















## BJ 1608 1608 AT 3

| <b>₹</b>                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| *(فهرسة سراج الماوك)*                                                       |      |
|                                                                             | عممه |
| الباب الاول في مواعظ الملوك                                                 | 7    |
| الماب الثانى فى مقامات العلاء والصالحين عند الامراء والسلاطين               | 79   |
| الماب الثالث مماجا في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرووا للطور            | 44   |
| الباب الرابع في بان معرفة ملك سليمان بن داود عليه ما السلام ووجه عليه الملك | 28   |
| وسؤاله أن لابؤتي لاحدمن بعده                                                |      |
| الباب الخامس في فضل الولاة والقضاة اذا عدلوا                                | 28   |
| الماب السادس في ان السلطان مع رعبته مغبون غيرغابن وخاسر غيررا بح            | 27   |
| الباب السابع في بيان الحكمة في كون السلطان في الارض                         | ٤٧   |
| الباب الشامن في منافع السلطان ومضارته                                       | ٤٨   |
| الماب الماسع في مان منزلة السلطان من الرعمة                                 | 29   |
| الماب العاشرفي بيان معرفة خصال وردااشرع بهافيها نظام الملك والدول           | 0.   |
| الماب الحادىء شرفى بان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولاثبات له دونها  | 01   |
| الباب الشانى عشرفى التنصيص على اللصال التى زعم الملوك أنها أزالت دوام-      | 02   |
| وهدمت سلطائم                                                                |      |
| الباب الثالث عشرفى الصفات الراتبة التي زعم الحكاء أنه لا تدوم مهاملكة       | 07   |
| الباب الرابع عشرفى الخصال المجودة فى السلطان                                | 01   |
| الماب الخامس عشرفيما يعزيه السلطان                                          | 09   |
| البابالسادس عشرفى ملاكأ مورالسلطان                                          | 09   |
| الماب السابع عشرفى خيرالسلطان وشرالسلطان                                    | 7.   |
| الباب الثامن عشرفى منزلة السلطان من القرآن                                  | 15   |
| الباب التاسع عشرفى خصال جامعة لاص السلطان                                   | 71   |
| الباب الموفى عشرين في الخصال التي هي أركان السلطان                          | 75   |
| الباب الحادى والعشرون في ان حاجة السلطان الى العلم                          | 75   |
| الباب الثانى والعشرون في وصية أمير المؤمنين على "بن أبي طالب                | 72   |
| الباب الثالث والعشرون فى العقل والدها والخبث                                | 70   |
| الباب الرابع والعشرون فى الوزرا وصفاتهم والجلسا وآدابهم                     | 79   |
| الباب الخامس والعشرون في الجلسا وآدابهم                                     | 77   |
| الباب السادس والعشرون في بيان معرفة الخصال التي هي جال السلطان              | ٧٤   |
| الباب السابع والعشرون في المشاورة والنصية                                   | ٧٨   |
| فصلفالنصيعة                                                                 | ٨.   |

```
الماب الثامن والعشرون في الملم
                                                                                 11
                                      الماب الماسع والعشرون فعايسكن الغضب
                                                                                 AY
                                              الماب الثلاثون في الحود والسخاء
                                                                                 AA
                       الماس الحادى والثلاثون في سان الشم والمخل وما يتعلق بهما
                                                                                 90
                                               الباب الثانى والثلاثون فى الصر
                                                                                 97
                                                         فصل في أقسام الصر
                                                                                 94
                                         الماب الثالث والثلاثون في كمان السر
                                                                                1.4
 الباب الرأبع والنلاثون في ان اللصلة التي هي رهن بسائر اللصال وزعم بالمزيدمن
                                                                               1.0
                                               النعما والاكاءمن ذى الحلال
                                                  فصل فى الشكر على الحوادح
                                                                               1 . 4
                                                    فصل في الكلام على الزيادة
                                                                               1.4
الماب الخامس والثلاثون في بان السيرة التي يصلح عليها الاميروا لمأمور ويستر مع اليا
                                                                               111
                                 الرئيس والمرؤس مستخرجة من القرآن العظيم
الماب السادس والثلاثون في سان الخصلة التي فيهاعاية كال السلطان وشفاء الصدور
                                                                               711
                                                وراحة القاوب وطبية النفوس
 الباب السابع والثلاثون في بان الخصدة التي فيهاملة اللوك عند الشدائد ومعقل
                                                                               115
                         السلاطان عنداضطراب الاموروتغمرالوجوه والاحوال
               الماب الثامن والثلاثون في مان الخصال الموحدة لذم الرعمة للسلطان
                                                                               112
                        الماب الماسع والذلا ثون في مثل السلطان العادل والحائر
                                                                              112
                         الداب الموفى أربعن فما يجرعلى الرعمة اذاجار السلطان
                                                                              110
                               الماب الحادى والاربعون في كاتكونوا لولى علمكم
                                                                              117
                      الماب الثانى والاربعون في مان المصلة التي تصلح بم الرعمة
                                                                              117
                           الماب الثالث والاربعون فعاعلك السلطان من الرعمة
                                                                              111
                           الماب الرابع والاربعون في التعذير من صمة السلطان
                                                                              119
                                    الماب الخامس والاربعون في صمة السلطان
                                                                              17.
                           الماب السادس والاربعون في سيرة السلطان مع الخند
                                                                              771
                     الماب السابع والاربعون في سيرة السلطان في استعماء الخراج
                                                                              177
                          الباب الثامن والاربعون في سيرة السلطان في ست المال
                                                                              172
                فصل بتضمن مبلغ ماكان يستخرج لفرعون يوسف من أموال مصر
                                                                              177
   الماب التاسع والاربعون في سيرة السلطان في الانفاق من مت المال وسيرة العمال
                                                                              159
الماب الموفى خسين في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الارزاق وسيرة
                                                                              144
                                                                    العمال
```

صحرفه الماب الحادى والجسون في أحكام أهل الذمة 100 فصل في نقض الذمي العهد 141 فصل في تقدر الحزية 177 الماب الثانى والجسون في سان الصفات المعتبرة في الولاة 177 الماب الثالث والنسون في سان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال 121 الباب الرابع والمحسون في هداما العمال والرشاعلي الشفاعات 124 الماب الخامس والهسون في معرفة حسن الخلق 122 فصل فى الفرق بن المداهنة والمداراة 129 الماب السادس والمسون في الظم وشؤمه وسوعاقبته 10. الماب السابع والجسون في تحريم السعاية والنماءة وقعهما ومايؤل المه أمرهمامن 102 الافعال الرديئة والعواقب الذمعة الماب الثامن والخسون فى القصاص وحكمته 101 الماب الماسع والجسون في الفرج بعد الشدة 17-الماب السيتون في مان الخصلة التي هي أم الخصال و منبوع الفضائل ومن فقدها لم 141 مكمل فسمخصلة وهي الشحاعة ويعبرعنها بالصبر ويعبرعنها بققة النفس الماب الحادى والستون في ذكرا لحروب وتدبيرها وحملها وأحكامها 175 الماب الثاني والستون في القضاء والقدر والتوكل والطلب 111 الباب الثالث والستون وهوجامع من أخبار ماول العمود كاياتهم 110 فصلمن وادربزرجهر الخ 191 فصل ومن حكم شاباق السندى الخ 195 فصل قال غيره لا ينبغي للملاء أن يكون له أيام معاومة يظهر فيها الخ 192 فصل من نوادر كالم العرب 192 الباب الرابع والسنون مشتل على حكم منثورة 197 \*(22)\*

سراج الملوك للرمام العالم العلامة الشت الدهة الخة الدهامة العارف بالله أى بكر مجد بن محد بن الوليد الفهرى الطرطوشي المالكي نف عنا الله به آمين

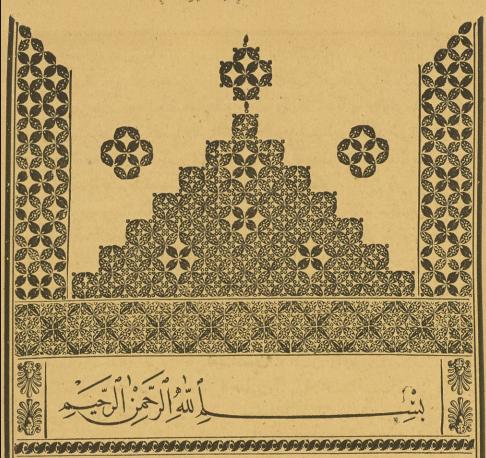

الجدشه الذى لم يزل ولايزال وهو الكبير المتعال خالق الاعمان والا "ثار ومكور النهارعلي اللمل واللمل على النهار العالم بالخفيات وماتنطوى عليه الارضون والسموات سواءعنده المهروالأسرار ومنهومستخف اللمل وسارب بالنهار ألايعهمن خلق وهواللطمف الخيمر خلق اللق بقدرته وأحكمهم بعله وخصصهم عشدتته ودبرهم بحكمته لميكن لافى خلقهم معن ولافى تدبيرهم مشبروطهم وكمف يستعين من لمنزل عن لم يكن أو يستظهر من تقدس عن الذل بمن دخل تحت دل التكوين فم كافهم معرفته وجعل علم العلمان بحزهم عن ادراكه ادراكالهم ومعرفة العارفين بتقصيرهم عن شكره شكرالهم كاجعل اقرار المقرين بوقوفعقولهم عن الاطاطة بحقيقته ايمانالهم لايلزمه لمولا يجاو زهأين ولايلاصقه حثث ولاعدهما ولابعدهكم ولايحصرهمتي ولايعمط بهكنف ولاينالهأى ولايظله فوق ولايقله تحت ولايقابله حد ولاراحه عند ولايأخذه خلف ولا يحده امام ولميظهره قبل ولميعمنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس وصفه لاصفةله وكونه لاأمدله ولاتخالطه الاشكال والصور ولاتغره الامام والغبر ولانجوزعلمه المماسة والمقارعة وتستعمل علمه الحاذاة والمقابلة إن قات لم كان فقد دسمة العلل ذاته ومن كان مع اولا كان له غره علة يساوقه فالوجودوهو قسل جسع الاعدان الاعلة فقدرة الله في الاشداء اللامزاج وصنعه فيها بلاء لاح وعله كلشي صنعه ولاعله اصنعه فانقلت أينهو فقدسم المكان وجوده فنأبن الابن لميفتقر وجوده الىأبن هو بعد خلق المكان غني بنفسه كماكان قبل خلق المكان وكنف يحل فمامنه بدا أويعود السهماهوأنشا وان قلت ماهوفلامائمة لوجوده وماموضوعة للسؤال عن الحنس والقديم تعالى لاجنسله لان

الحنس مخصوص بمعنى داخل تحت المائسة وانتلت كمهو فهوأ حدفى ذاته منفرد بصفاته وان قلت متى كان فقد سبق الوقت كونه وان قلت كمف هو فن كمف الكمف لا بقال لهكمف ومن جازت علمه الكمشمة جازعلمه النعت وانتقلت هوفا الهاء والواو خلقه بلألزم الكل الحدث كاقال بعض الاشماخ لان القدمله فالذى الجسم ظهوره فالعرض يلزمه والذى بالاداة اجماعه فقواهاتمسكه والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت والدي يقمه غبره فالضرورة تمسه والذي الوهـ م يطرقه فالتصو تريرتني المه ومن آواه حل أدركه أين ومن كان له جنس طلمه كمف وحودها ثماته ومعرفته توحمده ويؤحمده تمميزه من خلقه ماتصور في الاوهام فهو بخـ لافه لا تخاطه العدون ولا تخالطه الظنون ولاتصوره الاوهام ولا تحمط به الافهام ولايقدر قدره الانام ولايحو به مكان ولايقارنه زمان ولا يحصره امد ولايسعه ولد ولا يجمعه عدد قريه كرامته وبعده اهالته علوه من غير توقل ومحسئه من غيرته قل هو الاول والأخروالظاهر والماطن القرئب المعمد الذي لس كمثله شئ وهو السمه عالمصر وأشهدله بالربو بة والوحدانية وعاشهديه لنفسه من الاسماء الحسيني والصفات العلى والنعت الاوفى ألاله الخلق والامرتبارك التهرب العالمين وأومن بالله وملائكته وكتمه ورسله لانفرق بن أحدمن رسله ونحن له مسلون وأشهد أن محدا عيده المصطفى وأمنه المرتضى أرسله الى كافة الورى مشهرا ونذرا وداعا الى الله ماذنه وسراجامنه اصلى الله علمه وعلى أهل سته الطاهرين وأصحامه المنتخمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين (أما يعد) فَانَى نَظُرِتَ فَى سَـــــرَالَامِ المَـاصَــةُ وَالمَاوِلُ ٱلْخَــالمِــةُ وَمَاوَضَعُومُ مِنَ السماساتُ في تُدُبِرالْدُولُ والتزموه من القوانين في حفظ الحل فوجدت ذلك نوعيناً حكاما وسماسات فاما الاحكام المشتملة على مااعتقدوه من الحيلال والحرام والسوع والاحكام والانسحة والطلاق والاجارات ونحوها والرسوم الموضوعة لها والحدود القائمة على من خالف شأمنها فأم اصطلحوا علمه بعقولهم ليسعلى شئ منه برهان ولاأنزل الله بعمن سلطان ولاأخذوه عن تدبرولا أشعوا فسمر ولاوانماهي صادرة عن خزنة النبران وسدنة سوت الاصنام وعمدة الاندادوالاوثان ولدس يعجزا حدمن خلق الله اندصنع من تلقا ونفسه أمثالها وأشماهها وأما السماسات التي وضعوها في التزام تلك الاحكام والذب عنهاوالجاية لها وتعظم من عظمها واهانة من استمان بهاوخالفها فقدساروافي ذلك بسرة العدل وحسن السماسة وجع القاوب عليها والتزام النصفة فعاسنهم على ما وجبه تلك الاحكام وكذلك في تدبيرا لحروب وامن السبل وحفظ الاموال وصون الاعراض والحرم كلذلك فقدسار وافعه سمرة جدلة لاينافي العقول شئمنه لوكانت الامول صحة والقواعدواجمة فكانوا فيحسسن سبرتهم يحفظ تلك الاصول الفاسدة كنزخوف كنمفا أوبنى على ممت قصرامنمفا

ولولس الحارث اب فو القال الناس الدُمن حار الحاسن ما انطوى علمه سره مناصة من ماوك الطوّ اتف وحكما

فِمعت عاسن ما انطوى عليه سيرهم خاصة من ماوك الطوائف وحكم الدول فو حدت ذلك في ستمن الام وهم العرب والفرس والروم والهند والسند والسند فاما ماوك الصدن وحكما وهم فلم يصل الحارب من سماساتهم شي كشيرلم عدا الشقة وطول السافة وأمامن عدا هؤلامن الام فلم يكونوا أهل حكم بارعة وقرائح نافذة واذهان

أثاقبة وانمام درعنهم الشئ السيرمن الحكمة فنظمت ماألفت في كتمهم من الحكمة المالغة والسبرالمستحسنة والكامةاللطمفة والظريفةالمألوفة والتوقيح الجمل والاثر الندل الى مارويته وجعته من سيرالانساء عليهم السلام وآثار الاواماء وبراء فالعلاء وحصمة المكاء ونوادرا لخلفاء وماانطوى علمه القرآن العزيز الذى هو محرالعاوم وينبوع الحكم ومعدن السماسات ومغاص الحواهر المكنونات ان اختصر فلمعة دالة وإشارة خفية واناطال فالفاظ بارعة وآبات معزة هوالهادى من الضلالة والحاوى المحاسن الدنيا وفضائل الا خوة (ورتبته) ترنيما أنيقا وترجنه تراحمارعة حاوية المقاصدها ناطقة يحكمها ومضمونها يلج الاذن من غيراذن ويتولج التامورمن غيرا ستمار الفاظهاةوالبلعانها ليسالفاظهاالى السمع بأسرع من معانها الى لقلب فانتظم الكاب المحمد الله وعونه واحسانه غاية في ما في في يدا في فنونه واسمامه خفيف المحمل كشمر الفائدة الميسمة الىمنه الهاقلام العالما ولاجات في نظمه افكار الفضلاء ولاحوته خرائ الماوك والرؤساء فلايسمع بهماك الااستكتبه ولاوزير الااستحمه ولارس الااستحسنه واستوسده عصمة لمنع لبه من الماول وأهل الرياسة وحنمة لمن عصن به من أولى الام والسماسة وجالان تعلى ممن أهل الا داب والحاضرة وعنوان ان فاوض ممن أهل الجااسة والمذاكرة (وسميته سراح الملوك) يستغنى به الحكم بدراسته عن مباحثه الحكم والملوك عن مشاورة الوزراء (واعلوا) وفقكم الله ان احق من أهديت المه الحكم وأوصلت المدالنصائح وحلت المدالعاوم من آناه الله سلطانا فنهذف الحلق حكمه وجازعليهم قوله (ولمارأيت) الاجـ ل المأمون تاج الخلافة عز الاسلام فخر الانام نظام الدين خالصة أمر المؤمنان أباعدالله مجدالاموى ادام الله لاعزاز الدين نصره وأنفذ في العالمان الحق أمر. وأوزع كافةالخلق شكره وكفاهم فيه محمذوره وضره فقدتفضل الله تعالى به على المسلمين فبسط فيهميده ونشرفي مصالح أحوالهم كلته وعرف الخياص والعاميمنه وبركته وتقلدامود الرعمة وسارفيهم على أحسن قضمة منصر باللصواب راغبافى النواب طالما سيل العدل ومناهج الانصاف والفضل رغبت ان اخصه بهذا الكتاب رجا الطف الله تعالى يوم تجدد كل نفس ماعلت من خسر عضرا وماعات من سوء يودلوأن منها وبينه أمدا بعدا ولنذكر فضائله ومحاسنه مايتي الدهر كاقمل

الناسيم ـ دون على قدره ـ م الكننى اهدى على قدرى مدون ما يفنى وأهدى الذى ، يسنى على الامام والدهر

فان العدم عصمة الماول والأمراء ومعقل السلاطين والوزراء لانه عنعهم من الظلم ويردهم الى الملم ويصدهم عن الاذبة ويعطفهم على الرعبة فن حقهم ان يعرفو احقه ويكرموا حلته ويستبطنوا أهله (وهذه) أبواب هذا الكتاب وعدتما أربعة وستون بابا الباب الاقل فمواعظ الملوك الماب الثانى في مقامات العلما والصالحين عند الاحم الوالسلاطين الباب الشالث في الولاة والقضاة وما في ذلك من الغرر والخطر الباب الرابع في معرفة ملك سلمان بن داود و وجه طلبه للملك وسؤاله أن لا يؤتاه أحد من بعده الباب الماب المامس في فضل

الولاة والقضاة اذاعدلوا الباب السادس فى ان السلطان مع رعيته مغبون غيرغاب وخاسر غير راجح الباب السابع في بيان الحكمة في كون السلطان في الارض الباب الثامن في منافع السلطان ومضاره الباب التاسع في معرفة منزلة السلطان من الرعمة الباب العاشر في معرفة خصال وردالشر عهافها نظام الملك والدول الماب الحادى عشرفي معرفة الخصال التيهي فواعد السلطان ولاثمات له دونها الباب الثانى عشرفى معرف فالخصال التي زعم الملوك انها ازالت دولة م وهدمت سلطانهم الباب الثالث عشر في معرفة الصفات الراتمة التي زعم الحكاء انهالاتدوم معهاعملكة الباب الرابع عشرفى الخصال المحودة فى السلطان وقد اتفقت الحبكاء والعلماءعلها الباب الخمامس عشر في معرف ألخصال التي يعز بها السلطان الساب السادس عشر في معرفة الحصال التي هي ملاك امور السلطان الماب السابع عشر في معرفة خبرالسلطان وشرالسلطان الساب الثامن عشر في معرفة منزلة السلطان من القرآن الماب التاسع عشرفي معرفة خصال جامعة لاص السلطان الباب العشرون في معرفة الخصال الق هي اركان السلطان الماب الحادى والعشرون في سان حاجة السلطان الى العلم الماب الثانى والعشرون في وصية أمير المؤمنة على بن أبي طالب وضى الله عنه لكمسل بن زياد في العلم الماب الثالث والعشرون في معرفة العقل والمدها والمسكر الماب الرابيع والعشرون فى الوزراء وأوصافهم الماب الحامس والعشرون في الحلساء وآدابهم الماب السادس والعشرون فى معرفة الخصال التي هي جمال السلطان الباب السابع والعشرون في المشاورة والنصيحة الماب الشامن والعشرون فى الحمام ومحاسنه ومحود عواقب الماب الماسع والعشرون فمايسكن به الغضب الماب الثلاثون في الحود والسخاء الماب الحادي والثلاثون فىمعرفة الشير والمخل ومايتعلق برما الباب الثانى والثلاثون في معرفة الصيرو حمل عواقمه الماب الثالث والسلانون في عمان السرو عاسنه الماب الرابع والثلاثون في سان المصلة التي هي وهن اسائر الحصال وزيم مالزيدمن الاللا والنعماء من ذي الحدال وهى الشكر الباب الخامس والشلانون في بيان السيرة التي يصلح عليها الامبروا لمأموروتسهل صية اللائق أجعن الماب السادس والثلاثون في بيان الخصلة التي فيها عاية كال السلطان وشفاءالصدور وراحة القلوب وطسة النفوس الساب السابع والثلاثون في معرفة الخصلة التيهي ملحأ الماوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عنداضطراب الممالك الباب الشامن والثلاثون في مان الخصلة الموجسة لذم الرعمة للسلطان الماب التاسع والثلاثون في مثل السلطان العادل والحائر الباب الاربعون فعا يحب على الرعية اذا جارالسلطان الساب المادى والاربعون في كاتكونوا يولى عليكم الباب الثاني والاربعون في بان الخصراة التي بهاتصلح الرعسة الباب الثالث والاربعون فيما علا السلطان من الرعية الباب الرادع والاردمون فى التعذير من صحية السلطان الباب الخامس والاربمون في صحية السلطان المال السادس والاربعون في سرة السلطان مع الجند الباب السابع والاربعون في سرة السلطان في استحماء الحراج الماب الثامن والاربعون في سرة السلطان في الانفاق من مت المال الماب التاسع والاربعون في سرة السلطان في بيت المال الماب اللسون في سرة السلطان في تدوين الدواوين وفرض الارزاق وسيرة العمال الماب الحادى والجسون في أحكام اهل الدمة المباب الثاني والجسون في أن الصفات المعتبرة في الولاة الباب الثالث والجسون في سان الشير وط والعهود التي تؤخذ على العمال الباب الرابع والجسون في هد الاالعمال والرشاعلي الشفاعات المباب الخيامس والجدون في معرفة حسن الخلق الماب السادس والجسون في النظم وشؤمه وسوعاقبته الماب السابع والجسون في السعابة والمنمية وقعهما وما يؤل المهام ممامن الافعال الرديئة والهواقب الذمية الماب الشامن والجسون في القصاص وحكمته الماب التاسع والجسون في الفرح بعد الشدة الماب الشامن في الشجاعة وغيراتها الماب الماب الماب التالي والستون في الحروب وتدبيرها الماب الثالث والستون في القصاء والقدر وأحكامهما الماب الثالث والستون وهو جامع من أخم الماول الجوب وحكمانية من الماب الرابع والستون بشقل على حكم منثورة وهو الحراسكاب وكال الابواب وحكاياتهم الباب الرابع والستون بشقل على حكم منثورة وهو الحراسكاب وكال الابواب وكال الابواب

لقد دخاب من كان حظه من الله الدنيا اعلم ايم الرجل وكاناذ للذالرجل ان عقول الملوك وان كانتكارا الاانها مشغوفه بكثرة الاشغال فيستدعى من الموعظة مايتو لم على تلك الافكار ويتغلغل فىمكامن تلك الاسرار فبرفع تلك الاستار ويفك تلك الاكنة والاقفال ويصقل ذلك الصدأ والران قال الله تعالى قل متاع الدنما قليل فوصف الله تعالى حميع الدنيا بانم امتاع قلمل وأنت تعلم انك ما وتبت من ذلك القلمل الإقلملا ممذلك القلمل ان متعتبه ولم تعص الله فسه فهوله وواهب قال الله تعالى اغما الحماة الدنياله وولعب ثم قال وان الدار الا خرة لهمى الحيوان لوكانوا يعلمون فلاتسغ أيها العماقل لعماقلد لايفني بجماة الابد حماة لاتفسني وشماب لأيملى كماقال الفضل وحمالته لوكانت الدنيا ذهما يفني وكانت الا خزة خزفايه يي لوجب ان فخدا رخوفا يسقى على ذهب يفني فكسف وقد اخترنا خوفا يفنى على ذهب يسقى تأمّل بعقلك هلآتاك اللهمن الدنياما آنى سلمان بنداود عليهما السلام حسث آتاه ملائحسع الدنيا والانس والجن والطهر والوحش والريح تجرى بأمره رخامه مثأصاب غزاده الله ماهو أعظم منها فقال تعالى هداعطاؤنا فأمنن أوأمسك بغرحساب فوالله ماعدها نعمة كاعدد تموها ولاحسم ارفعة ومنزلة كاحسبتموها بلقال عندذلك هذامن فضلربي لسلوني أأشكراً مأكفر وهذافصل الخطاب لمن تدبران يقول ادريه في عرض المنة هـذاعطاؤنا غامنن أوأمسك بغيرحساب غمخاف سليمان علمه السلام أن يكون استدرا جامن حسث لايعلم هذا وقد قال لك ولسائراً هل الدنيا فوريك لنسأ انهم أجعين عما كانوا بعماون وقال وإن كان مثقال حمة من خردل أتسابها وكفي ساحاسين تأمل بعقال ماروى عن الني علمه السلام انه قال لوكانت الدنياتزن عند الله جناح بعوضة ماستي كافراه نهاشرية ما وألق سمعث الى مانزل به جبريل عليه السلام من عند الله تعالى على مجد عليه السلام فقال يا مجدان الله يقول الدعش مأشئت فانكممت وأحب منشئت فانكمف ارقمه واعمل ماشئت فانك محزى به فانظر مااشملت علمه هذه المكلمات من تصرم العمروفراق الاحمة والجزاء على الاعمال فلولم ينزل من السماء غيرها لكانت كافعة انظر بفهمك الى مارواه الحسين أن النبي علمه السلام مرّ

عنزل قوم قدار تعلوا عنده واذا طلامطروح فقال الرون هداهان على أهد فقالوامن هوانه عليم القوه قال فوالذي نفسي سده لالدنيا أهون على الله من هذا على أهد فعل الدنيا أهون على الله من الجيفة المطروحة وقال أبوهريرة قال لى الني علنه السلام ألا أويال الدنيا جعا على الله من الجيفة المطروحة وقال أبوهريرة قال لى الني علنه السلام ألا أويال الدنيا عافيها قلت بندى وأتى بى الى وادمن أودية المدنية فاد امن بله فيها ووس الناس وعد درات وخرق المه وعظام البهائم ثم قال الأباهريرة هده الروسكم وتأمل آمالكم ثم هي الدوم تساقط حدا الاعظم ثم هي صائرة رمادا رمددا وهذه العذرات الوان أطعمتهما كتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في بطونها وهذه والناس يتحامونها وهذه المراف المالية وياشهم ولماسهم ثم أصحت والرياح تصفقها وهذه العظام عظام دواجهم التي كانوا ينتجعون عليها اطراف المسلاد في كان الكاعلى الدنيا فلمد فال فاله المرحدات العظام عظام دواجهم التي كانك غريب أو كعابر سدى واعدد نفسك في الموتى ياأيها فال فاله يقسى القلب فقال باعدالهمل وقد عيرا لله أن الذين آمنوا ان تعشع قلوجهم لا كالتهم ما القاوب وطال منهم الامل فاله يقسى القلب ويفسد العمل وقد عيرا لله أقواما مذلههم في الأجل فقست منهم القاوب وطال منهم الامل فاله يقسى القلب ويفسد العمل وقد عيرا لله أن الذين آمنوا ان تعشع قلوجهم لا كرالله ومانون لمن المقون فقال تعالى الم يأن الذين آمنوا ان تعشع قلوجهم لا كرالله ومانون لمن المقون

أحسفت ظفاك بالايام أدحسنت \* ولم تُخفُ سوع ما يأني به القدر وسالمتك الديالي فاغ تررت بها \* وعندصفو الليالي يحدث الكدر

يأيهاالرجلألقالى سمعك وأرعني لبك

فان كنت لاتدرى مق الموت فاعلى \* بانك لا تق المى آخر الدهر ابن آدم أين آله وكاتمه ابراهم خلال الرحمة المناهدين وأمام السائعين اين مجد خاتم المنهدين وحميب رب العالمين وسيد الاقولين والا خرين اين أحجابه الابرار المنتخبون اين الام الماضية اين الماولة السائفة أين القرون الخالية اين الذين اغتروا بالاجناد والسلطان أين الخيالية اين الذين نصبت على مفارقهم المتحان اين الذين اغتروا بالاجناد والسلطان أين أحجاب السطوة والولايات اين الذين خفقت على رؤسهم الالوية والرايات أين الذين قاد والحروب والمواقف أين الذين عمروا القصور والدساكر أين الذين أعطوا النصر في مواطن الحروب والمواقف أين الذين دانت لهم المشارق والمغارب أين الذين أعتموا في الملابق والماكرة وعشما أين الذين المتلا فوالملابس أين الذين المتدلوا المناوريا أين الذين ملكواما بين الخافقين فراوعزا أين الذين المتدلوا المنادي المنادين المتدلوا أين الذين المتدلوا المنادي المنادين المتدلوا المنادي والمحمد والموازا هل تحسى منهم من أحداً وتسمع لهم وكرا أفناهم والمتهم في المنادل والمحدور المدارم واخرجهم من سعة القصور وأسكنهم في ضنك القدور تحت الحنادل والمحدور مسدد الرم واخرجهم من سعة القصور وأسكنهم في ضنك القدور تحت الحنادل والمحدور فاصحوالاترى الامساكنه من هائل الدود في أحسادهم وانتخذم قلا في أيدانهم وسائلة في أيدانهم والمدود في أحسادهم وانتخذم قليلا في أيدانهم وسائلة في أيدانهم والمحدود في أحسادهم وانتخذم قليلا في أيدانهم والمحدود في أحداد والمحدود في أحداد في أحداد في أحداد في أحداد في أحداد في أين الذين المنادل والمحدود في أحداد في أحداد في أحداد في أحداد والمحدود في أحداد في أحداد في أحداد في أحداد في أحداد في أحداد في أدم المناد في أحداد في أدم المناد في أدم ال

العيون على الخدود وامت لا تتلك الافواه بالدود وتساقطت الاعضا وغزقت الحداد وتناثرت اللحوم وتقطعت البطون فلم نفعهم ماجعوا ولا أغنى عنهم ما كسبوا أسلك الاحبة والاولياء وهجرك الاخوان والاصفياء ونسيك القرباء والبعداء فامسيت ولونطقت لانشدت ولذا في سكان الثرى ورهائن الترب والملا

مقيرالجون رهينرمس \* وأهلى را محون بكل واد كافي الم أكن لهم حبيبا \* ولا كافي اللاحمة في السواد فعو جوا للسلام فان أبيتم \* فأوموا بالسلام على بعاد فان طال المدى وصفا خليل \* سوانا فا ذكر واصفو الوداد وذاك أقل مالك من حبيب \* وآخره الى يوم التناد فلوأنا بموقف حكم وقفنا \* سقينا الترب من مهم الفؤاد

(وقال) مكرم بن دوسف المابدأوسى الله الى نى من أنساء بنى اسراد ال ان قف على المدائن والحصون وأبلغهم عنى حرف نالاتأ كلوا الاطسا ولاتتكامو االابالحق ولمادخل لريد الرقاشي على عربن عبدالعزيز قال عظنى ماريد قال المرالمؤمند اعلم انك أول خليفة عوت فبكاعر وفال زدنى يابز يدفقال باأمر برا لمؤمن بنالس ينك وبن آدم الاأب مت فمكا وفال زدنى مائز يدفقال مأمرا لمؤمنين ليس بين الحنه والنارمنزل فسقط مغشما ماأيها الرجل لاتغفان عنتذكرما تشقنهمن خوف الفناء وتقضى المساريذهاب اللذات وانقضاء الشهوات وبقاء التبعات وانق الابها حسرات وإن الدنياد ارمن لادارله ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقله وعليها يعادى من لاعلمه وعليها يحسدمن لافقه من صح فيهاسقم ومن سلم فيها هرم ومن افتقرفها حزن ومن استغنى فهاذتن حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشامهها عتاب منساعاها فأتتسه ومن قعد عنهاأتته ومن نظرالهاأعته ومن يصربها يصرته لاخسرهايدوم ولاشرها يبقى ولافيها لخلوق بقاء ناأيها الرجل لاتخدعن كاخدع من قبلك فان الذي أصحت فيهمن النع اعماما والمائعوتمن كان قبلك وهوخارج من يديك عشل ماصارالك فلوبقت الدنياللعالم لمتصرالجاهل ولوبقيت للاقل لمتنتقل الى الاتنو ماأيها الرحل لوكانت الدنيا كلهاذهما وفضة غسلت علمك بالخلافة وألقت المدك مقالمدها وافلاذ كبدها ثم كنت طريدة للموت ماكان ينبغى لاءان تتهنا بعيش لانخرفما يزول ولاغناء فمالاسق وهل الدنيا الاكافال الاول قدرتغلى وكشفعلا وكافال الشاعر

ولقدساً لِت الدارعن أخبارهم \* فتبعمت عباولم تدى حتى مررت على الكنيف فقال لى \* أمو الهم ونو الهم عندى

ولقدأصاب ابن السماك لما قاله الرشيديا ابن السماك عظنى و سده شربة من ما و فقال با أمبر المؤمنين المؤمنين أرأ بت لوحست عنك هذه الشربة أكنت تفتديه المدلك قال نع قال فلا خسر في ملك لا بساوى شربة فلوحد سعند فرجها أكنت تفتديه بملكك قال نع قال فلا خسر في ملك لا بساوى شربة ولا بولة أيما الشاب لا تغتر بشبابك فان أكثر من يموت الشباب والدليل علمه ان أقل الناس الشيوخ يا أيما الشاب كمن جدل في التنور وأبوه يرعى وكم من طفل في التراب وجده يحيى

وقال على من أبي طالب رضوان الله على الاسقف قد أسلم عظنى قال بالمست فردى عال على المست فردى قال المسب المنافذة وقال أحسنت فردى قال المسب المنافذة وقال أحسن المن الدس قد فاتهم ثواب المحسنة وقال حسبى حسبى وبكى أربعين صماحا وقال الحسن قدم صعصعة بعنى عم الفرزدق على النبي صلى الله عليه وسلم فسعه يقرأ فن يعمل مثقال درة خبرايره ومن يعدمل مثقال درة شرايره فقال حسبى حسبى لا ابلى ان لا أسمع آية غيرها وقال اللهمان بن عبد الملك لحسد الطويل عظنى فقال ان كنت اذا عصيت الله طننت انه براك فلقد اجترأت على رب عظم وان كنت تظن انه لابراك فلقد المقلمة لمسمالين عظم وكتب على بن الحسب بن رضى الله عنه الى سلمان الما المنافئ المنافئة المسلمان الما المنافئة المسلمان المنافئة المنافئة المسرود وقال الوالعتاهية

هى الداردار الاذى والقذا \* ودار الفنا ودار الغير ولو ناتها بحدد أف رها \* لمن ولم تقض منها وطور أيامن يؤمد لطول الحياة \* وطول الحياة عليه ضرر اذاما كبرت وبان الشباب \* فلاخرف العيش بعد الكبر

ولمابلغ مراده من الدنيا افضل ما مت المهنفسه ورقت المههمية رفضها وسدها وقال هذا سرور لولاانه غرور ونعيم لولاانه عديم وملك لولاانه هلك وغنا ولاانه فناه وجسيم لولاانهذميم ومجودلولاانه مفقود وغنى لولاانه منى وارتفاع لولاانه اتضاع وعلا ولاانه بلاء وحسن لولاانه حزن وهو يوم لووثق له بغد ياأ بها الرجل لاتسكن كالمخل يرسل اطبب مافهه وعسك الحشاله واعمان من قساقلبه لايقبل الحق وان كثرت ردائله قال الله تعالى فقلنا اضر نوه بعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته اهد المجم تعقلون مم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالخارة اواشد قسوة وذلك ان كثرة الذبوب مانعة من قبول الحق القاوب وولوج المواعظ فيها قال الله تعالى كلابل رانعلى قلو جهم ماكانوا يكسمون أى غطاها وغشيها فلاتقبل خبرا ولاتصخ لموعظة جافى التفسيراذ ااذنب العيد نكثت في قلمه نكتة سودا عُ اذاا ذنب نكت نكت نكت المسودا حتى يسودالقاب وقال - ينيفة القلب كالكف فاذا اذنب العبدانقبض وقبض اصبعاثم اذا اذنب انقبض وقبض اصبعاأ خرى م كذلك فى الثااث والرابع حتى ينقبض الكف كله بم يطبع الله علمه فذلك هوالران وقال بكربن عددالله اذااذ ألعمد صارفى تلبه كوخزالابرة غم كلماأذنب صارفه م كوخز الابرة غ كلاذن صارفه كوخز الاس حق معود القلب كالمخل وقال الحسن هو الذنب على الذنب حتى عوت القاب وقال ابن شرمة اذا كان البدن سقوا لم ينفعه الطعام واذا كان القلب مغرما يحسالدنالم تنفعه الموعظة وفده قدل

ولا أرى أثر اللذكر في خلدى \* والحبل في الصخرة الصمالة أثر الداقسا القلب لم تنفعه موعظة \* كالارض ان سخت لم ينفع المطر

وروى ان أبا المتاهمة مربدكان الوراق وإذا كتاب فيه بت من الشعر للنفس عن غيها \* مالم يكن منها الهاذا جو

فقال لمن هذا فقدل لا يه نواس قال وددت انه لى بنصف على المورن و اله الاصمى ان النعمان الذى هوا مر و القيس الا كبر الذى بنى الخورن و أشرف على الخورن و ما فاعبد من الملك و السعة و نفوذ الامر و اقد ال الوجوه فو و فقال لا صحابه هل اوتى احدمثل ما اوتىت فقال له حكيم من حكاء اصحابه اهذا الذى أو ندت شئ لم يزل ولا يزال ام شئ كان لمن قبل ذال عنه و و الدال من كان لمن قبل ذال عنه و و ما والمي و سد و و المن قال فلسروت بشئ تذهب عند الدن الموجوة فقرة من الناس حتى يا تدك أجلك قال فاذا كان ذلك المساحا و تلام و تنه الموجود في الما و تنه الموجود في الما الما الموجود في الموجود الموجود الموجود في الموجود في

و تنيين رب الخورنق اذ فكر يوما وللهدى تذكير مرس ما له وكثرة ما عشد الله والمحرمعرضا والسدير فارعوى قلبه وقد قال ماغب طة حق الى الممات يصبير أين كسرى كسرى الماول انوشر وان أما بن قبدله سابور وبنو الاصفر الكرام ملوك الهروم لم يبق منهم مذكور لم يهده ويب المنون فمادال معمد ملك عنده فمايه مهجور

وفيهم يقول الاسودين يعفر

ولقد علت سوى الذى انباتنى \* ان السميل سبيل دى الاعواد ماذا أؤمل بعد آل محرق \* تركوا منازلهم و بعد اياد أرض الخورنق والسدير وبارق \* والقصر دى الشرفات من سنداد نزلوا بانقرة تسميل عليهم \* ماء الفرات يجيء من أطواد أرض يحبوها اطبب مقبلها \* كعب بن مالك وابن أم دواد جوت الرياح على محل ديارهم \* فكانها على معماد فأرى النهم م وكل ما يلهى به \* يوما بصسم الى بلى ونفاد فأرى النهم م وكل ما يلهى به \* يوما بصسم الى بلى ونفاد

(وقال) وهب بن منبه أصيب على عدان وهو قصر سيف بن ذى يرن بارض صنعاء الين وكان من الملاك الاجلة مكتو بأبالة لم المسند فترجم بالعربية واذاهى أيات جليلة وموعظة عظيمة

مانواعلى قلل الأجدال تحرسه منه غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عزمن معاقلهم \* فاسكنوا حفرا ما بئس مانزلوا ناداهم صارخ من بعد مادفنوا \* أين الاسرة والتحان والحلل أين الوجوه التي كانت محجبة \* من دونها تضرب الاستاروالكلل فأفصح القبرعهم حينسا الهم \* تلك الوجوه عليها الدود يقتتل فأفصح القبرعهم حينسا الهم \* تلك الوجوه عليها الدود يقتتل

قدطال ما أكلوا يوما وما شربوا \* فأصحوا بعد ذال الاكل قد أكلوا فالشيخنا فرئ على الفاضي ألى الولد الماجي وأناأ شمع لمعض الشعراء

لهاصى الى الولىد الباجى وا الاسمع المعص السعراء ويعدن بالسماء ما شانى \* أصلت في والله ماشانى الموت حقى فاعلى ناول \* قرب لى لحدى واكفانى قد كنت دامال فلا والذى \* أعطانى العيش وأغنانى ماقرت العدين به ساعة \* الانذكرت فا شحانى على بأنى صائر للبلى \* وفاقد أهلى و جدرانى و تارك ما لى على حاله \* نمالشمطان ابن شطان لامرأ فا بنى أولزوج ا بنتى \* بالله من غى و حسران يسعد فى مالى وأشيق به \* قوم ذو وغل وشنا تن يسعد فى مالى وأشيق به \* قوم ذو وغل وشنا تن

ان أحسنوا كان الهم أجوه وخف من ذلك ميزاني

\* وعن استمصر من أبنا والملوك فرأى عب الدنياوفنا ها ونقصها وزوالها ابراهم بن أدهم بن منصورمن أبنا الملوكم اولئو اسان من كورة بلغ ولمازهد في الدنما زهدعن عمانين سريرا قال ابراهم بن بشارسالت ابراهم بن أدهم كيف كان بدءاً مرك حتى صرت الى هذا قال غيرهذا أولى ولذقات يرجك الله لعل الله ينفعني به يوماغ سألته نانمة فقال ويحك اشتغل بالله ذهالي غمسالته الشة فقلت ان رأيت رجك الله أن تخبرني لعل الله أن ينفعني فقال كان أي من ملوك خواسان وكان من الماسروكان قد حس الى "الصدفينا أناراكي فرساوكاي معى وأثرت أرساأو ثعلما فركت فرسى فسمعت نداءمن ورائى الراهم لدس لهذا خلقت والمبر فاأمرت فوقفت أنظر عنة ويسرة فلمأ رأحدا فقلت في نفسي لعن الله الشيطان عمركت فرسي فسمعت نداه أقوى من الاول الراهم للمراهد اخلقت ولاجد ذاأم ت فوقفت مقشعر اأنظر عند ويسرة فلمأرشها فقلت لعن الله الملس عموكت فرسي فسمعت من قريوس سرجي بالبرهم ليس لهذا خلقت ولابهذا أمرت فوقفت وقلت هيمات جاءنى الندرمن رب العالمين والله لاعصمت ربي ماعصمنى بعديوى هذافتوجهت الىأهلي وخلفت فرسي وجئت الى بعض رعاة أبي فأخذت جمته وكساءه وأاهمت المه شابي فلمأزل أرض تقلني وأرض تضعنى حتى صرت الى العراق فعملت بهاأ ماما فلريصف لى شئ من الحملال فسأات بعض المشايخ عن الحملال فقال علمك بالشام فالفانصرفت الحمد ينة يفال الها المنصورية وهي المصمحة فعصمات واأماما فلريصف لى شئ من الحلال فسأات بعض المشايخ فقال ان أردت الحلال فعلمك بطرسوس فان المباحات بها والعدمل كنبرقال فبيناأ ناقاعدعلى اب الحرادجاني رجل فاحكتراني أنظراه بستانا فتوجهت معه فكنت في الدسة ان أياما كثيرة فاذا أنا بخادم قد أظل ومعه أصحاب له ولوعات أن الستان الدممانظرته فقعد في مجلسه عقال الاطورة أجبته قال فاذهب فأتفايا كبريمان تقدرعلمه وأطممه فأتبته برمان فاخيذا لخادم رمانة فيكسرها فوجدها عامضة فقال باناطور ماهدذا أنت منذ كذا وكذا فيبدة اناتأ كلمن فاكهتنا ورمائنا لاتعرف الحلومن الحامض قلتوالله ماأكات من فاكهتكم شد مأوماأ عرف الحلومن الحامض قال فغمز الخادم أصحابه

وقال ألا تعبون من هذا م قال لى وكنت ابراهم سأدهم مازاد على هدا فل كان من الغد حدث الناس فى المستحد بالصفة في الناس عنقا الى البستان فل اوا يت كثرة الناس اختفت والناس داخلون وأناها رب منهم وكان ابراهم سأدهم بأكلمن على يدهمثل الحصاد وحفظ البساتين والعمل فى الطين وكان يو ما يحفظ كرما فتربه حندى فقال اعطنا من هدا العنب فقال المرب والعمل فى الطين وكان يو ما يحفظ كرما فتربه وقال اضرب وأساطا لما عصى الله فا نحبز ما أمر به صاحبه فاخذ يضر به بالسوط فطأ طأ رأسه وقال اضرب وأساطا لما عصى الله فاشمنت الرجل ومضى وقال سمل بن ابراهم عصدت ابراهم بن أدهم فرضت فان فق على نفقته فاشمنت شهوة فباع حماره وأنفق عنى نفق على فلا منازل رجمه الله وأنشد واشعرا

أيها المران دنيال بحر \* طافع موجه فدلا تأمنها وسبيل النحاة فيها مبين \* وهو أخذ الكفاف والقوت منها

\* وبلغى أن بالهنديوما يخرج الناس فيه الى العرية فلا يهتى فى الملدبشر من طين لا شــيخ كبير ولامولود صغيروه فذا الموم بكون بعد أنقراض مائة سنقمن يوم مشله فاذا اجتمع الخلق ف صعمد واحد نادى ممادى الماك لا يصعدن هذا الخر لخرها المنصوب الامن حضرف الجسمع الاول الذى قد خلامن مائة سينة فر عاجاء الشيخ الهرم الذى قد ذهبت قوته وعي بصره وفني شمايه وتعبىء العووزز حف لم يمق منها الارسمها وقدأخني الدهر عليها فمصعدان على الخرالذي هناك ويقول الشيخ حضرت المجمع الاول منذمائه سنة وأناطهل صغيرو كان الملاف فلاناويصف الميوش الماضية والام الكالمة وكيف طعنهم البلي وصاروا تحت أطباق الثرى ويقوم خطيبهم فيعظ النياس ويذكرهم صرعة الموت وحسرة الفوت فسكى القوم ويتو بونمن المطالم ويكثرون الصدقات و مخرجون عن التمعات وبصلون على ذلك مدّة وقال وهب بن منبه صحب رجل بعض الرهمان سمعة أمام ليسمقد منه شدأ فوجده مشغولاعنه بذكرا لله تعالى والفكرلا يفترغ التفت المهفى الموم السايع فقال باهدا قدعلت ماتريد حب الدنسارا س كلخطيئة والزهدف الدنسارأسكلخبر والتوفدي نتاج كلخبرفا حددررأس كاخطستة وارغب فى وأس كل خسير وتضرع الى وبك أن يهب لك نشاج كل خرر قال فك من أعرف ذلك قال كانجدى رجلامن الحبكا قدشمه الدنما يسمعة أشماء فشمها مالما المالح يغرولا يروى ويضرولا ينفع وبسحاب الصمف يغرولا ينفع وبظل الغمام يغرو يخدل وبزهرالربيع ينضر تم يصفر فتراه هشما وباحلام النائم رى السرور في منامه فاذ ااستهظ لم يكن في بده الآ المسرة وبالعسل المشوب بالسم الذعاف يغرو يقتل فتدبرت هذه الاحرف السبعة سبعين سنة غ زدت وفاوا حدافش مهتما بالغول التي تهلائمن أجابها وتتركمن أعرض عنها فرأيت جدى فالمنام وقال يابني أشهد الكمني وأنامنك هي والله المغول التي تجلك من أجابها وتتركمن أعرض عنها قلت فباىشي يكون الزهدفي الدنما فال بالمقين والمقين بالصبروا اصبربالعين والعين بالفكرم وقف الراهب وقال خددهامنا فلاأراك خابى الامتحردا بفعل دون قول فكان دلك آخر العهدبه قلت وقدوصف الله تعالى الدنياو أهلها بصفة أعتم من هدنه الصفة فقال سجانه أعلواانماالحبوة الدنيالعب والهووزيشة وتفاخر سنكم وتنكاثر في الاموال والاولاد كمثل

غيث أعب الكفارنبانه م يهيج فتراهمصفرا م وصحون حطاماوف الا خوةعذاب مديد والكفارههنا الزراع كاان الزرع بكون فىأول نمائه أخضرناع اهتزت الارض به بعد سها فجاءت فى العدون كاملح مايكون ثم يهيج فترا مصفراأى يكبرو يستوى فيحف و يحترق ويتكسر أعلاه ويستقل يسنبله غريداس فبكون حطاماأى تسامتكسر امتقطعا وهذامثل ضربه الله المنى آدم اذكانو اأطفالاأول الولادة وفي حال الطفوامة كاحسن مرأى يجمون الآنا ويفتنون ذوى الاحلام والنهي عيكرون فيصرون شيدوخامنكسة رؤسهم مقوسة ظهورهم قدده حسنهم ونعومتهم وفنى شدباجم وجالهم وذوت غضارتهم ونضارتهم واستولى عليم الهرم والشب ثم عوية ن فمصرون حطاما في القبور كالتبن في الحربق هذا بعد ما وصفها بخمس صفات مذمومة اعب والهووذينة وتفاخروت كائر وكان الصدر الاول يسي الدنما خنزرة ولووحدوا اسمأقم منه لسموهامه وكانوا يسمونها أمذفر والذفرا انتن وقال مالك بن انس بلغني أن ملكا من الوكنين اسرائدل وكب ومافى ذى عظم فنشرت له الناس ينظرون المده أفو اجاحتى من برجل يعمل شسأ مكاعلمه لم يلتفت المه ولارفع رأسه المه فوقف الملا علمه وقال كل الناس ينظرون الى الاأنت فقال الرجل انى رأ بتملكامثلا وكان على هذه الفرية فات هو ومسكن فدفن الى حنسه في يوم واحد وكنانه رفهما في الدنساما حسادهما عُم كنانعر فهما بقير يهما عُ نسفت الريح قبريهما وكشفت عنهما فاختلطت عظامهما فلمأعرف الملائم من المسكن فلذلك أقيلت على على وتركت النظر المك وروى أن داودعلمه السلام بيناهو يسيع في الجمال ادوافي على غارفاذ افمه وجلعظيم الخلق من بني آدم واذاعند رأسه حرمكتروب بكاب محفو رفعه أنارستم الملك ملكت ألف عام وفقحت ألف مدينة وهزمت أاف جدس وافترعت ألف بكومن بنات الملوك مصرت الى ماترى فصارا اتراب فراشى والخارة وسادى فن رآنى قلا تغره الدنما كاغرتني وقال وهب بن منبه خوج عيسى بن مرج علمه السلام ذات يوم مع جاعة من أصحابه فلاارتفع النهار مروابزرع قدأمكن من الفرائ فقالواياني الله اناجماع فاوجى الله المهأن الذن لهم في اقواتهم فاذنالهم فتفرقوا في الزرع يفركون ويأكلون فيساهم كذلك اذجا صاحب الزرع وهويقول زرى وأرضى ورثتمه عن آمانى ماذك من تأكاون ما هولا قال فدعاء مسى ربه فمعث الله تعالى جمع من ملك اللارض من لدن آدم الى ساعته فاذا عند دكل سندلد أوماشاه الله رجل أو امرأة كلهم ينادون زوع وأدضى ورثته عن آبائي ففز عالرجل منهم وكان قد بلغه أمرعسي علمه السلام وهولا يعرفه فلماعرفه قالمعذرة المائنارسول الله انى لم أعرفك زرى ومالى ال - الالفكى عسى علمه السلام وقال و يحل هؤلا كلهم قدور نواهد فم الارض وعروها غ ارتحاواءنها وأنتمر تحلءماويهم لاحق السلك أرض ولامال وقال أنوالعناهية

وعظمًا أُجداث من \* ونعمل أزمنة خفت

وتكلمت عن أوجه \* تبلى وعن صورست

وارتك قبرك في القبو \* روأنت حي لمقت

\* باشامشا منستى \* ان النسة لم عت

ولر بما انقل الشما \* ت فل القوم الشمت

وروى أن على بن أبي طالب رضى الله عنه لمارأى فاطمة رضى الله عنها مسجاة بثو بها بكى حتى رق له ثم قال

اكل اجتماع من خليلين فرقة \* وان الذى دون الممات قليل أرى علل الدنياعلى فرقة \* وصاحبها حتى الممات عليل وان افتقادى واحدا بعدوا حد \* دليل على أن لايدوم خليل وقال

ألاأ بها الموت الذي ايس تارك ، أرحى فقد أفنيت كل خليل أراك بصرا بالذين أحبه ، كانك تنحو تحوهم بدايل ولما نقض بديه من تراج المثل بقول بعض بني أمنة

أَقُولُ وَقَدْفَاصْتُدْمُوعَى حَسْرَة \* أَرَى الارضَ تَبِقَ وَالاَ خَلا عَدْهِبِ أَرَى الارضَ تَبِقَ وَالاَ خَلا عَدْهُبِ أَخَدُهُ المُوتُ مَعْتَبُ وَلَكُنْ مَاءً لَى المُوتُ مَعْتَبُ

وقال العنابي قلت القرقد بن واللهل ملق \* سودا كنافه على الا آفاق ابقها ما بقه المابقة الفسيرى \* بن شخصيكا سهم الفراق غرمن ظن أن يفوت المنابا \* وعراها قلا بلد الاعناق كم صفيت متعابا جماع \* ثم صاوا لغربة وافتراق لايدوم البقاء الخاق السخاق المناء الم

وأنشدني بعض الادباء

أسعدانى بانخاق حلوان \* وارثمالى من رب هذا الزمان ولعمرى لود قما و قالفر \* قد ابكاكما الذي أبكانى واعلما ان بقيما ان نحسا \* سوف بالمكم فتفتر قان

والمسافر الرشيد الى طوس وعن في طريقه من حراصاً به فقال المسيد البروك الاجارال له وكان نزوله قريبًا من ها تمن النفلتين فام بقطع جاراً حدى النفلتين فل أمثل بن يدمه أنشده بعض الحلساء هذه الايمات المعض الشعراء في ها تمن النفلتين فقال الرشيد لوسمعة ماما أمرت بقطعه ما ولمامات الاسكندوقال ارسطاطاليس أيها الملك لقد حركتما يسكونك وقال بعض المحكمة من أصحابه حكان الملك أمس انطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس فنظمه أبو العتاهية فقال

وكانت من حنانك في عظات \* ففت تراب قبرك من بديا ويكانت من حنانك في عظات \* فانت الموم أوعظ منك حما ووجد مكتو باعلى قبرقهر نامن قهر نافصر نالاناظرين عبرة (وقال عبد الله بن المعتز) في مساعة \* وأيامنا تطوى وهن مراحل ولم ارمشل الموت حقاكانه \* اذ ما تخطت الاماني باطل وما أقبح التفريط في زمن الصما \* فكنف به والشب في الرأس شاعل وما أقبح الدنيا بزادمن التي \* فعسم ولا ايام تعدة الائل تحدة الائل

ولمادخل أبوالدردا الشام قال بالشام اسمعوا قول أخلكم باصح فاجمعوا عليه فقال مالى أراكم تبنون مالاتسكنون و في معون مالاتا كاونان الذين كانوا قبلتكم بنوا شديدا وأملوا بعدا وجعوا كثيرا فاصبح أملهم غرورا وجعهم بورا ومساكنهم قبورا وروى الحافظ قال وجدمكتوبا في حر ابن آدم لورا بت يسيرما بق من أجلك لزهدت في طول ما ترجومن أملك ولرغمت في الزيادة من عملك و القصرت عن حرصان وحملك واغما بلقال غدائد مك لوقد زلت بك قدمك وأسلك أهلك وحشمك و تبرأ منك القريب وانصرف عنك الحدب فلاأنت في عملك زائد ولا الى أهلك وحشمك و تبرأ منك القريب وانصرف عنك الحدب فلاأنت في فقالتا باروح الله ادع الله لناأن يخرج لنا أبا نافانه هلك و في فا تناعيسي علمه السدلام فقالتا بارو حالته ادع الله لنان يخرج لنا أبا نافانه هلك و في فالتناب عند معهما فا تما قبل القرافة و فريم المنابع والحوليس به فدعا فرد وانسرف وانشدتي ادع الله أن يقدم عنه فقال وكيف أدعوله و فريم فه ورفي من فراق قوم على هم المصابح والحصون

وأأسنى من فراق دوم \* هـم المصابع والحصون والمزن والمدن والرواسي والخير والأمن والسكون لم تتغدير بنا اللهالى \* حـتى و فقهم المنون

فكل جر لنا قاوب \* وكلما ولناعمون

(وروى)ان النعمان ب المنذرخرج منصدا ومعه عدى بن زيد فروا بشيخرة فقال عدى بن زيد أ أيها الملائد أندرى ما تقول هذه الشجرة فاللا قال انها تقول

من رآ نافلهدد فقسه بانه موف على قرب سوال وصروف الده ولا يبق به صم الجمال رب ركب قدا ناخوا حولنا بيشر بون الجربالماء الزلال عروا الدهر بعيش حسن بامني دهرهم غير عال عصف الدهر معمم فانقرضوا بوكذاك الدهر حالا بعد حال

عال بم جاوزوا الشجرة فرواءة برة فقال له عدى أيها الملك أتدرى ما تقول هذه المقبرة قال لاقال

انهاتقول

أيا الركب الخبونا \* على الارض المجدونا كاأنتركذا كنا \* كا نحن تكونونا

فقال المعمان قدعات أن الشعرة والمقبرة لا يتكلمان وقدعات الما أودت تعظى فزال الله على خراف السيدل الذي تدول به المعاة قال تدع عما دة الاوثان و تعمد الله وحده قال في هذه النحاة قال المعمدة قال المعمد الله وحال عمد الله والمعمدة قال عمد الله وقال عمد الله بن عمد الله بنة هام المعمد الله المعمدة والاجتماد (وقال) عمد الله منظر وهميئة فقال من يسغ حادما من يسغ ساقما فقات دونك هذه القرية فاحد هافا نطلق فلم يلبث الايسمرا حتى أقدل وقد امتلا تا أنوابه طمنا فوضعها كالسرور الضاحك عقال الكم عمرهذا قلما لا وأطعمنا وقد الماردا فأخذه وحد دا تله تعالى وشكره مم اعتزل وقعد دفا كله أكل جائع فادركم في عليه المراب كثير فقلت له قد علت أنه لم يقع منك القرص بموقع فادركم في عليه المراب كثير فقلت له قد علت أنه لم يقع منك القرص بموقع فادركم في عليه المراب كثير فقلت له قد علت أنه لم يقع منك القرص بموقع

فدونك هدنا الطعام فنظرف وجهى وتسم وقال باعبدالله المه من بي هاشم من ولداله ماس ولدتم افرجه تعنده فقال لى وجهى وتسم وقال باعبدالله اله من بي هاشم من ولداله ماس ولد تم المنعبد المطلب كان يسكن البصرة فما بفرج منها فتفقد في اعرف له أثر ولا وقف له على خدم فاعبني قوله نم اجتمعت به وآنسته وقلت له هل للن أن تعادلني فان معي فصلامن را حاتي فزاني خيرا وقال لواردت هذا لكان لى معدا ثم أنس الى في على يحدثني فقال أنار جل من ولد العباس كنت أسكن المصرة وكنت ذا كبرشد بدوبدخ واني أحم ت ادمالي أن تحشو فراشالي من حررو محدة بورد نثر فقعات واني لنام اذا بقمع وردة قد أغفلته الخادم فقد مت المهافا وجعم المربو عدت الى مف عي بعد اخراج القدم عن الخددة فاناني آت في منامي في صورة فطبعة فهزني وقال أفق من غشيتك أبصر من حيرتك ثم أنشأ يقول

يَا خُـدُ انك ان وسد لينا \* وسدت بعد الموت صم الجندل فامهد لنفسك صالحاتسعة به \* فلتندمن غدد ا ادالم تفعل

فانتبت فزعا فرجت من ساء تى ها د باالى ربى (وقال) عبد الواحد بن زيدد كرلى أن ف جوانب الابلا جاربة مجنونه تنطق بالحكمة فلم أزل أطلبها حتى وجدتها في خرابة جالسة على جر وعليها جمة صوف وهي محلوقة الرأس فل انظرت الى قالت من غيران أكلها مى حباه ك ياعبد الواحد فقلت لها رحب الله بك وهبت من معرفتها لى ولم ترنى قبل ذلك فق الت ما الذى جاء بك ههذا فقلت جئت لنعظم في فقالت واعباه لواعظ نوعظ ثم فالت ياعبد الواحد اعلم أن العبد اذاكان فقلت جئت لنعظم في فقالت واعباه لله واعلى الدنما سلمه الله حلاوة الزهد في مطل حيرانا والها فان كان له نصيب عند الله عاتبه وحما في سره فقال عبدى أردت ان أرفع قدرك عند ملائه حتى وجلا عرشى واجعلا دلك الوحشة بعد الانس والذل بعد العز والفقر بعد الغي عبدى ارجيع الى ما حسرة بذلك الوحشة بعد الانس والذل بعد العز والفقر بعد الغي عبدى ارجيع الى ما حسرة مناوأ أشد وا

انك فى داراها مُدة \* يقبل فيهاع للا العامل أماترى الموت محمطابها \* يقطع فيها أمل الا مل تفل الذنب عائشة في \* وتأمل الدوية من قابل والموت ياتى يعدد اغفل \* ماذا يفعل الحازم العاقل

«والمانزل سعدين الى وقاص الحديرة قبل له ههذا عجوزه ن بنات الماول يقال الها الحرقة بنت المعمان بن المنذر وكانت من اجل قبائل العرب وكانت اذاخرات الى سعم انشرت عليها ألف قطيفة حرير وديباج ومعها الف وصد مف ووصد فة فارسل اليها سعد فيات كالشن المالى فقالت باسعد كاماول هدا المصرق ملك يحدمل النفاخر اجد ويطبعنا اهداه من المدد حتى صاح بناصائح الدهرفشات شملنا والدهرف أنب وصروف فلوراً يتنافى أيامنا لارعدت فراقصك فزعامنا فقال الهاسعد ما أنع ما تنعمتم به قالت سعة الدنيا علينا وكفرة الاصوات اذا دعونا ثمانشات تقول

وبينانسوس الناس والامرأم نا اذا عن فيهم سوقة ايس ننصف فتيا لدنيا لا يدوم نعيها \* تقلب تارات بنا وتصرف

ردهاءلمه ولبعضهم

مِن كَانَ بِعِـلِمِ اللَّالِوتُ يَدِرِكُه \* وَالْقَبْرِمَسَكُمْهُ وَالْبَعْثُ مُخْرِجِهُ وَأَنْهُ بِينَ جَمْاتُ سَتَبَهِجِه \* يُومِ الْقَيَامَةُ أُونَارِسَتَنْضِحِهُ فَكُلَّ شَيْسُوى الْمَقُوى بِهُ سَجِ \* وَمَا أَقَامُ عَلَمْهُ مَمْنَدَهُ أَسَمْجِهُ تَرَى الذَى الْخَلَدُ الدُنَالُةُ وَطَنَا \* لَمِدْرُ أَنَّ الْمُنَا يَاسُوفُ تَرْعِدِهُ تَرَى الذَى الْخَلَدُ الدُنَالُةُ وَطَنَا \* لَمِدْرُ أَنَّ الْمُنَا يَاسُوفُ تَرْعِدِهُ

(وروى) انعسىعلمهالسلام كانمع ماحب له يسجان فاصابهما الحوع وقدانتهماالى قرية فقال عيسى اصاحمه انطاق فاطلب لناطعامامن هذه القرية وقام عسى يصلى فاءارحل شالانة ارغفة فابطأعلمه انصراف عسى فاكل رغمفا فانصرف عسى فقال أين الرغمف الثالث فقال ما كانا الارغيفين قال فراعلى وجوهه ماحتى مرّا بظماء ترعى فدعاءسى علمه السلام طسامنها فذكاه فاكلامنه غ قال عسى علمه السلام للظي قم باذن الله فاذا هو يشتد فقال الرحل سحان الله فقال عسى الذى اراك هذه الا يهمن صاحب الرغيف فالماكانا الا اثنين قال فضاعلي وجوههما فرابنهر عاج عظم فاخذ عسى عليه السلام يدهفني به على الماءحتى جاوزاالماء فقال الرجل سحان الله فقال عسى علمه السلام بالذي أراك هدده الآية من صاحب الرغيف قال ما كانا الاائد من فوجاحتي أتساقر ية عظمة غرية واذا قريب منهاابن ثلاث من ذهب فقال الرحل هذا مال فقال عليه السلام أحل هد امال واحدة لى وواحدة لل وواحدة لصاحب الرغيف فقال أناصاحب الرغيف فقال علمه السلام هي ال كلهاففارته فاعام عليماليس معهما يحملها علمه فتريه ثلاثه تفرفق الوه وأخذوا اللين فقال اثنان منهم لواحد انطلق الى القرية فأتنابطعام فذهب فقال احد الماقسين تعال نقدل هذا اذاجا ونقسم هذا بيننا قال الآخرنع وقال الذي ذهب يشترى الطعام أجعل في الطعام " يما فاقتلهما وآخذ اللين ففعل فلاجاء قتلاه واكلامن الطعام الذى جاميه فاتا فربع مدى علمه السلام وهم حولها منصر عين فقال حكذا تفعل الدنيا باهلها (وقال عبد الملك) بن عبر رأيت في هذا القصر عمارأ يترأس السينعلى تويين مصموغين بيندى ابن زيادم رأيت رأس ابن زياديين يدى الختارم وأيت وأس الختاوين يدى المصحب بن الزبيرم وأيت وأس المصعب بن الزبيرين يدى عبد الملك بن مروان (وقال الاصمعي) المازخوف الرشد عبالسه وتعزم فيها و زوقها وصنع فيهاطعاما كثيرا ارسل الى الى العتاهمة وقال صف لذاما نحن فمهمن نعيم هذه الدنيا فقال

عُش ما بدا لك سالما " في فل ل شاهة ما أقصور يسعى علم ل بما اشته فل تلدى الرواح وفي البكور وإذا الذه وس تقعقعت \* في ضيق حشر جة الصدود فهناك تعلم وقنا \* ماكنت الافى غرور

فبكى هرون فقال الفضل بن يحيى بعث الدك أمير المؤمنين التسره فأحز ته فقال هرون دعة فانه رآنافي ضلالة وعمى فكره أن يزيدناعي (ويروى) ان سلمان بن عبد الملك السرأ نفر شابه ومس أطبب طبه وفطر في مرآ ته فأهبته نفسته وقال أنا الملك الشاب وخرج الى الجعت وقال للساب وخرج الى الجعت وقال للساب كمن ترين فقالت

أنت نع المتاع لوكنت تبق \* غيرأن لابقا و للانسان ليس فيما بدالنا منك عمب \* عابه الناس غيراً نك فاني

فاعرض بوجهه مخرج فصعد المنسر وصوته يسمع آخر المسعد فركبته المي فلم را لصوته مقص حقى ما معهم من حوله فصلى ورجع بين اثنسين يسعب رجليه فلما صارعلى فراشه قال المعاربة ما الذى قلت لى فالت ما رأيت الدولة فلم تدريب المار فقال الالله وانا السه واجعون نعمت الى نفسى معهد عهده وأوصى وصدته فلم تدريبه الجعة الاخرى الاوهو فى قبره (ووجد) مكنو باعلى قصرست في دى رن

من كان لايطاً التراب برجله \* وطئ التراب باعم الخدّ من كان بندك في التراب وبنه \* شدران كان بغاية المعد لو معترت للناس أطماق الثرى \* لم يعرف المولى من العمد

(وقال الهديم بنعدى) وجدواغارافى جبل لبنان زمان الوليد بن عبد الملك وفمه رجل مسحى على سريرمن ذهب وعندراً سه لوح من ذهب مكتوب فيه بالرومية أناسم أبن نواس بن سما خدمت عمصوب اسحق بنابراهم خلمل الرب الدمان الملائ الاكر وعشت بعده عرا طويلا ورأيت عما كشرا ولمأرفيارايت أعب من غافل عن الموت وهو رى مصارع آبائه ويقف على تبرأ حبائه ويعلم انهصائرا ايهم ثملايتوب وقد علت ان الاجلاف الحفاة سينزلونى عن سريرى ويتموّلونه وذلك حنن يتغير الزمان وتتأمل الصيبان ويكثر الحدثان فن أدرك هـ ذا الزمان عاش قلملا ومات دلملا (ويروى) أن الاسكندرمر عديث قدملكها أملاك سبعة ويادوا فقال هل بق من نسل الاملاك الذين ملكوا هذه المدينة أحد قالوارجل يكون في المقابر فدعابه وقال له ما دعال الى از وم المقابر قال أردت أن أعزل عظام الماول من عظام عبيدهم فوجدت ذلك سواء قال فهلك أن تتبعني فأحي بك شرف آبائك ان كانت لك همة قال انهمتي لعظمة ان كانت بغمتي عندك قال وما بغمثك قال حماة لاموت فيها وشماب لاهرم فسمه وغنى لابته مه فقر وسرو رلايعتر به مكروه فالماأقدر على هذا فالفانف ذ الشأنك وخلني أطلب بغدتي من هي عند مده فقال الاسكندر هدذا أحكم من رأ بت (وروي) فى الاسرائملمات ان عدسى بنص يم علمه السلام بيفاه وفي بعص سماحته اذمر بجمعمة نخرة فامرها أنتتكلم فقالت ياروح الله أنابلوام بن حفص ملك المين عشت ألف سنة وولدلى أافذكر وافتضضت الفبكر وهزمت الفءسكر وقتلت الفجيار واقتمحت ألف مدينة فن رآنى فلا يغــتر بالدنيــا كاغرتني فــا كانت الا كام نائم فيكي عدسي علمه السلام (ووجد) مكتو باعلى قصر بعض الملوك وقدبادأهله وأقفرت ساحته

هذى منازل أقوام عهدتهم \* يوفون بالعهد مذكانوا وبالذمم تمكي عليم دياركان يطربها \* ترنم الجدد بن الحدام والكرم

(وقال) عبد الله بن ألى فوح نزل حي من الدرب شعبا من شعاب الين فتشاحنوا فيه مواختلفوا والسية عدوا لله المان فاذاصا مع يصبح باهؤلاء على رسليكم على القتال فاذاصا مع يصبح باهؤلاء على رسليكم على القتال في فوالله القدملكي

سمعون أعور كالهم اسمه عرو

«(فصلى)» أيهاالرجل اعتبري مضى من الملوك والاقبال وخلامن الاهم والاجمال وكيف بسطت الهمالد بيا وأنفسح الهم فالمن والمدد والاموال كيف طعنهم بكا يكاه المنون واختدعهم برخوفه الدهراكؤن وأسكنوا والعدد والاموال كيف طعنهم بكا يكاه المنون واختدعهم برخوفه الدهراكؤن وأسكنوا بعد سعة القصور بين الجنادل والصخور وعاد العين أثرا والملك خبرا فاما الدوم فقد ذهب صفوالزمان وبق كدره فالموت الموم تحفة الكل مسلم كا تن الخبر أصبح خاملا والشهر أصبح ناظرا وكا تن الغبي أصبح ضاحكا والرشيد بالارا وكا تن العبر أصبح عائرا وأصبح المورا عالما المؤرا وكا تن المورا وكا تن المورا وكا تن المورا وكا تن المحتمد والمعرف المورا وكا تن المحرامة قد سلبت من الصاحب فوية وكا تن المحرامة قد سلبت من الصاحب وتوجى بها الاشرار وكا تن الحب أصبح مست قظا والوفاء نائما وكا تن المحتمد وكا تن المحتمد والمعامد والمورا وكا تن المحتمل وتنفر وتمان الماليل وتفارق والمسحد في المتناف المناف المناف وتدور والمالة المحان وخد من نفسك المفسك وتنود وتبعانه المقدد ولاتناف أهل الدنيا في خفض عيشهم ولين رياشهم ولمكن انظر المسرعة طعنهم وسكن انظر المساعر طعنهم وسكن انظر المسرعة طعنهم وسكن انظر المسرعة طعنهم وسكن المسكن انظر المسرعة طعنهم وسكن انظر المسرعة طعنهم وسكن انظر المسرعة المناف المسرعة المناف و مناف المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافرة المنافر المنالمنافر المنافر ال

رب مفروس بعاش به عدمت ه عن مفترسه وكذاك الدهر مأتمه به أقرب الاشتاء من عرسه

وقدقالالتهامي

تنافس فى الدنيا غرورا وانما \* قصارى غناها أن تؤل الى الفقر وانالني الدنيا كركب سفينة \* تظنّ وقوها والزمان بها يجرى

ولبعض الشعراء

تروح الديما بغيرالذى غدت \* وتحدث من بعد الامور أمور وتجرى الله الى باجتماع وفرقة \* ونطلع فيها أنجر موتغور فن ظن أن الدهر باق سروره \* فذاك محال لا يدوم سرور عفا الله عن صرالهم واحدا \* وأيقن ان الدائرات تدور

(وقال وهب بن منه )قرآت فى كتب بعض الانبيا عليهم السلام أن المسيح احماز بحمد هائلة عظيمة فغرة فقال له اصحابه باروح الله لوساً لت الله تعالى أن يستنطق هذه الجدمة فعسى تخبرنا عما وأته من الحجما في عشت ألف سنة

واستولدت ألف ذكر وافتحت ألف مدينة وهزمت ألف جيش وقتلت ألف جمار وصعبت الدهر واختبرته وامنحنت تقلمه وانقلابه فلم أرشما أشدمن طالح بلى أمر صالح ولم أجد الهدا الدهر شما أنفع من الصمروم سالمة أهله ولم أرهلاك أهله الافي الحرص والطمع ووجدت العزفي الرضا بالقسيم (وقال مجد) بن أبي العماهية آخر شعر قاله أبي في مرضه الذي وفي فيه رجه الله

الهي لاتعدد بني فانى \* مقدر بالذى قد كان منى فالى حدل الا رجائى \* وعفول ان عفوت وحسن طنى وكم من زلة لى فى البرايا \* وأنت على ذو فضل ومن اذا فكرت فى قدمى عليها \* عضضت أناملى وقرعت سنى أجن بزهرة الدنيا جنونا \* وأقطع طول عسرى بالقدى وبين يدى مدةات عظيم \* كأنى قدد عنت له كأنى ولو أنى صد قت الله فيها \* قلبت لاهلها ظهر الجن

(وقال ابن عباس) اوردعبد القيس على رسول الله صلى الله على بعل المروه و يخطب ساعدة قالوا كانا أنعرفه وارسول الله قال رجل است انساه بعكاظ على جل الحروه و يخطب الناس و يقول اجها الناس اجتمع الفاد الجتمعة فاسمعوا فاذا سمعة فعوا فاذا وعية فقولوا فاذا قلم فاصدقوا من عاشمات ومن مات فات وكل ماهو آت آت ان في السماء للبرا وان في الارض لعبرا مها دموضوع وسقف مرفوع ونجوم تمود و بحر لا يغور أقسم قسقسم في الارض لعبرا مها دموضوع وسقف مرفوع ونجوم تمود و بحر لا يغور أقسم قسقسم حق لا كذب فيه ولااثم الذي كان في الارض رضا المكون سخطا ان تله دينا هو أحب المهمن ديسكم هذا الذي أن عالم و أم والا المكمر وي شعره فأنشدوه

فى الذا هبين الا ولي نفس القرون لذا بصائر لما رأيت صوارد أ \* للموت ايس لها مصادر ورأيت قوى محوها \* تمضى الاصاغروالا كابر لابرجع الماضى السيك ولامن الباقين غابر سكنوا البوت فوطنوا \* ان المبوت هي المقابر أ مقنت أنى لا محا \* لا حدث صارالقوم صائر

م قال الرجل لقدراً يتمنه عما اقتعمت واديا فاذا انابعين جارية وروضة مدهامة وشعرة عادية واذابقس بن ساعدة فاعدف اصل الشعرة وسدة قضيب وقدورد على العين سماع كثيرة فمكلما وردسبع على صاحب ضربه بالعصا وقال تفحق بشرب الذى وردق بلك فلما رأ بت ذلك ذعرت ذعرا شديدا فالمة فت الى وفال لا تعف فالمه ت فاذا بقير بن سنهما مسعد فقات ماهذان القبران قال هما قبرا الخوى كانا يعبدان الله تعمالى معى فى هذا الموضع وأنا أعبد الله سنهما حق الحق بهما فقلت له الاتحق بقومك فتكون فى جيرتهم فقال لى تكانك أمك او ما علمت الانداد م تركي في المناود المعمل تركت دين ابها واتبعت الاصفام وعظمت الانداد م تركي

وأقبل على القبرين وقال

خلم لله الما قد رقدة الله أحد كما القضمان كراكما أرى النوم بين الجلد والعظم منكما لله كأن الذي يسقى العقارسة اكما ألم تعلى أنى بسمعان مفرد لله ومالى فسه من خليل سواكما مقسيم على قد بريكما لست نازحا لله طوال اللمالى أو يحب صداكما أ أبكه كما طول الحماة وما الذي لله يرقعلى ذي غصة أن بكاكما في أنها كما خلول الحماة وما الذي لله يروحى في قد بريكما قداً تاكما كما سلام وتسليم وروح و رحة لله ومغة فرة المولى على ساكما كما

فلوجهات نفس لنفس وقاية \* لحدث بنفسى أن تمكون فدا كما وفي الحديث أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ان قس بنساء حدة يبعث أمة وحده يعني ان كل أمّة آمنت سبم البعث أمة وحده الأيخالطها غيرها ويبعث قس أيضا وحده أمة ليس معه

أحد (ويروى) ان المهدى نام يومافأنشد في نومه هذه الاسات

كأنى بهذا القصرة دبادأهله \* وأوحش منه وكنه ومنازله فلم ين الاذكره وحديثه \* ينادى بلدل معولات ثواكله

فاأتت علمه عاشرة عشرة - تى مات (وأنشدني) القاضى أبو العماس الرجاني رجه الله بالبصرة

بالله ربك كم قصر مررت به \* قد كان يعمر باللذات والطرب طارت عقاب المنايا في جوانبه \* فصاح من بعده بالويل والحرب وأنشدني أيضا

أيها الرافع المِمَاء رويدا \* أَن تَدُود المَنُون عَمْكُ المِمَاءُ المَمَاءُ بِيقِ وَيِفْنَ \* كِلْ شَيْ أَبْقِ مِن الانسان

(وقال الحكم بن عرو) قال أبوجه قر المنصور عند موقه اللهدم ان كنت تعلم أنى ارتكبت الامور العظام جراء منى علمك فانك تعلم أنى قد أطعنك في آحب الاشداء المك شهادة أن لا اله الاستمنام في المناعلية وكان سبب احرامه من الخضراء أنه كان بومانا عما قاتاه آت في منامه فقال

كائف به القصرة دياداً هـ له \* وأوحش منه أهله ومنازله وصارع بدالقصر من بعد بهجة \* الى تربة تسفى عليه جنادله فاستيقظ مرعوبا ثم نام فأنشد

أباجه فرحانت وفائك وانقضت \* سنوك وأمرالله لابدواقع فلا أباجه فرعنك المنه دافع فلا أباجه فرعنك المنه دافع فقال بادب عائتني بطهوري فقام واغتسل ولبي و بجهز الله عمرة الله القاضي أبو العباس الجرجاني بالبصرة

ان كنت تسمو الى الدنيا وزينها \* فانظر الى ملك الاملاك قارون

رُمّ الامور فاعطنه مقادتها \* وسخرالناس بالقشديد واللين حيق اذاطن أن لاشئ غالمه \* ومكنت قدماً هأى تحصين راحت علمه المتاباروحة تركت \* ذا الملك واله زيحت الماء والطين وأنشدني أبو محد التممي سغداد

لمن أفي لمن أسم المطايا \* لمن استأنف الشئ الجديدا اذا مأصارا خو اني رفاتًا \* وصرت المقدهم فردا وحددا أعاين معشرا الهم شكول \* وأشكالي قداعته قوا اللحودا

(وعن زهد فى الدنيا) وأبصرعه وبهامن أبنا الملوك أبوعقال علوان بن المسنمن بنى الاغلب وهمملوك المغرب وكانذانعهمة وملك وله فتوة ظاهرة فتاب الى وبه ورجع عن ذلك رجوعا فارق تظراءه فرفض المال والاهل وهجر المناء والوطن وبلغمن العمادة مملغاأر بى فمهءلي الجهدين وعرف باجابة الدعوة وكان عالماأديبا قدصبء تدةمن أصحاب سحنون وسمع منهم ثمانقطع الى بعض السواحل فصعب رحلا يكني أماهرون الانداسي منقطع امتنتلا الى الله تعالى فلم يرمنه كمراجتهادف العدمل فممناأ بوعقال يتهجد في بعض اللمالي وألوهرون نائم اذعالبه النوم فقال المفسه بانفس هذاعا بدجلس القدر بنام اللمل كله وأناأ سمر اللمل كله فلوأ وحتنفسي فوضع حنمه فرأى في منامه شخصافتلاعلمه أمحسب الذين احترحوا السيئات أن مجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الى آخر الآية فاستسقظ فزعا وعلم أنه المرادفأ يقظ أماهرون وقال له سألتك الله هل أنيت كميرة قط قال لايا ابن أخي ولاص غيرة عن تعمدوا لجدته فقال أنوعقال اهذاتنام أنت ولايصل لمثلى الاالكذوا لاجتهاد غرخل الى مكة ولزم ست الله الحرام وج مرارا وأربى على عماد المشرق وكان يعده ل القرية على ظهر وبقوته ومات عكة وهوساحد فى صلاة الفريضة بالمسحد الحرام سنة ست وتسعن وماتتن وقال له رجل كان يصمه ومالى الدك عاحة فقال له بعد الجهدية عاجتك مقضة قال ان كان التشهوة أخبرني باقال نع أشهى أن آكل رأسا قال فاشتريت له رأسين ولففتهما في رقاق وحثته بهما عمسالته بعدأ يام هل طاب لك الرأسان قال لا ماهو الاأن فتعتم مافاذا هما محشوان دودا لنس فيهما المتقطم الاالدود فاتنت الرآس فاخبرته فأطرق متعيما غمال ماظننت أن في زماننا أحدا يحمىءن الحرامه فده الجاية تلك الرؤس كانتمن غم انتهبه ابعض العمال مُ أعطانى رأسين منغ عرال الغمة فاتبت عما أباعقال فاكلهما فاخدرته عاقال الرآس فيكي ع قال مارب ما كان يستحق عدد أبوعقال مشل هذه الجابة ولكفه مارب فضلك وكرمك فلك على مارب أنلاآ كلطعامانهم وةأشهماحتى ألقاك انشاء الله تعالى وكانت له أخت منعمدة فلامات لمقت قبره عكة وبكت علمه وكتنت علمه هذه الاسات

المت شعرى ماالذى عائنته \* بعددوم الصوم مع نفى الوسن مع عزوف النفس عن أوطارها \* والتخلى عن حمد وسكن باشته قالم في المدى به علم تنعم في أن أجن وكا تسلى وجود في الغرى \* فكذا بسلى علم ق الحزن

(وروى)ان رجلين تنازعافي أرض فانطق الله ابنة من جدارة لك الارض فقالت اني كنت ملكامن المالوك ملكت الدياألف سيه ممت وصرت رمهاألف سينه فاخدني خواف واتخذنى خزفا مأخدنى وضربني لمنا وأنافى هذا الحداركذا وكذاسمة فلم تتنازعان فيهذه الارض (ومن اعب)ماروي في الاسرائه لمات ان اينة من ينات الملوك تزهدت في الدنياو تانت وخرجت من ملكها ففقدت فلم يسمم لها خــ بر ولاعلم لهاأثر وكان هناك دير المتعمدين فلحق بمسمشاب يتعبد فأبصر وامنهمن الاجتهاد والجدف العدمل وملازمة الاوراد ومواصلة الاعمال مافاف به جميع من في الدير واقام على ذلك ماشاء الله تعالى الى ان انقضت الممه ووافاه حامه فقضى الفتي نحب فزن له اهل الدرمن الزهاد والعماد والمنقطعين وأذر واعلمه الدموع ثم أخد فوافى غسله واذاهوا من أة ففعصوا عن امر ه واذاهى بنت الملك فزادهم ذلك اعاله وتعظماله وتشاورواف امره ماذا يحدثون لمن الكرامة تم اجعوا امرهمأن لا يدفنوها تحت الثرى وان يحملوها نوق اكفهم فغسلوها وكفنوها وجهزوها وصلواعليها غاقبلوا يحملونهاعلى الاكف والسواعد كلاضعر واحدجا واحديعمل معمن يحمل وكلمن انقطع فى الدير لعبادة ربه جعل يحمل معهم الى أنبلت وتقطعت أوصالهامع طول الزمان فدفنت حنشذرجة الله عليها (وكان) في بلاد الروم عما يلي ارض الانداس رجل فصراني قد بلغ فى التخليمن الدنيا مملغا عظيما واعتزل الخلق والتزم قلل الحدال والساماحة في الارض الى الفالة القصوى فوردعلى المستعن بنهودفي بعض الامرفا كرمه ابنهود ثماخذ يده وجعل يعرض علمه ذخائر ملكه وخزائن امواله وماحوته من السضاء والحيراء واحمار الماقوت والجواهروامنالهاونفائس الاعلاق والجوارى والحشم والاجناد والكراع والسلاح فالماموا فىذلك اياما فلما انقضت قال الكسف رأيت ملكي قال قدرا بتملكا ولكنه يعوزك فمه خصلة انانت قدرت عليها ففيها نظام ملكك وان لم تقدر عليها فهدا الملك لاشئ قال وماتلك الحملة فأل تعمد فتصنع غطاء عظما حصناقو با وتكون مساحته قدر الملد غ تكمه على البلدحتي لأيجد ملك الموت مدخلا المك فقال المستعين سجان الله أويقدرا ليشرعلي هـ ذا فقال العلى باهذا اتفتخر بأمر تتركه غدا ومشال من يفتخر عايفني كن يفتخر عايراه في النوم (وروى) انملكا من الماولة بني قصرا وقال انظر وإمن عاب منه شماً فأصلحوه وأعطوه درهمين أتاه رجل فقال ان في هدا القصر عسمة قال وماهما قال عوت الملك ويحرب القصر فالصدقت ثم اقبل على نفسه وترك الدنيا (ومن عاتب) اخبار الخضر عليه السلام فالواسئل الخضر عليه السلام عن اعب شي رأيته في الدنيا في طول سيماحتك وكثرة خلواتك وقطمك القفار والفلوات قال أعجب مارأ يته أني مررت على مدينة لمار على وجه الارض احسن منها فسألت بعضهم عي نيت هذه المدينة فالواسحان الله مايذ كرآباؤ فاولا اجداد نامتي بندت هذه المدينة ومازات كذلك من عهدا اطوفان غي تعنانحوامن خسمائة عام وعرت عليها بعدذلك وإذاهي خاوية على عروشها ولمارأحدا أسأله وإذا وعاة غنم فدنوت منهسم فقلت أين المدينة التي كانت ههذا قالواسحان الله مايدرك آناؤ ناولا احدادنا انه قط كانت ههنامدينة فغمت عنها فحوامن خسمائة عام ثم انتهمت اليهافاذ اموضع تلك المديثة بحر واذاغة اصون عنرجون منه شدمه الحلمة فقات المعض الغق اصين منذ كم كان هذا المحرهها فقال سجان الته ما بدرك آباؤ ناولا أجداد نا الا ان هذا المحرمة في نبعث الله الطوفان عم غمت عنها فحوا من خسما فه عام غمان تهما المعاد ون يصد ون السمائ في زوارق مغارفة القصب والبردى والسدماع واذا صماد ون يصد ون السمائ في زوارق مغارفة المعن المعمر فغمت الذى كان هه فافقال سعان الله مايذكر آباؤ ناولا أجداد نا انه على حاله الاولى والحصون عنها محواه ن خسما فه عام مثم أتبت الى ذلك المكان فاذاه ومد شدة على حاله الاولى والحصون والقصور والاسواق قائمة فقات لمعضهم أين الغيضة التى كانت هه فاومتي بنت هذه المدينة فقالوا سعان الله مايذكر احد الاان هذه المدينة على حالها مند في فعن فغيت عنها نحوا من خسما فه عام غم انته بت اليها فاذاعا ايها سافلها وهي تدخن بدخان شديد فلم ارأحد السمان من أبي المدينة التى كانت هه فاومتي حدث هذا الدخان فقال سمان الله ما يذكر أباؤنا ولا الحراب ومفتى البلاد ووارث الارض ومن عليها ولا حول في سداحتى في الدنيا فسمان وسداد ومفتى البلاد ووارث الارض ومن عليها ولا حول في سداحتى في الدنيا فسمان و منال الساعر)

قف بالديار فها\_ذُه آ أيارهم \* تبكى الاحبة حسرة وتشوّفا كم قدوقفت بها أسائل يحسرا \* عن اهلها اوناطقا اومشفقا

فاجابني داعى الهوى في رسمها \* فارةت من تهوى فعز اللتق

(ومن الشعر) المستحسن في هذه الابات تول القائل

رب ورتاعتموف بالضمى \* دات شموصد حتى فنن دكرت إلفا ودهرا صالحا \* فبكت فرنافها حتى فن فن في حتى الله الله الله الله في الله الله الله الله الله في الله الله الله الله الله فاذا تسعدنى أسعدها \* واذا اسعدها تسعدنى ولقد الله في الله في الله في الله الله في ا

(ونظر) رجل من العباد الى باب ملك من المول وقد شده وأتقنه وزوقه فقال باب حدد يد وموت عدد ونزع شديد وسفر بعدد (ولما ثقل) عبد الملك بن مروان رأى غسالا بلوى بده تو با فقال وددت انى كنت غسالا لااعش الاعمال كسد به يوما في فالم ذلك أراحازم فقال الجدلله الذى جعلهم تتنون عند الموت ما نحن فيه ولا تتى عند دما هم فيه (وقال) رسول الله صلى الله علمه وسلم اللهم الى اعود بلا من علا يدفع وناس لاتشبع وقاب لا يحشع وعين لا تدمع على يتوقع أحد حكم من الدنيا الاغنى ه طغما أوفقر امنسد ما اوم ضام فسدا أوهر ما مفند الموالد جل شرعائب فتظر أوالساعة والساعة أدهى وامم (وقال) عيسى مفند المناسلام اوحى الله الى الدنيا من خدم في فا خدمه و من خدمك فاستخدمه ما دنيا عرق بر ذقل على المائي ولا تحلول الهدم وقال المؤرق الحيلي المن آدم في كل يوم يؤتى بر ذقل على الهنائي ولا تحلولي الهدم فتفتذيهم (وقال) مؤرق الحيلي المن آدم في كل يوم يؤتى بر ذقل وتحزن و ينقص عراف واست لا قطاب ما يطغي المناسكة عيد المناسكة عدم المناسكة عند المناسكة على المناسكة

ولا بكثيرتشبع (وقال) رسول الله صلى الله علمه وسلم في خطبته ايها الناس ان الايام تطوى والاعمار نفنى والابدان فى الثرى تبلى وان الله لوالنها ريترا كذان تراكض البريد بقريان كل بعيد و يخلقان كل جديد و في ذلك عبادالله ما الهي عن الشهوات ورغب فى الباقيات الصالحات (وقال) بعض الحركاء الدنيا كالماء المالح كلما ازداد صاحبه شريا ازداد عطشا وكالدكاس من العسل فى اسفله السم للذائق منه حلاوة عاجلة و فى اسفله الموت الذعاف وكالا حلام النائم التى تفرحه فى منامه فاذا استمقظ انقطع الفرح وكالبرق الذى يضى على نفسها لفا الارداد تمن الحروج بعدا (وفيه قال القائل)

كدود كدود القرينسج دامًا \* ويها غماوسطماه و ناسمه

ومثال من يستجل زهرة الدنها و يعرض عن الداوالا خوة مثل و جلن لقطامن الارض حبق عنب فأما أحدهما فجعل عن الحبة القذاذ المهاثم بلعها وأما الا خوفزر ع الحبة فلما كان بعد زمان المتقبا فأما الذي زوع الحبة وجدها قدصارت له كرما وكثرت عربة وفي كرالا خو في صنعه في الحبة فوجدها قد صاوت عددة وليس عند ممنها شي الاالحسرة على تفريطه في صنعه في الحربة وقال وهب بن منبه أوجى الله تعالى الى نبي من أنبها عبى اسرائه لل الأردت ان تسكن معى في حضرة القدس في كرف الدنيا وحد مدافريد المهموما وحشما ان أردت ان تسكن معى في حضرة القدس في الدنيا وحد مدافريد المهموما وحشما عنولة الطير الوحد انى الذي يظل في الارض الفلاة ويا كل من رؤس الشحر ويشرب من

ما العيون فاذا كان الليل أوى وحده ولم يأومع الطيراس مناه الليل به (وابعضهم) كم العوادث من صروف عجائب \* ونوائب موصولة بنوائب وائب ولقد تقطع من شبابات وانقضى \* مالست أعلمه الماثا آب تما من الدنيا المكانس وانقل \* يكانما منها مثل زاد الراك

(وقال مالك بن أنس) بلغنى ان عيسى عليه السلام انتهى الى قرية فدخر بت حصوبها وحقت أنهارها وتشعث شعرها فنادى باخراب أين أهلك فلم يجبه أحد ثمنادى باخراب أين أهلك فلم يجبه أحد ثمنادى باخراب أين أهلك فلم يحب مأحد فنودى عيسى بن مربع بادوا وتضمنهم الارض وعادت أعمالهم ولائد في أعناقهم الى يوم القيامة فيكر عيسى عليه السالام (قال مالك) سئلت امر أقمن بقية قوم عاديقال لهاهر ثمة أى عذاب الله رأية والتكوية والتكوية والله وقال الله والمنه لله لاريح فيها ولقدراً بت العسر تعملها الريح بين السماء والارض (وقال) مجاهد كان لما لاريح فيها ولقد رأيت العسر تعملها الريح بين السماء والارض (وقال) مجاهد كان طمام يحيى بن زكر با العشب وان كان المبكر من خشمة الله تعالى مالوك بسقراط الحكيم طمام يحيى بن زكر با العشب وان كان المبكر من عامنه ولاملتفت الديه فقال اله الملك ما تعرف في وجهة (ومر) بعض الملوك بسقراط الحكيم فال لا ولكن أرى في كاف من عمنه ولا ملتفت الديه فقال اله الملك ما تعمد عال وكيف ذلك قال لان شهوت في قدما كمت في الملك النام والله والكن أرى في الما الملك بنالاملاك السادة أمان من الملادكذا ومن الاموال والرجال كذا قال أواك تفضر على به عاليس من فسك والما كذا قال أواك تفضر على بنفسك والرجال كذا قال أواك تفضر على بماليس من فسك والما كذا قال أواك تفضر على بنفسك والمالك المناسلة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والم

واكن تعال نخلع ثمانا ونلس جمعانو بامن ماعف هـ ذا النهر ونسكلم اذيتمين الفاضلمن المفضول فانصرف الملك خعلا \* وهاأناأ حكى لك أمر اأصابني طيش عقلى وبالملحرى وقطع نياط قلبي فلايزال مرآة لى حتى يواريني التراب وذلك أنى كنت يوما بالعراق وأنا أشربما فقال لىصاحب لى وكان له عقل ما فلان لعدل هذا الكوز الذى تشرب فسه الماء قد كان انسانا يومامن الدهر فات فصارترابا فاتفق للفخارى أن أخدر اب القدر وضربه خزفا وشواه بالنار فانتظم كوزا كانرى وصارآ نية يتهن ويستخدم بعدأن كان شراسويا يأكل وبشرب وينعم ويلذو يطرب فاذاالذي فاله من الجائزات فان الانسان اذامات عاد ترابا كماكان في النشأة الاولى ثم قديت في أن يحفر لحده و يعين بالماء ترابه فيخذمنه آنية فتمتن فى السوت أولينة فتدى في الحدار أوطين به سطر البيت أو يفرش في البلد فبوطأ بالاقدام أوجعه لطيناءلي الحدار وقديحو وأن بغرس عند قبره شحرة فيستحمل تراب الانسان شجرة وورقاو غرة فترعى البهائم أوراقها ويأكل الانسان غرها فمنمت منها لحمه وينشرمنهاعظمه أوتأ كل تلك المرة الحشرات والمهائم فبيفاكان يقتات صارقوتا وينا كان يأ كل صاوماً كولا غريعود في بطن الانسان رجمها فيقذف في ست الرحاضة أو بعرا ينبذبالعرا ويجوزاذا حفرقدهان تسغى الرماح ترابه فتتفرق اجزاؤه في بطون الاودية والتلول والوهاد أليس فى هذا مااذهل العقول وطيش الحلوم ومنع اللذات وهان عنده مقارقة الاهلين والمال واللحوق بقلل الحمال والانس الوحوش حتى يأنى أمراتله أليس في هــذا ماصغرالدنيا ومافيها ألسرفهذا ماحقرا الماء عندمن عظمه والمال عند منجعه ألس في هـ ذا مازهـ دفى اللذات وسلى عن الشهوات (وقال) كمن مستقبل بوء الاستكمله ومنتظر غداوليس من أجله انكملوابصرتم الاجلوه سسيره لا بغضتم الامل وغروره (ولما) فالمأمون بنذى النون وكانمن ملوك الانداس قصره وأنفق فدمه يوت الاموال جاعلى أكدل بنيان في الارض وكان من عالب أن صنع فيه بركة ما كانها بحرة وبني في وسطها قبة وساق الماءمن تحت الارض حتى علاعلى رأس القبة على تدبير قد أحكمه المهندسون وكانالما وينزل من أعلى القبة حوالها محمطاج امتصلا بعضه بعض فكانت القبة فى غلالة من ما عسكالا يفتر والمأ مون قاعد فيها فروى عند مأنه بينا هو نائم اذ مع منشد اينشد هذينالستن

أَتْدِى بِنَا اللهَ الدِينِ واللهِ بِقَاوُكُ فَيْهِ الْوَعَقَلَتُ قَلْمِهِ لَ اللهِ اللهُ اللهُ

هدنى منازل أقوام عهدتهم \* فخفض عين نفيس ماله خطر صاحت به منائبات الدهر فانقلبوا \* الى القبور فلاعدن ولاأثر

ولوقيل الدنياصني نفسك لماءدت هذا البيت

ومن بأمن الدنيا يكن مثل قابض \* على الما مناسمه فروج الاصابع (وروى) أن الخِياح قال في خطبته أيها الناس ان ما بقي من الدنيا أشبه مما مضى من الما وبالما

ولوأعطبت مامضي من الدنيا بعمامتي هده ماقبلته فكيف آسي على ما بق منها (وروي)ان النبى صلى الله علمه وسلمضرب مذالابن آدم عند الموت كثل رجل له ثلاثه أخلاء فللحضره الموت قال لاحده مقد كنتلى خلملامكرمامؤثرا وقدحضرنيمن أمرالله تعالىماترى فاذاعندك فيقول هدذا أمراته غلمني علدك لاأستطمع أنأنفس كربك ولكن هاأنابين يدرك فذمني زادا ينفعك غريقول للناني قد كنت عندى آثر الثلاثة وقدنزل بي من أمرالله تعالى ماترى فاعندك قال هذا امرالله غلمني علمك ولاأستطمع الأنفس كروك ولكن سأقوم علىك في من ضك فاذامت أتقنت غسلك وجودت كسوتك وسترت حسدك وعورتك وقال للشالث قد نزل بي من أمر الله ما زى وكنت أهون الشلاثة على فا ذاعندا قال الى قرينك وحدفك في الدنيا والا خرة أدخل معك قبرك حين تدخله وأخرج معك حين تخرج منه ولاأفارةك أبدافقال الني ملي الله عليه وسلم الاول ماله والثاني أهله والنالث عله (ولما) لقى معون سنمه ران المسين البصرى قالله قد كنت أحب لقامك فعظني فقر أالحسن أفرآيت ان متعنا هم سنين عباءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتعون فقال علمك السلام أباسعمد فقد وعظت أحسن موعظة واعما كل العجب للمكذب بالنشأة الاخرى وهويرى الاولى واعماكل العجب للشاكفي قدرة الله تعالى وهو رى خلقه واعماكل العب للمكذب بالنشور وهو عوتف كل يوم واسلة ويحما واعما كل العجب المصدّق بدار الجلود وهو يسعى لدارالغرور واعما كلالعب للمغتال الفغور وانماخلق من نطفة تربعود حمفة وهو بين ذلك لايدري ما مفعل به (وروى) أن الله تعالى أوحى الى آدم عليه السلام جماع الخبركله في أردع واحدة لى وواحدة لك وواحدة سنى وسنك وواحدة سنان وبن الناس فأما التي لى فتعدد في لا تشرك بي شيا وأما التي لا فاعمل ما شنت فاني أجزيك وأما التي سي ويمنك فعلمك الدعا وعلى الاجابة وأماالتي بينك وبين الفاس فسكن لهم كاتحب أن يكونوالك (وقال) سلمان بن داود عليه ما السلام أوتينا ما أوتى الناس ومالم يؤتو اوعلنا ما علم الناس ومالم يعلموا فلم تجدشأ أفضل من خشمة الله تعالى في الغمب والشهادة وكلة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغني والفقر (وكتب) معاوية الى عائشة رضى الله عنها ان اكتبى لى كاما توصيني فمه ولاتكثرى على فكتنت المهسلام علمك أمابعد فاني سععت رسول الله صلى الله علمه وسلم وقول من التمس رضا الذاس به عظ الله وكله الله الى الناس والسلام (ولما) ضرب النمليم على ارضى الله عنه دخل منزله فاعترته غشسة غمأفاق ودعا الحسن والحسن رضى الله عنها (فقال) أومسمكما بتقوى الله والرغبة في الا خوة والزهد في الدنيا ولا تأسفاعلي شي فا تديم منها أع \_ المالم و و اللظالم خصما والمظاوم عونا غ دعامج \_ داوقال له أماسمه ت مأ وصدت به اخويك قال بلي قال فاني أوصمك به وعلمان برأخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولاتقطع أمرادونهما غمأقبل عليهما فقال أوصمكم بهخـ مرا فأنه أخو كماوابن أسكم وأنتم اتعلمان انأما كما كان يحمه فأحماء غمقال مابني أوصمكم بتقوى الله في الغمب والشهاده وكلة الحق في الرضاو الغضب والقصد في الغني والفقر والعدل في الصديق والعدو والعمل فى النشاط والكسل والرضاعن الله في الشدة والرخاء \* بابني ماشر بعده الحنة بشر ولاخر بعده

الناريخير وكل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النارعافية عابني من أبصر عس نفسم شغلءن عمر غيره ومن رضي بقسم الله لم يحزن على مأفانه ومن سل سمف المغي قتل به ومن حفولاخمه بتراوقع فيها ومن هتك حابأ خمه انكشفت عورات بنمه ومن نسى خطمته استعظم خطشة غبره ومن أعج برأيه ضل ومن استغنى بمقله ول ومن تكبرعلى الناس ذل ومن خااط الانذال احتقر ومن جالس العلاء وقر ومن يصحب صاحب السو الايسلم ومن يصب صاحبام الحايفنم ومن دخل مداخل السوءاتهم ومن لاعال نفسه ندم ومن من استخفيه ومن أكثرمن شئ عرف به ومن كثر كلامه كثرخطؤ. ومن كثر خطؤ مقل حماؤه ومن قل حما ومقل ورعه ومن قل ورعه مات قلمه ومن مات قلمه دخل النار بها بني الادب خبر مبراث وحسن الخلق خسرةرين «بابني العافدة عشرة أجزاء تسعة منها في الصحت الاعن ذكر الله تعالى والواحدة في رّل مجالسة السفها والني لاشرف أعلى من الاسلام ولا كرم أعلى من التقوى ولامعقل أحرزمن الورع ولاشفيع أنجيمن التوبة ولالباس أجلمن العافية الحرص مفتاح التعب ومطمة النصب التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم يتس الزادللمعاد العدوان على العباد فطوبي لنأخاص لله علمه وعمله وحبه ونغضه وأخيده وتركه وكالمه وحمته وقوله وفعله (وروى) عن عربن الخطاب رضي الله عنه أنه لماطعن دعابلن فشرمه ففرح من طعنته فقال الله أكبر فعل حاساقه بثنون علمه فقال وددت أن أخر جمنها كفافا كادخلت فيهالوأن لى الموم ماطلعت علمه الشمس وغربت لافتديت به من هول المطلع (قال) ابنعر ولماحضرت الوفاة عرغشي علمه فاخذت رأسه فوضعة افحرى فقالضع وأسى بالارض اعل الله يرجى فسيم خدد به بالتراب وقال وبللعمر و وللامهان لم يعفوله فقات وهل فذى والارض الاسواءا أبقاه فقال ضع رأسي بالارض لاأملا كاآمرك فاذا قضت فأسرعوالى فى حفرتى وانماهو خيرتقدمونى المه أوشر تضعونه عن رقابكم عبكي فقدل له ما يمكمك قال خبر السماء لاأدرى الى حنة بنطلق بي أوالى نار (ولما) حضرت عر منعمد العزيز الوفاة قال اللهم انكأم تني فقصرت ونهمتني فعصت وأنعمت على فأفضلت فانعفوت فقدمنت وانعاقبت فاظلت ألااني أشهد أن لااله الاالله وحده الاشر ولاله وأن محداء مده ورسوله غ قضى رجمه الله (ولما) حضرت هشام ن عدالملك الوفاة نظرالى أهله يمكون حوله فقال جادلكم هشام بالدنيا وجدمتم له بالبكا وترك لكمماجع ور كترعلم ماأعظم منقاب هشام اللم بغفر الله (ودخل) على المأمون في منه الذى مأت د مفاذ اهو قد أمر أن يفرش له جل الدابة و سط علم الرماد وهو را قد علمه يتضرع ويقول امن لا بزول ملكه ارحم من بزول ملكه (وروى) أن أبابكر الصديق رضى الله عنه مرعلى طائر واقع على شعرة فقال طو لى السَّاطائر تطرفته على الشحر وتاكلمن الثمر وادم علدك حساب ولاعقاب بالمتني كنت مثلك والله لوددت أني شحرة الى جنب طريق فوعلى بمر فأخذنى فلا كنى ثم ازدردنى ثم أخرجى بمرا ولم أك بشرا (وقال) عاصم بن عبدالله أخذعر سانخطاب رضى اللهءنه تبنةمن الارض فقال باليتني كنت مشل هذه التبنه بالمتني لم تلدني أي بالمتني كنت نسم امنسما (وقال) ابن مسعود وددت أني طائر في منكبي ريش

(وسمع) رجدا در وليالية في كنت من أصحاب المين فقال ابن مسده و ديالية في اذامت الموداه (وقال) عران بن حصد برلوددت الفي رماد فتنسف الرياح في ومعاصف (وقال) أبوالدوداه باليت في كنت شعرة تعضد و توكل عرف ولم أله بشرا (وروى) أن على بن أفي طالب رضى الله عنه المارجع من صفين فد خدل أوائل الكوفة فاذا هو بقبر فقال قبر من هدا فقالوا قبر خباب بن الارت فوقف علمه وقال رحم الله خبابا أسلم راغما وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلى في جسمه آخرا الاولن يضمع الله أجر من احسد ناعملا عمضى فاذا قبور في احتى وقف عليها فقال الديار الموسمة والمحال المقفرة أنتم لناسلف و محن لكم مسع وبكم عاقلم للاحقون اللهم المفرلنا ولهم و ويجا وزعنا وعنه مطو بي لمن ذكر المعاد وعل الحساب وقنع بالكفاف و وضى عن الله تعالى عمقال بالما القبور أما الازواج فقد المحساب وقنع بالكفاف و وضى عن الله تعالى غمقال بالموال فقد قسمت فهذا خبر ما عند نا فاخبر ما عند حكم غم التفت الى أصحابه وقال أما انهم لوت كلموا لقالوا وجد نا أن خبر الزاد التقوى عند حكم غم التفت الى أصحابه وقال أما انهم لوت كلموا لقالوا وجد نا أن خبر الزاد التقوى عند حكم غم التفت الى أصحابه وقال أما انهم لوت كلموا لقالوا وجد نا أن خبر الزاد التقوى عند حكم غم التفت الى أصحابه وقال أما انهم لوت كلموا لقالوا وجد نا أن خبر الزاد التقوى عند حكم غم التفت الى أصحابه وقال أما انهم لوت كلموا لقالوا وجد نا أن خبر الزاد التقوى

\*(الماب الثاني في مقامات العلاء والصالين عند الامن ا والسلاطين)

دخل الاحنف س قدر على معاوية وعلم مشملة ومدرعة صوف فلامثل بن بديه اقتعمته عمنه فأقدل علمه وقالمه فقال الاحنف اأمرا لمؤمنان أهل المصرة عدديسسر وعظم كسسر مع تقاديع المحول واتصالمن الذحول فالمكثرمنها قداطرق والمقلمنها قدأملق وبلغمه المخنق فازرأى أميرا لمؤمنين أن ينعش الفقير ويحبرا الكسير ويسهل العسير ويصفح عن الذحول وبداوي المحول وبامر بالعطاء اسكشف الملاء وتزول اللا وا، الاوان السمدمن يغمر ولايعص ويدعوالحفلي ولايدعوا انقرى انأحسن المهشكر وانأسيءالمه غنبر ثم يكون من وراء لرعمة عمادا يدفع عنهم الملمات ويكشف عنهم المعضلات فقال معاوية هاهناياأبا بحر عُ قرأ والتعرفنه م في لحن القول (وقال) سفمان الثوري لما ج المهدى قال لابدلى من سفيان فوضعوالى الرصد حول المنت فاخذوني باللمل فلمامثلت بين بديه ادناني ثم فاللايشي لاتاتينا فنستشرك في أمرنا فاأمر تنامن شي صرنا المه ومانهمتنا عن شي انتهمنا عنه فقلت له حجيم أنفقت في سفرك هذا قال لاأدرى لى امنا و وكالا و قات فاعذوك غدا اذا وقفت بنيدى الله تعالى فسالك عن ذلك لكن عرين الخطاب رضى الله عند الماج فال لفلامه كمأ تفقت في سفرناه ذا قال اأمرا لمؤمنين عليه عشرد سارا قال و عدا جفنا بدت مال المسلمة (وقال) الزهرى ماسمه ت بأحسب من كالرم تكلميه رجل عندسلمان من عبدا اللك فقال باأمير المؤمنين اسمع منى أربع كلمات فيهن صلاحد ينك وملكك وآخرة ل ودنساك قال لاتعدا حداءدة وأنت لاتر بدا نحازها ولادنة نان مرتق مهل اذا كان المخدروعرا واعلم ان الاعمال جزاء فاحد درالعواف والدهر تارات في حدر (ولمادخل) ابن السماك على هرون الرشد قال له عظني قال ما أمهرا لمؤمنين ان الله لم رص كللافته في عما ده غيرك فلارض من نفسك الاعارضي الله به عنك فانك ابن عمر يسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أولى الناس بذلك اأمرا الومنين من طلب فكال وقبته في مهلة من أجله كان خليقا أن يعتى نفسه باأسرا لمؤمنان من ذوقته الدنيا حلاوتها بركون منه الهاأذاقته الاتنوة مراوتها بتعاف معنها

إباأمه المؤمنين ناشدتك الله أن تقدم الى جنة عرضها السعوات والارض وقد دعت الهاوليس الدنها نصيب باأمهرا لمؤمنه بن اللهوت و- دل وتعاسب رحدك وانك لاتقدم الاعلى نادم مشغول ولا تخلف الامفة و نامغرورا وانك وامانا في دارسفر وحِمران ظمن (ولما) ج سلمان اسعمد الملك استعضر أماحازم فقالله تسكلم ماأما حازم فقال فيمأ تسكلم قال في الخروج من هذا الامر قال بسيران أنت فعلمه قال وماذاك قال لاتاخذ الاشماء الاعقها ولاتضعها الافى أهلها قال ومن يقوى على ذلك قال من قلده الله من الامر ماقلدك قال عظني باأباحازم قال باأمر المؤمن منان هذا الاص لم يصل المك الاعوت من كان قملك وهو خارج عنك عمد ل ماصار المك مُ قال اأمر المؤمنين نزه ربك في عظمته عن أن راك حسث نهاك أو يفقد للحيث أمرك باأمر المؤمنين انماأنت سوق فانفق عنك حل المائمن خبراً وشرفا خترانفسك أيهماشت قال فالك لاتاتينا قال وماأصنع باتمانك انأدنيتني فتنتني وإن اقصيتني أحزنتني وليسعندي ماأخافك عليه ولاعندل ماأرجوك له قال فارفع المناحوا تجك قال قدرفعتها الىمن هو أقدرمنك عليها فاأعطاني منهاقيلت ومامنعني منهارضت يقول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحماة الدنيافن ذا الذي يستطمع أن ينقص من كثيرما قسم الله أوين يدفى قلمل ماقسم الله قال فيكي سلمان كاشديدا فقال رحل من حلسائه اسأت الى أمر المؤمنين قال أنوحازم اسكت فان الله تعالى أخذميثاق العلاء استنه للناس ولايكمونه غرج من عنده فال وصل الى منزله بعث المه بمال فرد . وقال للرسول قل له يا أمير المؤمنيين والله ما ارضاه لك فكيف أرضاه لففسى (وقال) الفضل بنالر يدع جهرون الرشد مدفيينا اناكام لدلة انسمعت قرع الماب فقات من هـ فا فقال أجب أمه المؤمن من فرحت مسرعافاذا أنابه أمر المؤمنين فقلت باأمرا لمؤمن ينلوأ وسلت الى أتستل فقال و يعل قد حالة فى نفسى شئ لا يخرجه الاعالم انظرلى رجلاأسأله قلتله ههناسفمان ينعمنه قال امض بناالمه فأتمناه فقرعت علمه الباب فقال من هذا فقلت أجب أمر المؤمن من فرج مسرعافقال نا أمر المؤمن بن لوأرسلت دينه م انصرفنا فقال ماأغنى عنى صاحمك شما فانظرلى رجلاآ سأله فقلت ههذا عبد الرذاق اب هدمام قال امض بنا المده نسأله فأتبناه فقرعت علمه المياب فقال من هدندا فقلت أجب أمرا المؤمنين فخرج مسرعا فقال بالمرا المومنين لوارسات الى التسلك فقال جدا المجنفاله فادئه ساعمة م فالله علم لدين قال نع فقال باعساسي اقض دينمه م انصرفنا فقال ماأغنى عنى صاحب كشمأ فانظر لى رجلاأسأله فقلت ههذا الفضمل بن عماض قال امض بنا المه فأتيناه واذهو قائم يصلي في غرفة يتلوآية من كتاب الله ويرددها فقرعت الماب فقال من هذا فقلت أجب أميرا المؤمنين فقال مالى ولاميرا المؤمنين فقلت سعان الله أماعلد الطاعة فقال أوليس قدروى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال المس للمؤمن ان يذل نفسه فنزل فقح الماب ثمارتني الغرفة فأطفأ السراح ثمالتجأ الى زاوية من زوايا الغرف في فعلما يجول عليه الدينا فسيمقت كف الرسمد كفي المه فقال أقواممن كف ماالمنها ان فت عدامن عذاب الله تعالى قال فقات فى نفسى ليكلمنه الليلة بكارم نقى من قلب تقى فقال جدَّمُ الحَمَّمُ الله يرجلُ

الله فالروفيم جنت جات على نفساك وجمع من معك حلوا علماك حتى لو ألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن محملواءنك شقصامن ذنب مافعلوا واكان أشدهم حمالك أشدهم هر بامنك مقال انعر بنعبدالعز بزلماولى الخلافة دعا سالم بنعمدالله ومجدين كعب القرظى ورجاس حدوة فقال الهم انى قدا ملمت مذا الملا وفأشروا على فعد الخلافة بلاء وعددتهاأنت وأصحابك نعمة فقال لهسالم ين عمد الله ان أردت النحاة غدامن عداب الله فصم عن الدنا ولمكن افطارك فيها الموت وقال له عدد ف كعد ان أردت المحاتمن عذاب الله غدا فلمكن كمرالسلىن الدأماوأ وسطهم عنداد أخاوأ صغرهم ولدافير أماك وارحم أخاك وتعنن على ولدك وقال له رجاس حموة ان أردت المحاة من عذاب الله غدا فأحب للمسلم ماتح لنف ال واحكر والهم ما تكره لنفسك غمتي شئت مت واني لاقول الدهذاواني الاخاف علدك أشد اللوف نوم تزل الاقدام فهدل معكر جك اللهمثل هد ذا القوم من مأمل عنلهذا فمكي هرون بكاشد داحتى غشى علمه فقلت ارفق بأمير المؤمنين فقال باابنام الر مع قتلته مانت واصحابك وأرفق به أنا شما فاق فقال زدنى فقال با امرا لمؤمنه بالمغنى انعاملا لعمر بنعب دالعزيز شكاالم مسهرا فكتب المهعم بنعمد العزيز بااخى لذكرسهر اهل النارف النار وخلود الابدفان ذلك يطرد بك الى ربانامًا ويقظان واباك ان تزل قدمك عن هـ ذاالسدل فمكون آخرالعهديك ومنقطع الرجاء منك فلاقرأ كتابه طوى الملادحتي قدم علمه فقال له عرما اقدمك قال له خلعت قلى بكايك لاولمت لك ولاية أبدا حي ألق الله تعالى فدكا مرون بكا شديدا غ قال زدنى فقال ما أميرا لمؤمنين الدالعياس عم الذي صلى الله علمه وسلمجاء فقال مارسول الله أمرنى على امارة فقال له الذي صلى الله علمه وسلم بأعماس ماعم الني نفس تحميها خبرمن أمارة لا تحصيها ان الامارة حسرة وندامة ومالقمامة فان استطعت أن لاتكون أمرا فافعل فكي هرون الرشد. دبكا مشديدا م قال زدنى رجك الله قال ماحسين الوجه أنت الذي يسألك الله تعالى عن هدا الخلق يوم القمامة فان استطعت ان تق هدا الوجهمن النارفافعل وابالة انتصبع وتمسى وفى قلمك غش لرعمتك فان النبي صلى الله علمه وسلم قال من اصبح لهم غاشالم يرح والمحة الحذة فمكي هرون وف المديدا م قال علمكدين قال نم دين لر يهم يحاسبن علمه فالويل لى انسألني والويل لى ان ناقشني والويل لى انلم الهمني عجتى قال اعاأعنى دين العباد قال ان ربى لم يأم نى بمذاأم نى أن أصدف وعده وأطسع أمر مفقال تعالى وماخلقت الحن والانس الالمعمدون ماأر يدمنهم من وزق وماأريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق دو القوة المتهن فقال له هـ ده ألف دينار حددها فانفقها على عمالك وتقوَّ بها على عمادة ربك فقال سحان الله اناأ دلاء على النحاة وتكافئني عشل هذاسلك الله ووفقك مصمت فلريكامنا فرجنامن عنده فقال لى هرون اذا دالتي على رجل فدلني على مندل هذا هذاسمد المسلمن اليوم (وروى) ان امرأة من نسائه دخلت عليه فقاات له باهذا قدتري ما نحن فيه من ضدق الحال فلوقيات هذا المال ففرحنا به فقال انمامنلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم معريا كاون من كسمه فلما كبر محروه فأكاو الجهمونوا باأهلي جوعاولاتذجوا فضملا فلاسمع الرشمدذلك فقال ادخل فعسى أن يقبل الملل فال فدخانا

فلاعلم باالفضيل خرج وجلس على التراب على السطع فجاءهر ون الرشد فلس الى حنيه فعلى كلمه فلا يحمه فسنا كذلك اذخرجت جارية سودا وفقالت ياهدا قدآذ بت الشيخ منذالاله فانصرف رجك الله فانصرفنا (ووعظ) شبب بنشبة المنصور فقال باأمرا لمؤمنين انالته لم يجعل فوقك أحدا فلا تتبعل فوق شكر الله شكرا (ودخل) عربن عسد على المنصورفة وأوالفجر واسال عشرحتي بلغ انوبك لبالمرصادلن فعلمشل فعالهم فاتق الله بالممرالمؤمنين فانبيا بكنبرانا تأج لايعمل فيها بكاب الله ولايسنة وسول الله وأنت مسؤل عما اجترحوا وليسوامسؤاين عمااجترحت فلاتصلح دنياهم الابفسادآ خرتك أماوالله لوعلم عالك أنه لارضمك منهم الاالعدل لتقرب به الممك من لاريده فقال لهسلان بنعالد اسكت فقد خمت أمرالمؤمنين فقال المجرو ويلايا ابن أمجالد أما كفالذا المذخزنت نصحتك عن أمرا الومند حق أردت أن تحول سنه وبن من منصه اتق الله والمومنين فانهؤلا - قدا تخدوك سلاالي شهواتهم فانت كالماسك مالقرون وغيرك على وان هؤلا -ان يغنوا عندك من الله شياً (وقال) الاوزاعي المنصور في بعض كالرمه ما أمرا الوَّمنين أما عات انه كان بدرسول الله صلى الله علمه وسلم جريدة بايسة يستاك بهاو يردع بها المنافقين فأتاهجر بلعلمه السلام فقال باعهدماهذه الحريدة يدا اقذفها لاغلا قلوم مرعما فكمف من سفك دماء المسلمن وشقق أستارهم وانتهب أموالهم ان المغفورله ما تقدم من ذنبه وماتا خردعا الى القصاص من نفسه مخدشة خدشها اعرا مامن غرتعمد فقال له جبريل علمه السلام ان الله لم يبعثك جماوا تكسر قرون رعمتك ما أميرا لمؤمن مزلوأن ثوما من النار نشرعلى مافى الارض لاحتثه فكمف عن يتقمصه ولوأن ذنو مامن النارصي على ما في الارض لاجتنه فكيف عن يتجرعه ولوان حلقة من سلاسل جهم وضعت على جبلاذاب فكمف بمن يسلسل فيها ويرد فضلها على عدمه (ودخل) بعض العقار على سلطان فقالله انأحق الناس بالاحسان من أحسن الله المه وأولاهم بالانصاف من بسطيديه بالقدرة فاستدم ماأوتيت من النع بتاديه ماعلمك من الحق (وروى) إن اعرابا قام بين يدى هشام بن عبد الملك فقال أيها الامعرأ تت على الناس سنون ثلث أما الاولى فا كات اللحم وأماالنانية فأذابت الشيم وأماالنالثة فهاضت العظم وعندك فضول أموال فان كانت لله فاقسمها ببزعباده وإن كانت الهم فلم تحصرها عليهم وان كانت الكم فتصدقوا فان الله يجزى المتصدقين فامرهشام بمال نقسم بن الناس وأمر للاعرابي بمال فقال ألكل المسلمين منك مثل هـ فاقال لا يقوم بذلك ست المال قال لاحاجة لى فعما وبعث لاعمة الناس على أمير المؤمندين (وقال) رجل لعمر بزعبد العزيز باأمير المؤمنين اذكر لمقامي هذا لايشغل الله عنك كثرةمن يخاصم من الخدالات وم تلقاه بلا ثقبة من العمل ولابراء قمن الذنب فبكاعر بكاء شديدا م استرده المكلام فحلر دده وعريبكي وينتحب غفال ماحاحدث فالعاملا اذربيحان أخذمني اثني عشرأ اف درهم قال ألا تمكنبواله حتى يردعلمه ماله (ولما) دخل زيادعلي عر اس عمد العزيز قال بازياد الاترى ما بتلمت به من أمر أمة مجد صلى الله علمه وسلم فقال زياد باأمبرالمؤمنين والله لوان شعرة منك نطقت مابلغت كنه ماأنت فيه فاعل لذفسك في الخروج

عاأنت فسمه باأمع المؤمنسين كيف الرجل لخصم الد قال عالمال قالفان كانله خصمان الدان قال اسوأ لماله قال فان كانوا ثلاثة قال لا يهنئه عيش قال فو الله ما احد منأمة محدصلي الله علمه وسلم الاوهو حصمك قال فيكي حتى تمنيت أن لا أكون قلت له ذلك (وقال) محدين كعب العمر بن عبد العزيز با أحد المؤمنين اغما الدنيا سوف فنهاخوج الناس عار بحوافيها لا خرتهم وخرجواعا يضرهم فكممن قوم غرهم مثل الذى أصحنا فمدحتي أتاهم الموت فخرجوا من الدنيا مرماين لم يأخذوا من الدنيا اللا خرة فاقتسم مالهم من لا يحمدهم وصارواالى من لا يعذرهم فانظر الى الذى تعب ان مكون معك فقدمه بين يدرك حتى تخرج المه وانظرالى الذى تكرهان يكون معمك اذاقدمت فابتغيه البدل حدث يجوز البدل ولاتذهبن الى سلعة قد يارت على غيرك ترجو جو ازهاء في الميرا لمؤمن من افتح الابواب ومهل الحاب وانصرالظاوم (وحضر) رجل بنيدى معض الماول فأغلظ له السلطان فقالله الرال اعما أنت كالسها اذا أرعدت وأبرق فقد قرب خبرها فسكن غمظه وأحسن المه والماحتاج المنصور بنأبي عامر ملك الانداس ان بأخفأ رضامح يسقو بعاوض عنها خيرامنها استحضر الفقها في قصره فأنه وامانه لا يحوز فغض السلطان وأرسل الهم رجلامن الوزراء مشهورا بالحدة والعجلة فقال لهم يقول اسكم أميرا لمؤمنين بامشد يخة السوء بامستعلى أموال الناس ياآكلي أموال المتامي ظلما باشهداء الزور باآخ في الرشا ومتلني المصوم وملقعي الشرور وملسى الامور وملتسي الروايات لاتباع الشهوات تمالمكم ولا رائكم فهوأعزمالله واقف على فسوقيكم قدعاوخونكم لامانانكم مغضءنه صابرعليه ثماحناج الىدقة نظر كمفى عاجة مرة واحدة في دهره فلرتسعفوا ارادنه ما كان هذا ظنه بكم والله لمعارضنكم والمكشفن ستوركم والمناجحن الاسلام فكم وافحش عليهم بهذا ونحوه فاجابه شيخ منهم ضعيف المنه ففال نتوب الى الله عماقاله أمرا لمؤمنه ونسأله الاقالة فودعلمه وعيم القوم مجدد بنابراهم بنحمو مه وكان جلداصارمافقال المتكلم متوب اشيخ السو محن برآمن متابك غأقبل على الوزير فقال باوزير بئس المبلغ أنت وكلانسيته آلدناعن أمرا لمؤمنين فهوصفتكم معاشر خدمه فانتم الذين تأكلون أموال الناس بالباطل وتستعلون ظلهم بغبرحق وتتحيفون معايشهم بالرشا والمصانعة وشغون في الارض بغبرا لحق وأما نحن فليست هذم صفاتنا ولاكرامة لايقولهالناالامتهم فى الديانة فنحن أعلام الهدى وسرج الظلة شابته صن الاسلام ويفرق بين الحلال والحرام وتنفذالا حكام وبناتقام الفرائض وتثبت المقوق وتحقن الدماء وتستحل الفروج فهلاا ذعتب علمنا سمدنا أميرا لمؤمنين بشئ لاذنب فمه لناوقال مالفيظ ماقاله تا مت لا بلاغنارسالت بأحون من افحاشك وعرضت لنامانكاره حتى فهمنامنك فأحيناك عنه بمايصلح الحواب عنمه فكنت ترين على السلطان ولاتفشى سرته وتستحميناعا استقبلتمايه فنحن نعلم الأمير المؤمنين لا يتمادى على هـ ذا الرأى فيذاولا يعتقدهذا المعتقد في صفاتنا وانه سيراجع بصرته في ايثار ناوتعز بزنا فلو كناعند معلى هـ ذه الحال التي وصفتها عنا والعماذ بالله من ذلك ليطل علمه مكل ماصينه موعقده من أول خلافته الى هذا الوقت في اشت له كاب من حرب ولاسلم ولاشرا ولا يدع ولاصدقة ولاحس

ولاهبة ولاعتق ولاغبرد لك الابشهادتناهذاماعندنا والسلام غقاموامنصرفين فلم يكادوا يلغواباب القصر الاوالرسل تناديهم فادخلوا القصر فتلقاهم مالوزرا وبالاعظام ورفهوا منازلهم واعتدروا اليهم عاكانمن صاحبهم وقالوالهم أمرا لمؤمند بعتدرا المكممن فرطموجدته ويستحبر بالله من الشمطان الرجيم ونزغته التي حلته على الحفا علمكم ويعلكم انه نادم على ما كان منه الكم وهومستمصر في تعظمكم وقضاء حقوقكم وقدأ مراكل واحد مسكم ماترون من صلة وكسوة عامة لرضاه عنكم فدعواله وقبضوا ماأمراهم وانصرفوا عالمين لم عسسه مسوء (ولم) نظر مالك بن د خار الى المهلب بن ألى صفرة يحر ا ذياله و ينحتر في أتواب خيلائه ناداه ان ارفع من مايك فقال له المهلب أوما تعرفني قال له مالك بلي الى أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرك حبفة قذرة وأنت فيما بن ذلك تحمل العذرة ويروى ان رحلا قال لعسد الله العمري ٩ ـ ذا هرون الرشد في الطواف قد اخلي له المسعى فقال له لا جزال الله عنى خبرا كافتني أمرا كنت عنه غنما عماء المه فقال الهاهرون فلانظر المه قال لسان باعم قال كم ترى ههنا من خلق الله فقال لا يحصيهم الاالله عزوج ل فقال اعلم أيها الرجل ان كل واحدمنهم يسئل عن خاصة نفسه وأنت واحد تسئل عنهم كاهم فانظر كنف تكون فال فبكي هرون وجلس وجعل يعطونه منديلامند ولاللدموع غمقال لدفعا عال ان الرحل ليسرع في مال نفسه فيسنحق الحجرعا حدفكم فكمن أسرع في مال المسلمن فيقال ان هرون كان يقول بعد ذاك ان أحب ان أج في كل عام وما عنه عنى من ذلك الاعسد الله العمري ويروى ان المسن ابزعدبن الحسين رضى الله عنهم دخل على عربن عدا العزيز فقال الاياعر ثلاثمن كن فسه فقداستكمل الاعان فقال العمرايه أعلىبيت النبوة ومعدن الرسالة وجناعلى ركبته فقال المسنمن اذارضي لم يدخله رضاه في ماطل ومن اذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق ومن اذا قدرلم يتذاول ماليس أه (ولما) ولى عرب عدا اعز بزوفدت الوفودمن كل الدفو فد علمه الحاؤدون فقدم غلام منهم للكلام وكان حديث السن فقال له عرامنطق من هوأسن منك فقال الغلام اصلح الله أميرا لمؤمنين اعما المرء بأصغريه قاممه واسمائه فاذامخ الله عبد السمانالافظاوقلما حافظا فقداستحق الكلام وعرف فضلهمن سمع خطابه ولوأن الآمريا أميرا لمؤمنين بالسن لكان فى الامة من هوأ حق بمجلسك هـ ندامنك فقال صدقت قل ما بدالك فقال الغلام اصلح الله أمر المؤمنين نمحن وفدته نتمة لاوفد مرزئة وقدأ تبناك لمن الله الذي من علمنا بال ولم يقدمنا المك رغبة ولارهبة أماالرغبة فقدأ تينالئمن بلادنا وأماالرهبة فقدأمنا جورك بعداك فقال لهعر عظنى ياغلام فقال الغملام اصلح الله أمير المؤمنين أن ناسامن الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وكثرة ثناءالنياس عليهم فزلت بهم الاقدام فهووافى النار فلايغرفك المالمه عنك وطول أملك وكثرة ثناء الماس علمك فتزل بكقدمك فتلحق بالقوم فلاجعلك اللهمنهم وألحقك بصالحي هدده الامة عمسكت فسالعم الفلام عن سنه فاذاه وابن احدى عشرة سنة غمسأل عنه فاذا هومن ولدالحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم فتثل عرعند ذلك فقال تعلم فليس المروولدعالما \* وليس أخوع كمن هوجاهل وان كسرالفوم لاعلم عنده \* مغراد النفت علمه الحافل

وفي مثل هذا قبل للعثماني وكان لا يمالي ما لدس ما لا ناتجه مدا لملبوس فقال انماير فع الرجل اديه وعقله لاحلمته وحلته لحي الله أمر أبرضي ان ترفعه همئته و جاله لا والله حــ تي بشرفه أصغراه اسانه وقليه ويعلونه أكبراه ممته وليه ولمادخ لضمره من ضمرة على المندرين المنذروهوماك وكان ضمرة ذارأى وعقل احتقرته عمناه لدمامته فقال لان تسمع بالمعدى خبر من أن زاه فقال ضهرة أمت اللعن إن القوم ليسو البحزور تحرز إنما المرع بأصغر يه قامه ولسانه فاذا نطق نطق بسمان واذا قاتل كاتل بحنمان والرجال لاتكال بالقفزان ولاتوزن بالقبان فأعب المنذر بكلامه رروى ان روح نزنهاع وكان في طريق مكة في ومشديد الحر مع أصحابه فتزلوا فضربت لهم الحمام والظلال وقدم اليهم الطعام والشراب المبرد فسيفاهم كذلك أذاهم براع فدعاه للطعام فأبي وقال اني صائح قال له روح في مثل هـ نذا الموم الحار قال أفادع أياى تذهب اطلاقال روح اقدضنت بأيامك باراعى اذجاد باروح بنزناع وروى ان اعراسا قام سندى سلمان سعد الملك وقال ما أمير المؤمنين الى مكامك بكلام فاحتملها ن كرهته فانورا مماتحان قملته قالهات بالعرابي قال ساطلق اساني بماخرست به الالسن اداعلق الله وطق امانتك المن قد اكتففل حال اساؤا الاختمار لانفسم م وإشاعوادنيالنديتهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فيالله ولميحافوا الله فدلا تصلي دنياك بفسادآ خرتك فاعظم الناس غينا يوم القيامة من باع آخرته بدنياغيره فقال لهسلمان اماأنت فقد نصحت وارجوان الله سيعمننا على ماقلدنا وقد جردت اسانك فهوسيه فافقال أجلىاأم مرالمؤمنين وهولك لاعلمك وفال ابن أبيعر ويةج الحجاج فنزل يعض الممأه بمنمكة والمدينة ودعامالغداء وقال لحاجبه انظرمن يتغدى معى واساله عن بعض الامر فنظر نحوالحمل واذاهو براع بن مخلتين نام فضر مه برحله وفالله ائت الاميرفأ تا وفقال له الحجاج اغسل مدك وتغدمعي فقال دعاني من هو خسرمنك فأحسه فال ومن هو قال الله تعالى دعاني الى الصمام فصمت قال في هذا الحرالشديد قال نع صمت لموم هوأشد منه حرّا قال فافطر وصم غدا قال ان ضمنت لى البقا الى غد قال ليس ذلك الى قال فكمف تسأ الى عاجلا بالحل لا تقدر علمه قال لانه طب فاللم تطميه أنت ولا الطباخ ولكن طميه العافية ولماج هرون الرشه يدبعث الى مالك الن أنس بكس فمه خسمائه ديدارفل اقضى نسكه والمصرف ودخل المدينة بعث الى مالك ن أنسان أمرا لمؤمنين يحب ان تنتقل معدالى مدينة السلام فقال للرسول قل له ان الكيس بخاغهوقال الرسول علىه السلام والمدينة خبراهم لوكانوا يعلون وقال وهب بن منمه ان ملكا كان يفين الناس ويحملهم على أكل لحم الخنز يرفأتي برجل أفضل أهل زمانه فاعظم الناس مكانه وهالهم أمره فراوده على أكل لم الخنز رفل يفعل فرق له صاحب شرطة الملك فقال له أنا آسك عدى تذجه عاي للدأ كله فاذا دعا الملك بلم خنز رأ تسلك به ففعل م أنى به الملك فدعا بلحم الخنزىرفأتي صاحب الشرطة بذلك الحسدى فاحربه الملك ان يأ كله فابى ان يا كله فحمل صاحب الشرطة يغمزه أن يأكله فأبي ان يأكله فأمر الملك صاحب الشرطة ان يقتله فلاذهب به قال مامنعك ان تأكل وهو اللهم الذي ذيحته أنت أظننت اني حتت بغيره قال لاقدعلت انه هو ولكنى خفت أن يفتن الناس بي فان أكرهوا على أكل الخنز برقالو اقد أكله فلان فيستن

بى فأكون فتنذله م فقتل رجه الله وروى ان عربن الخطاب رضى الله عنه قال الكعب الاحباريا كعب خوفنا فال أوليس فمكم كتاب الله وسنة رسوله قال بلي يا كعب وا كن خوفنا قال باأميرا لمؤمنين اعل عل وجل لو وأفت بوم القيامة بعمل سبعين نسالازدريت علهم عاترى فنكس عمر وأطرف مليا تمأفاق ثمقال ما كعب خوفنا فقال بالممرا لمؤمن من لوقتم منجهم قدرمضونور بالمشرق ورجل بالمغرب اغلى دماغه حتى يسمل من حرها فسكس عرثم أفاق فقال يا كعب زدنافقال باأمير المؤمنين أنجهم اتزفرزفرة يوم القيامة فلايه في ملك مقرب ولانى مرسل الاخرعلى ركبته حق بخرابراهم خلدل الرجن على ركبته يقول مارب لاأسألك الموم الانفسى واستأذن أبودهمان على بعض الامراء فحعمه ثم أذن له فلمادخ لم قال ان هذا الامر الذى صاوالمك قدكان في دغيرك فامسوا والله حديثافان خبرا فحر وان شرافشر فتحبب الى عبادالله يحسن البشر وابن الجانب وتسهيل الجباب فان حب عباد اللهموصول بحب الله ويفضهمموصول سفضهلانه مشهداءالله على خلقه (ولما)دخل مجدين واسع سدالعبادفي زمانه على بلال بن أى بردة أمير البصرة وكان تو به الى نصف ساقه فقال له بلال ما هـ ذه الشهرة باابن واسع فقالله أبن واسع أنتم شهرتمو ناهكذا كان لباس من مضى وانما انتم طولتم ذيولكم فصارت السنة منكم بدعاوشهرة واماا نافلا خلت على ملائم صروه والافضل سأمرا لحبوش فقلت سلام علىكم ورحة الله وبركانه فرد السدلام على نحوما سلت رداحه لا وأكرم اكراما جزيلا وأمنى مدخول مجلسه وأمن في ما للوس فيه فقلت ايما الملك ان الله سيحانه وتعالى قد الحلك محلاعالما شامخا وأنزاك منزلاشر يقاباذ خاومل كك طائفة من ملكه وأشركك ف حكمه ولم برضان يكون أحراحد فوق احرائ فلاترض ان يكون احداولي مالشكرمنك وإن الله تعالى قدألزم الورى طاءتك فلا يكوننأ حداطوع الهمنك وان الله تعالى أمرعماده مالشكر وليس الشكر باللسان ولكنه بالفعال والاحسان فال الله تعالى اعلوا آل داود شكرا واعلمان هذا الملك الذى أصحت فمه انماصا والمك بموت من كان قدلك وهوخار جعن يدله مثل ماصار المكفاتق الله فماخولك من هيذه الامة فان الله سائلك عن النقير والقطميروالفتيل قال الله تعالى فور بك لتسأ لهم أجعن عما كانوا يعملون وقال تعملى وان كان منقال حية من خودل أتيناج اوكنى بناحاسبين واعلم أيها الملك ان الله تعالى قد آق ملك الدنيا عدد افرها سلمانين داودعلهما السلام فسخرله الانس والمن والشماطين والطير والوحش والهائم وسخوله الريم تجرى امره رخامحمث أصاب تمرفع عنه حساب ذلك اجع فقال له هذاعطاؤنا فامنن اوامسك بغبر حساب فواللهماعدها نعمة كاعدد تموها ولاحسها كرامة كاحسبقوها بل خاف ان تكون استدراجامن الله تعالى ومكرابه فقال هذا من فضل ربى لمماونى الشكوام اكفرفا فتح المياب وسهال الخياب وانصر المظلوم اعانك الله على ماقلدك وحعال كهفا للملهوف وامانا آلغاثف ثما غمت المجلس بان قات قدد وخت البلاد شرقا وغر فإفسا اخترت بملسكة تزقوت فيها وولدلى غسه هذه الملكة غانشدتشعرا

والناس اكيمر من ان يحمد وارجلا « حتى برواء نده آثارا حسان وكتب حكيم الى حكيم الى حكيم الى سائلاً عن ثلاثة أشياء ان احبت عنها صرت لك تليدا اى الناس

أولى الرجمة ومتى تضمع أمورالناس وبم تتلقى النعمة من الله تعالى فكتب الممه أن أولى الناس الرحة ثلاثة البريكون فسلطان فاجو فهوالدهر حزين لمارى ويسمع والعاقل يكون فى تدبيرا لجاهل فهو الدهر مغموم والكريم عتاج الى اللتم فهو الدهر خاضع له ذار وتضمع أمورالناس اذاكان الرأى عندمن لايقبل منه والسلاح عندمن لايستعمله والمال عند من لا ينفقه وتتلقى النعمة من الله تعالى بكثرة شكره ولزوم طاعته واحتناب معصبته فصار تلمذاله الى انمات (وقال يحيى سعمد) جسلمان بنعسد الملك ومعدعو بنعمد العزر فل أشرفا على عقب معسفان نظر سلمان الى السراد قات قدضر بت فقال له ماعركف ترى قال أرى دنياع يضمة بأكل بعضها بعضا وأنت المسؤل عنها المأخوذ يهاف ينماهما كذلك اذطار غراب من سراد مات سلمان في منقاره كسرة فصاح فقال سلمان ما يقول هـ ذا الغراب قال عر مأدرى ما يقول والكن ان شئت أخبر مل بعلم قال أخبرني قال حدد اغراب طارمن سراد قاتك فامنقاره كسرةأن بامأخود وعنها مسؤل من أين دخلت ومن أين خرجت قال انك لتخرنا بالعجائب قال أفلا أخسرك أعب من هدا قال بلي قال من عرف الله كمف عصاء ومن عرف الشيطان كمف أطاعه ومن ايقن بالموت كمف يهنمه العيش قال لقد عثثت علمنا مأخي فمه مُضرب فرسه وسار (وروى) ان بلال بن الى بردة خرج فى جنازة وهو أمير على المصرة فنظر الى جاعة وقوفافقال ماهذا فالوامالك بنديناريذ كرالناس فقال لوصف معه اذهب الى مالك بن دينار فقل له رتفع المناالي القعر فاء الوصيف فاذى الرسالة الى مالا فصاحبه مالا مالي السه طحة فأحشه فيها فانتكن له حاجة فليحى الى حاجة فسم فلادفنو استهم قام الال عن معمالي حلقة مالك فلما دنامنه نزل ونزل من معه عجاميشي الى الحلقة حتى حلس فلما رآممالك من دينار سكت فاطال السكوت فقال له بلال ما أبايحي ذكر نافقال مانسيت شسأ فاذكر لئه قال فحدثنا قال اماهذا فنع قدم علمنا أمرمن قبال على البصرة فات فدفناه في هذه الحمانة ثم اتسار نجى فدفناه الىجنمه فوالله ماأدرى أيهما كان أكرم على الله سحانه فقال بلال اأبا يحيى أتدرى ماالذى وألءلمنا وماالذي اسكتناعنك لانكامنا كلمن دراهمناشما اماواته لوأخذت من دراهمناشمأماا - ترأت علىناهذه الحرأة فافادهذا الحديث على ألافاتقوا دراهمهم (ودخل) انشهابعلى الولدين عدد المال فقال النشهاب مأحدد يتعد شنامة أهل الشام فال وماهو بأأمر المؤمنين فالحدة ثوناا قالله تسارك وتعالى اذااسترعى عمدا وعمدة كتب له المسنات ولم يكتب علمه السدات قال كذبوالأأمر المؤمنين أنى خليفة أقرب الى الله أم خليفة السينى قال بلنى خليفة قال فاناأحة تك ما أمر المؤمنين عالاتشان فسمه قال الله تعالى لنسه داود باداودا ناجعلنا لأخامقة في الارض فاحكم بن الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سيل اللهان الذين بخاون عن سسل الله لهم عذاب شديمانسوا يوم الحساب بالمرا لمؤمنين فهذا وعدالله لنبى خليفة في اطنك بخليفة غيرني فقال الوليدان الناس ليغروننا عن ديننا (وروى) زيادعن مالك ين أنس قال بعث الى الوجعفروالي ابن طاوس فدخلنا علمه فاذا هو حالس على فرش قداف دت و بيند به انطاع قد سطت و بين د به حالا وزة بأيد يهم السموف يضربون الاعناق وأومأ المناان أجاسا فحلسنا فاطرق عناطو يلاغ رفع رأسه والتفت الى ابن طاوس

وقال حدة ثناءن أيك قال ذم انى معت أبي يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان اشد الناسعذاما يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه فادخل عليه الحور في حكمه فامسك أبو جعفرساعة قالمالك مضمت شابي مخافة ان ينضي بدمه فامسك أبوجعفرساعة حق أسود ما سنناو بينه ثم قال بالبن طاوس باولئ هده الدواة فامسك عنده ثم قال باواني هذه الدواة فامسك عنه م قال ما عنعك ان تناولنها قال اخشى ان تكتب بما معصمة فا كون شريك فيها فلاسمع ذلك قال قوماعني قال اسطاوس ذلكما كنانهني منذالموم قال مألك فارات أعرف لابن طاوس فضله من ذلك الموم (وقال أجد بن أبي الحواري) معترج لا يعدث عن ابن السماك قال بعث الى هرون فل انتهت الى ماب القصر أخذ حرسمان بضيعي فاعلاني في دهامز القصر فل انعمت الى باب القاعة لقدى خصمان فأخذاني من الحرسس فاعلابي في قاعة القصر فانتهت الىالهو الذى هوفه فتلقائي خصمان دونه حافا خذاني فأعجلابي في الهوفة اللهماهرون ارفقوا بالشيخ فلماوقفت بتزيديه قلت له بالمؤمنين ماص بي يوم منذولدتني أمي أتغب فسه من ومي هذا فاتق الله في خلقه واحفظ مجدا في أمته والصح لنفسك في رعبتك فان الدمقاما بين يدى الله تعالى انت فد ماذل من مقامي هذا بين بديك فاتق الله واعلم ان من اخذ الله وسطواته على اهل المعصمة كمت وكمت قال فاضطرب على فراشه حتى نزل الى مصلى من مدى فراشه فقلت ماامرالمؤمنن هذاذل الصفة فكنف ولورأ يتذل المعاينة قال فكادت نفسه تخرج فقال يعيى للخصمان اخر جوه فقددا بكي امرا لمؤمنين م دخدل من ة اخرى فقال عظني واوجز قال اامر المؤمنين النالذى اكرمك بما كرمك به لحقيق ان تحب ما يحب وتمغض ما ابغض فوالله اقد احسالله دارا والغضم اوابغض دارا واحميم اكأنما اردت خلاف وبكا واردت سواه واعلماأمرا لمؤمنينان الذى فيدك لوبق على من كان قبلك لم يصل المك فكذلك لا يمقى لك كا لم يبق الغبرك فاتق الله في خلافته واحفظ وصمة محدص لي الله عليه وسلم في امنه \* ودخل هرون على بعض النساك فسلم علمه فقال وعلمك السلام ثم قال أيها الملك تحب الله قال نعم قال فتعصمه قال نم قال كذبت والله في حبك الماه انك لواحبيته اذا ماعصيته ثم انشأ يقول

تُعصى الاله وانت تظهر حبه به هدالعمرى في المقال بديم لو كان حب ك صادقالاطعته به ان الحب لمن يحب مطمع في كل يوم يتدين بنعمه به منه وأنت لشكر ذال مضمع

(وروى زيد بن أسلم عن أبية) قال قلت لعفر بن سلميان بن عبد الله بن أبي طاآب الهاشمى والى الله ينة احدر ان ما تى رجل غد اليس له فى الاسلام نسبة ولا أب ولا جدف كون أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منك كما كانت امر أه فرعون أولى بنوح ولوط عليهما السلام من زوجيهما وكما كانت زوجة فوح ولوط أولى بفرعون من زوجته من أبطأ به عله لم يسم عبه نسبه ومن أسرع به عله لم يبطئ به نسبه به وقال بشر بن السرى بينما الحياج جالس فى الحير اددخل وجل من أهل المين في على المول به فعال بنه فعلى المورغ من طوافه فا تنى به فلما فوغ من طوافه أولى به بعض من معه فقال اداخر جمن طوافه فا تنى به فلما فوغ من طوافه أنا من به قال من أهل المين غال المن عدم تا الله قال فالمناب عن هذا أسالك قال فاخير في عنه قال لقد تركته أبيض بضاسم ناطو يلاعر بضا قال و بلا ليس عن هذا أسالك قال

فعمه قالعن سبرته وطعمته قال فأجورا اسبر وأخبث الطعروا عدى العداة على الله وأحكامه قال فغضب الحِياج وقال ويلك أما علت أنه أخى قال بلي قال ا فانت ما علت ان الله ربي والله الهوامنع بي منك أكثر منك لاخبك قال أحل أوسلها غلام (وقال الاصمعي) حدثي رحل من أهل المدينة قال سمعت محدين ابراهم يحدث قال شهدت أباجه فريالمدينة وهو ينظر فمابين رجلمن قريش وأهل ستمن المهاجر ين لسوالقريش فقالوا لاي جعفرا جعل بننا ويبنهما بن أبي ذئب قال أبو جعفر لابن أبي ذئب ما تقول في في فلان قال أشرار من أهل بيت أشرار قالوا سلهاأ مرالمؤمنين عن الحسن من ريدوكان عامله على المدينة قال ما تقول في الحسن قال مأخية بالاحنة ويقضى بالهوى فقال الحسن والله باأمرا اؤمنين لوسألته عن نفسك لرماك داهمة ونعتك بشر قال ماتقول في قال اعفى يأمرا لمؤمنين قال لابدان تقول قال اللالا تعدل في الرعمة ولاتقسم بالسوية فتغبروجه أبي جعفر فقام ابراهم بن مجدبن على صاحب الموصل وقالطهرني بدمه باامرا لمؤمنين قالله ابن أى ذئب اقعديا بي فلس في دمر حل بشهدان لااله الاالله طهور ثم تدارك ابن ابي دئب الكلام فقال دعناما أمير المؤمن معانحن فده بلغني افك وزقت ابناما لماالعرا فيعدى المهدى فالأماان قلت ذلك انه المصوم الموم المعددمايين الطرفين قال ثم قام ابن أبي ذلب فحرج فقال الوجعفر اما والله ماهو عستو ثق العقل ولقد قال بدات نفسه (ودخل ابوالنصر) سالم مولى عمر سعسد الله على عامل الخلمة فقال له ما اما النصر انه تاتينا كتب من عند الخليفة فيها وفيها ولا فعد ديد امن انفاذها فياد اثرى فال الوالنصر قد اتالذكتاب اللهقبل كأب الملمة فاعماا تمعت كنت من اهله

## \*(الباب الثالث فيما جاء في الولاة والقضاة ومافى ذلك من الغرو والخطر)

والانتها المورا والمحلفات خلفة في الارض واحكم بين الناس والتولات الهوى وفيضاك عن سد الله عافي النفسير من اتباع الهوى المعضر الحصمان بين بدبات فتودات من المول الله عالم المناسب المحلفات وبهذه الخصاد سلمان بندا ودعليهما السلام ما كد قال ابن عماس رضى الله عنهما كان الذي أصاب سلمان بندا ودعليهما السلام ان السامن أهل برادة امر أنه وكانت من أكره نسائه علمه عاليه المالية وكانت من أكره نسائه علمه عنا الموالية وكانت من أكره نسائه علمه عنا كوااله مع غيرهم فاحب أن يكون الحق لاهل برادة المقتل المهم فعوت من المديدة ومن ذلك آنه المالية وشوت الدول قال الله ومالي في السلاطين المالة وشوت الدول قال الله تعالى والمناسب المالية والموالية والوالي كانترى فتى تضعف عت قواعدهم وانتها المالة والموالية و

والمستضعفن ولعلوا انهم قد أخلوا شي من الشرائط الاربع التي شرطت في النصر (وروى) ان الذي صلى الله عليه وسلم فال ألا كلكم واع وكلكم مسؤل عن رعمته فالامام الذي على الناس راع وهومسؤل عن رعمته والمرأة راعمة على أهل بنته وهومسؤل عن رعمته والمرأة راعمة على أهل بنت و وجها و ولدها وهي مسؤلة عنهم وعمد الرحل راع على مال سده وهومسؤل عنه ألا كلكم راع وكا كم مسؤل عن رعمته فعل الذي صلى الله علمه وسلم كل ناظر في حي غيره راعما له واللفظ مأخوذ من الرعامة والمراعاة فاذا تقدّم لرعامة غيره من بأكله فهو الهلاك كا قال الشاعر

وراعى الشاة يعمى الذئب عنها \* فكنف اذا الذئاب الهارعاء

(وروى مدلم) في العصير عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال مامن امرى بلي أمر المسلم عمد لهمو ينصم الالميد خل المنقمعهم وفال معقل بنيسار معت الني صلى الله علمه وسلم يقول مامن عدديسترعمه اللهرعمة فلم عطها بنصه الالم يحدرا تعة المنة (وروى) عبد الرحن بنسمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الرجن لاتسأل الامارة فانكان أعطمتها عن مسئلة وكات الهاوان اعطمتها عن غيرمسة له أعنت عليها (وروى) أبوهر يرة رضى الله عنه ان الني صلى الله علمه وسلم قال انكم سنحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة وفال أبوذر رضي الله عنسه قلت أمرنى بارسول الله قال انم المانة وانها حسرة وندامه بوم القدامة الامن أخذها بعقها وأدى الذى علمه فيها (وروى المخارى) الاالنبي صلى الله علمه وسلم قال تجدون من خبرالناس أشدالناس كراهمة لهذا الامرحتي يقع فسه (و في الحديث) من ولى من أمر المسلمن شما عملهم بنصمه كا يحوط أهل بديه فلمتمو أ مقعده من النار وروى ان عربن الطاب رضي الله عنه بعث الى عاصم يستعمله على الصدقة فابي وفالسمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اذا كان يوم القدامة يؤتى بالوالى فموقف على جسرجهم فيام الته سحانه الجسر فمنتفض انتفاضة فبزول كل عظم منه عن مكانه ثمام الله العظام فترجع الح مكانها غريسا وله فان كان لله تعالى طائعا اخد ده وأعطاه كفان من رجته وان كان تله عاصماخر قد المسرفيهوى مدفى جهم مقدا رسمعن خو بفافقال عرسمعت من النبي صلى الله عليه وسلمالم أميم قال نعم وكان سلمان وأبوذ وحاضر ين فقال سلان اى والله يا عروم السيعين سبعين خويفافى واديلته بالتهامافقال عرسده على جمته انالله وانااله واجعون من مأخذها عافيها قال سلان من سلب الله أنفه والصق خدّ مالارض (وروى) ان المماس رضى الله عنه قال أمرنى بارسول الله فاصب واستريش فقال له ياعباس ياعم الذي صلى الله عليه وسلم نفس تحميها خمرمن امارة لاتحصيا الااحدثكم عن الامارة اولهاملامة واوسطهاندامة وآخرها حسرة بوم القيامة (وروى) أبودا ودفى السننجا وجلفق البارسول الله ان أبى عريف على الماء وانى أسالك انتجعل لى العرافة من وحده فقال الني صلى الله علمه وسلم العرفاء في الذار (وروى)الساجىءنأى سعداندرى قال قال الذي صلى الله علمه وسلم أشدالناس عذاما وم القمامة الامام الحائر وقال أمرا لمؤمنان على ن أبي طالب رضى الله عنه معت الني صلى الله علمه وسلم بقول المسمن وال ولا فاض الاو يؤتى به نوم القدامة حتى يقف بين يدى الله سحانه على الصراط عُ تنشر الملائكة سرته فدة رؤم اعلى رؤس اللائق فان كان عاد لا نعاه الله

بعدله وان كان غيرذاك انتفض به الصراط انتفاضة صاربين كل عضومن أعضا تهمسيرة سينة م بخرف بدالصراط فيا بلق قعرجهم الاجروجهه (وروى) معاذب جيلان الني صلى الله عليه وسلم قال ان القاضى يزل في من لقة أبعد من عدن فجهم (وقالت) عائشة رضى الله عنهاسمعت النبى صدلى الله علمه وسلم يقول يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فملق في شديدة الحساب على ماقضى حقى ودّاً نه لم يقض بين النين في تمرة (وروى) الحسان البصرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بدارجن بن سمرة يستعمله فقال بارسول الله خولى فقال اقعد في يتلك (وروى) ان النبي صلى الله عليه وسلم فال المودن اقوام يوم القيامة لووقعوا من الثرياولم يكونوا مراعلى شي وكمن معقول في مال الله ومال وسوله له النارغد ا (وفي) الحديث أن النبي صلى الله على وسلم قال صنفان من امتى لاتنا الهدماشفاعتى يوم القدامة امام ظالم غشوم وغال ف الدين مارق منه (وقال) أبوهر برة رضى الله عنه مامن المربؤ مي على عشرة الاجى به بوم القدامة مغلولا نجاه عله أوأهلكه (وفال) طاوس اسليمان بن عبد الملاه هل تدرى يا أميرا اؤمنين من أشدا الناس عذا با وم القيامة من أشركه الله في ملكه في ارفى حكمه فاستلق سليمان على مربره وهو يبكي ومازال يكيحتى قام عنه جلساؤه (وقال) حذية قبن اليمان من اقتراب الساعة ان يكون امراء فرة وقراء كذبة وامناء خونة وعلى فسقة وعرفا عظلة (وفال) عبد من عمر ماازدادرجل من السلطان قربا الاازداد من الله بعداولا كارأ تباعه الاكثر شيطانه ولاكثر ماله الاكثرحسايه (وفى الحديث) عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثه النبان في النبار وواحدفى الخنة رجل قضى بغبرع لمفهوفي النارورجل قضى بعلم فجارفهوفي النارورجل قضي بالحق فهوفى الحنة روامبريدة عن النبي صلى الله علمه وسلم (وقال) ابن سيرين جا صيران الى عبيدة السااني يضايرون المه في ألواحهم فلم ينظر فيها وقال هذا حكم ولا أنولى حكما أبدا (وتخاير) غلامان الى ابن عرفعل مظرالي كابتهم وقال هدذا حكم ولابدمن النظرفيه \* والمصنفون برسلون فى كتبهم حديثا مرفوعار واه أودا ودفى سننه أن الذى صلى الله عليه وسلم فال من قدم الى القضاء فقد ذبح بغيرسكين (وفى أخبار) الفضاة ان فأضياقة مالى بلد فجاء مرجل له عقل ودين فقال له أيها القاضي أبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قدم للقضاء فقد فريح بغير سكين قالنع قال فبلغك ان أمور الناس ضائعة في بلدنا فحسَّت تجبرها قال لا قال أفاكر هك السلطان على ذلك قال لا قال فاشهد أنى لا أطألك بجاسا ولا أؤدى عنددك شمادة أبدا (وروى) ان أبا بكر الصديق رضى الله عنه فأل في بعض خطبه أن الملك أذ املك زهده الله في ماله ورغبه فيما في مدغيره واشرب قلبه الاشفاق فهو يحسد على القليل ويسخط الكثير جذل الظاهر حزين الباطن فأذا وجبت نفسه وزضب عمره ومحى ظله حاسبه الله فاشد حسابه وأقل عفوه (وذكر) السلطان لاعرابي فقال والله لتناعزوا فى الدنيا بالحوراة لدنلوا فى الا تخرة بالعدل وبقله ل فان رضواعن كثيرياق واغايكون الندم من لا ينفع الندم (وقال)أبو بكرين أي مرج ج قوم فات صاحب الهم بارض فلاة فلم يجدوا ماء فاتاهم رجل فقالواداثاعلى الماء فال احلفوالى ثلاثا وثلاثين عينا انهليكن فيكم صرافا ولامكاسا ولاعريفا ولابريداوبر وى ولاعرافا فاأناد لكم على الماعفاله وا له ثلاثا وثلاثين عينا فدلهم على الماء م قالواله عاونا على غسله فقال احلفو الى ثلاثا و ثلاثين عمنا

كاتقدمذ كره فحافواله فاعانهم على غسله ثم فالواتقدم وصل علمه فاللاحتى تحلفوالى أربعا وثلاثين يمنا كاتقدم فصلى علمه غ المفتوا فلم يحدوا أحداو كانوارون انه الخضر علمه السلام (وقال) ابنمسهودقال الني صلى الله عليه وسلم أشدالناس عذا بابوم القدامة رجل قتل نبدا أوقدله نبى وامام ضـ الدلة وعمثل من الممثلين (وقال) أبوذر قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأيام اعقل بأباذرما أقول لك عملاكات في الموم السابع قال أوصيك بتقوى الله فى أمر سرك وعلانيتك فاذا أسأت فاحسن ولاتسألن أحداو أن سقط سوطك ولا تؤوين امانة ولاتؤوين ينم اولا تقضين بين اثنين (وفال) أبوذرا يضافال لى رسول الله صلى الله على موسلم باأباذرانى أحبالة ماأحب لنفسى وانىأراك ضعيفا لاتتأمرن على اثنيين ولاتلين مال يتيم (وروى) أبوذرا يضاقلت بارسول الله الاتستعملي فضرب مده على منكبي وقال لى يا أباذر انك ضعيف وانهاأمانة وانها بوم القمامة خزى وندامة الامن أخذها بحقها وأدى الذي علسه فيها (وروى) على بن أبي طالب رضى الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المين وأناحديث السن فقات ارسول الله انك تبعثني الى قوم شد و خ دوى أسنان ولاعلمى بالقضاء فقالان الله سيعانه هادى قلمك واسانك فاذاجلس الحصمان فلاتقض للاول حتى تسمع كلام الا موفانك اذا سمعت ذلك عرفت كيف تقضى (فان قال قائل) كيف محيى أبادر عن القضاء وأمر علم المالقضاء مع ما فسيه من التغرير وماروي بان من قدم للقضاء فقد دذ بح بغير والتعان وفيه المعدعن حضرته والتهن بالمشاهدة وتعلم سننه وشرائع ديسه والتخاني باخلاقه وشمه واجماأ فضل المثول بدندنه والكون بحضرته ومشاهده والصلاة خلفه أوالقضاف غينهم المعدعنه (قانا) اعانهى الأدراء في فيه يقصر به عن رتبة القضاء عما كان ضده في على رضي الله عنده ثم قال في آخره الامن اخذها بحقها وأدى الذي علمه فيما فاستدلانا بذلك على أن من استجمعت فيه شروط القضاء وكان قو ياعلى انفاذه لم يدخل يحت النهبي وبما يعدضعفاعن القضاعطليه اياه اذلميد رعواقمه وقدوصف الله سحانه المتسرع الى الامانة بالهل فقال تعالى اناعرض ناالامانة على السموات والارض والحمال فابتزأن يحملنها وأشفقن منها وجلها الانسانانه كان ظاوماجهو لااى ظلومالنفسيه جهو لابعاقبة امره والدلدل على صحة هذا الناويلة ولالني صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النارو واحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهوفي الجنة ورجل عرف الحق فلر يقض به وجارفي الحبكم فهوفي المنار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهوفى النار (قلت ) فهذان الرجلان ضعيفان عن رتبية القضاءا حدهما بغشه وظلمه والاخربجهله وقدعابت جهلة بني اسرائي ل طالوت فقالوا أنى يكون له الملك علمناويخن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال فعايوه بخصلتين الفقرو أنه ليس من سبط المملكة فقال الهم نبيهم ان الله اصطفاه علمكم وزاده بسطة في العملم والمسم فين شروط الولايات والممالك وانها تفتقرالي العلم الذى بعكم والى القوة التي بماتنفذ الاحكام دون ماظنه بنوا سرائيل وأماقو لكأيهما أفضل القضا في غيته أوالحضور بين يديه والمكون في حضرته \* فالحواب ان أوامره علمه السلام فرض يعصى بركم والكون في حضرته مستعب بعداله عرة لابعصي بتركه فعلناج دااله اعابعث علمارض الله عنه القضاء لانه أفضل من سكاه بعضرته لانه مبلغ عنه الى الخلائق شريعته التى بعثه الله بهافه وخليفته

## \* (الباب الرابع في بان معرفة ملك سليمان بن داود عليهما السلام ووجه طلمه الملك وسؤالة أن لا يؤتى لاحدمن بعده) \*

فالهالى ملكالا يندغي لاحدمن دهدى فطلب الملك تمزاد على ذلك مان لا يؤتى مثله أحدادهده وكانظاهر ميؤدن الخل \* والكلام على هذه الا يه من وجوه (أحدها) انه اعما الهذا بعد أنسليه الله تعالى ملك ممأعاده الميه فين طلب الملك كان ملكا فكانه قال هذا الملك الذي جددته لى همه لى على صفات لا أعصم ل فيها فتسلمني الماء وتعاقمني بدل علمه انه بدأ بالمغفرة فقال رب اغفرلي وهب لي ملكا أي ملكالا أعصمك فمه فتوَّا خــ ذني والدامل على صحة هذا قوله تعالى هذاءطاؤنا فامنن أوأمسك بغبرحساب فكانه أجاب دعاء فقال تصرف كيف شئت فلاحساب علىك فمه \* وقدل ان أعطمت أجوت وان أمسكت فلاسعة علىك فمه وهـ ذا تخصمص لسلمان أينداودعليهما السلام ولم يخص بهأ حدمن ولدآدم سو اهلان الله تعانى قال الخلائق فوربك لنسأانهمأ جعين عما كانوا يعملون وأماقوله لا ينبغي لاحدمن بعدى فعناه لاأسلمه في باقى عرى فمصرلغبرى كإسلمته فعامضي منعرى وقدل لاتساط على فمه شمطا نامثل الذى قد سلطت على وقمل أنماسأل ذلك اسكون علماعلى المغفرة وقمول الموية فاحس الى ذلك فعمل أنه قدعفرله وقدل الماسأل ذلك لمكون آية النمو ته وعلاعلى معزنه وقال مقاتل كان سلمان بن داودملكا والكنهأ راديقوله لاينبغي لاحدمن بعدى تسخيرا لرياح والطبريدل عليه مابعده وهوقو لاتعالى فسخرناله الريح الى آخر الآية وقدل انسلمان كان ملكه فى خاتمه ولهد ذا ذهب ملكدندها طاعه فقال لا نمبغي لاحدمن بعدى يعنى اجعل ملكي في فقسى لا في خاتمي حتى لا علكه أحد غبرى فان المدس لماأخذخاتم سلممان تحول ملك سلممان الى المدس وقعدعلى كرسسه يحكم فمهحتي أنكرت شواسرا تدل احكامه وكان قدألني علىه شهه (وقال) عروس عمّان المبكي اعمار رادمه ملك النفس وقهر الهوى يدل عليه ماروى سلامان الشعباني قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلمقالأرأ يتمسليمان وماآناه اللهمن ملكه فانه لميرفع طرفه الى السماء تحشعا لله تعالى حتى قيضه الله تعالى \* وزادغيره انماأ رادملاك النفس وقهرها لللا يفتش بالمملكة ولهذا قدّم سؤال المغفرة على طلب المملكة ﴿ وقال بعض الوعاظ الماأر ادحتي أنتقم لا تدممن الملس وذريته حيث كان سببافي اخراجه وذريته من الجنة (وروى) المعارى في عصصه ان الني علمه السلام فال انعفريتامن الحنجه ليتفلت على المارحة المقطع على صلاتى وان الله تعالى أمكنني منه فصرعته ولقدهممت ان اربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى يصبح فتنظرون المه كالكم فذكرت قول سلىمان هالى ملى كالانسغى لاحدمن يعدى فردّه الله خاسسة (فان قبل) فما معنى قول يوسف علمه السلام اجعلى على خزائن الارض انى حفيظ عليم (قات)يستقادمن الاتية انمن حصل بن يدى ملك لا يعرف قدره اوأمة لا يعرفون فضله فخاف على نفسه اواراد ابرازفضله جازله ان ينبههم على مكانه وما يحسنه دفعا للشرعن نفسه أواظهار الفضله فيجعل فى مكانة وفسه فائدة اخرى وهوأنه اذارأى الامور فيدالخونة واللصوص ومن لايؤدى

الامانة ويعلم من نفسه اداء الامانة مع الكفاية جازله ان ينبه السلطان على امانته وكفايته ولهانة ويعلم من نفسه العلماء من أصحاب الشافعي من كل فيه الاجتماد وشروط القضاء جازله ان ينبه السلطان على مكامه و يحطبه خطة القضاء وقال بعضهم بل يجب ذلك عليه اذا كان الامر في يدى من لا يقوم به

#### \*(الباب الخامس في فضل الولاة والقضاة اذاعدلوا) \*

فال الله تعالى ولولادفع الله الماس بعضهم معض لفسدت الارض بعي فولاأن الله تعالى قام السلطان في الارض يدفع القوى عن الضعيف وينصف المظلوم من الظالم لاهلا القوى الضعيف وتواثب الحلق بعضهم على بعض فلا ننتظم الهم حال ولايستقراهم قرار فتفسد الارض ومن عليها ثم امتن الله تعالى على الخلق ما قالمة السلطان فقال تعالى واكن الله ذ وفضل على العالمن ومنى فى اقامة السلطان فمأمن الناس به فمكون فضله على الظالم كف يده عن المظلوم وفضله على المظاوم كفيد الظالم عنه (وروى) ابوهريرة ان الذي عليه السلام قال ثلاثة لاتردعوتهم الامام العادل والصام حق يفطر ودعوة المظلوم (وروى) أن الني علمه السلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله امام عادل وشاب نشافي عمادة الله ورحل قلب معلق مالسحد ورجلان تعامافى الله اجمعاعلمه وتفرقاعلمه ورجل دعمه امرأ ذذات منصب وحمال فقال انى اخاف الله ورجــل تصدق يصــدقة فاخفاها حتى لا تعلم شمــاله ما تنقق يمينه ورجل ذكرالله خالمافقاضت عيداه (وروى) كثر بنصة قال قال الذي علمه السلام السلطان ظل الله في ارضه اوى المه كل مظاوم من عباده فاذاعدل كان له الأجروعلى الرعمة الشكر واذاجاركان علمه الاصروعلى الرعمة الصر (وروى) أبوهر برة رفعه قال لعمل الامام العادل فرعمته نوما أفضل من عدادة العابد في اهله ما قه سنة أو خسين سنة (وقال) قدس سنسعد المومن امام عادل خبرمن عمادة رجل في سته ستين سنة (وروى)ان سعد بن ابراهم والاسلة بن عمد الرجن وعدين مصعب بشرحمل ومحدين صفوان قالوالسعدد بنسلمان بنزيدين فابت اقضاء بوم بالخق أفضل عندالله من صلاتك عرك وسيتضم للصحة هذه الاقوال اذا وققت على ما فالته الرعية من الصلاح بصلاح السلطان (واعلم) أرشدك الله ان الانسان اعزجو اهر الدنياو اغلاها قدرا واشرفها منزلة وبالسلطان مسلاح الانسان اذافهوأ عزاعلاق الدنيا واعهابر كة ولذلك خلق الله تعالى دارين دار الدنيار داوالا خوة غمل كان السلطان صلاح الدارين فأخلق بشخص يع نفعه العبادوالم ألادو يصلح بصلاحه الدنياوالا خرةأن يكون شرفه عندالله عظما كاكان قدره في العقول جسما ومقامه عندالله كريما كاكان نفعه عما وعلى قدر عوم المنفعة تشرف الاعمال وعلى قدرالنعمة تكون المنهة ألاترى ان الانساعليهم السلام أعمخلق الله نفعا فهماجل خلق الله قدوا لانهم متعاطوا اصلاح الخلائق واخراجهم من الظلمات الى النور كذلك سلطان الله في الارض حو خلافة النبوة في اصلاح الله ئق ودعاتهم المي فنا الرجن واقامة دينهم وتقويم أودهم وليس فوق السلطان العادل منزلة الاني مرسل اوملك مقرب فاتخذ عظم قدرا اسلطان عندك جمقله تعالى على نفسك وناصمه على قدر مانفعك وليس نفعه مقصورا على عمالة من حطام الدنيا يحبوك بها ولكن صمانة جمعمتك

فناعكسرالفاء

وصمانة حريك وحراسة مالكعن المغاة أعم نفعالك انعقلت وليس لله سلطان الاوقدا خذ علمه شرائط المدل ومواثق الانصاف وشرائع الاحسان وكاأنه لس فوق رشة السلطان العادل رتمة كذلك ليس دون رتمة السلطان الشرير الحائر وتمة لشرير لان شره بع كان خبر الاقول يع وكاان بالسلطان العادل تصلح البلاد والعماد وتنال الزائي الى الله تعالى والفوز عنة الماوى كذلك السلطان الحائر تفسد البلادو العباد وتفترف المعاصى والاثمام وتووث دارالبوار وذلك ان السلطان اذاعدل انتشر العدل في رعمته فأقامو الوزن القسط وتعاطوا الحق فعامينهم ولزموا قوانين العدل فات الماطل وذهمت وسوم الحور وانتعثت قوانين المق فارسات السماء غمثها واخرجت الارض بركاتها وغت تجاراتهم وزكت ذروعهم وتناسلت انعامهم ودرت ارزاقهم ورخصت اسعارهم وامتلا تاوعمتهم فواسي المخمل وأفضل الكرع وقضت الحقوق واعبرت المواعين وتهادوا فضول الاطعمة والتعف فهان الحطام لكثرته وذل بعدءزته فتماسكت على الناس مروآتهم وانحفظت عليهم أدبانهم وبهذاتمين للثان الوالى ماجورعلى ما يتعلطاه من اقامة العدل وماحور على ما يتعاطاه الناس يسيبه واذا جار السلطان انتشر الحورف الملاد وعم العماد فرقت أدبانهم واضحلت مروآتهم ففست فيهم المعاصى وذهبت أماناتهم فضعفت النفوس وقنطت القاوب فنعوا الحقوق وتعاطو االماطل وبخسو المكال والمنزان وجوز واالهر جفرفعت منهم المركة وأمسكت السماءغشها ولمتخرج الارض ربعها ونباتها فقدل فيأيديهم الحطام فقنطوا وأمسكوا الفضل الموجود وتأخروا عن المفقود فنعوا الزكوات المفروضة ومخلوا بالمواساة المستونة وقيضوا أيديهم عن المكارم وتنازعوا القدار اللطيف وتحاحدوا القدرا لحسيس ففشت فهرم الايمان الكاذبة والخترل في البيع والخداع في المعاملة والمكر والحيلة في القضاء والاقتضاء ولاعنعهمن السرقة الاالعار ومن الزنا الاالحماء فيظل أحدهم عارياعن محاسن دنسه ومتجرداعن جلباب مروأته وأكثرهمه قوت دنياه وأعظم مسراته من هذا الحطام ومن عاش كذلك فيطن الارض خيراه من ظاهرها (قال) وهب سمنيه اذاهم الوالى مالحور أوعل بدادخل الله النقص في أهل علكته في الاسواف والزرع والضرع وكل شئ واذاهم ماند مروالعدل أوعل بهأدخل الله البركة فيأهل ممكمة كذلك وقال عرب منعد العزيز تهلك العامة بعمل الخاصة ولاتمال الخاصة بعمل العامة والخاصة هم الولاة وفي هذا المعني قال الله سعانه واتقوافتنة لاتصمن الذين ظلوامنكم خاصة (وقال) الواسدين هشام ان الرعمة اتفسد بفسادالوالى وتصلح بصلاحه (وقال)سفيان الثورى لاى جعفر المنصوراني لاعلم رجلاان صل صلت الامة قال ومن هو قال أنت (وقال) ابن عماس ان ملكامن الملوك خرج يسم فى مَلْكَته مستخفا فنزل على رجل له بقرة فواحت البقرة علمت لهقد رحلاب ثلاثن يقرة فعي الملائاذلك وحدث نفسه ماخذها فلماراحت عليمه من الغد حلبت على النصف عما حلت بالامس فقال له اللك ما بالحداد بهانقص أرعت في غدر مرعاها بالامس قال لا ولكن أظن ملكاهة باخذها فنقص لبنها فان الملائ اذاظلم أوهم بالظلم ذهبت البركة فعاهد الملائ الله سيحانه في نفسه أن لا ما خذها فراحت من الغد فلمت حلاب ثلاث بقرة فتاب الملك وعاهد ربه لاعدان

مابقيت أومن المشمورف أرض المغرب ان السلطان بلغده ان امر أة الهاحد يقة فيها القصب الحاووان قصبة منها تعصر قد حافعزم على أخدهامنها عمأ تاهاوسألها عن ذلك فقالت نعم عمانها عصرت قصبة فلم تبلغ نصف قدح فقال لهاأين الذي كان يقال فقال هو الذي بلغك الاان يكون السلطان قدعزم على أخذهامني فارتفعت بركتهافتاب السلطان وأخلص لله نبته ان لايأخذها ابداع أمر هافعصرت فجاء مل القدح وحدثى بعض الشموخ عن كان روى الاخبار عصر فالكان بصعب مصر نخسله تعمل عشرة أرادب عراولم بكن في الزمان نخدلة تعمل نصف ذلك فغصبها السلطان فلم تحمل في ذلك العام شمأ ولا عرة واحدة (قال) شيخنارجه الله قال لي شيخ من أشماخ الصعيدا عرف هدده الخدلة في الغربية تجنى عشرة أرادب ستين ويبة وكان صاحبها يسعهافى سنين الغلاء كل ويدة بدينار (قال) الشيخ رضى الله عند م وشهدت انابالاسكندرية والصدف الخليج مطاق للرعمة والسمك فمه يغلى الماءبه كثرة ويصده الاطفال الخرق عجره الوالى ومنع الناس من صده فذهب السمك حق لا يكاديري فمه الاالواحدة الى يومناهدنا وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم الى الرعبة انخبر انفير وانشر أفشر (وروى) أصحاب المروار بخ في كنبهم فالوا كان الناس اذا أصبحوا في زمان الجاج يتلاقون يتساعلون من قدل الباوحة ومن صلب ومن جلد ومن قطع وامثال ذلك وكان الوليد صاحب ضماع واتخادم صانع فكان الناس يتساءلون فى زمانه عن المنسان والمصانع والضماع وشق الانهار وغرس الاشجار ولماولي سليمان بنعبد الملك وكان صاحب فكاح وطعام فكان الناس يتعدنون فى الاطعمة الدقيقة ويتوسعون فى الانكعة والسرارى و يعمرون عجالسهم بذكرذلك ولماولي عربن عبدالعزيز كان الناس يتسا الون كم تحفظ من القرآن وكم وردك في كلليلة وكم يحفظ فلان ومتى يختم وكم تصوم من الشهروامثال ذلك

\*(الماب السادس في ان السلطان مع رعمته مغيون غير عابن و عاسر غير دا ع)

المهار المهلكات السلطان خطره عظم و بلمته عامة وقد يطرقه من الا قات و يحتوشه من الامور المهلكات ما يحب على كل ذي اب ان يستم عدن الله يماحه ويشكره على ماعه هه لاته دافكره ولا تسكن خواطره ولا يصفوقل به ولا يستقرله الماي في شغل عنه وهو مشغول بهم والرجل يحاف عدوا واحدا وهو يخاف الف عدو والرجل يضبق بتد بيراً هل يستم واناله ضعته و تقدير معيشته وهو مدفو علسماسة جميع اهل عملكته وكما ارتق فتقامن حواشي مملكته انفتق آخر وكما وممها شعثارت آخر وكما القع عدوا أرصد له أعداء الله سائر ما يعالم الله من الحلاق الناس و يقاسمه من خصوماته ونصب الولاة والقضاة و بعث الحيوش وسد الشغور واستجماء الاموال و دفع الظالم ثمن العب العاب ان له نفسا واحدة وانه يرزأ من الدنه اقوتها كايرزا آحاد الرعابا ثم يسال غدا عن جمعهم ولا يسالون عنه فما تعمل النف الف وعاسب على اللف الف و يستمع بنفس واحدة و يحاسب على الاف الاف من الانفس وعلى هذا النمط في جميع أحواله يحمل اثقاله مويريه في مرب عاسرا وها الاف من الانفس وعلى هدذا النمط في جميع أحواله يحمل اثقاله مويريه في مرب ويعالف ويجاهد عدوه م ويسد ثغورهم ويدافع مناويهم ومناصهم ويعصى و به في مويا لف

أحره ويركب نهيه من أجلهم ويقتم جراثيم جهنم على بصيرة فيهم غيدهم له قالين وعنه غير راضين ولولاان الله تعالى يحول بن المر وقلبه لمرمن عاقل بده منزلة ولااختار هالسب من تبة وكلماذكرته فيهذا الباب احكمه النيء لمسه السلامفي كلف فقال ماليكم ولامرائي لكم صفو أمرهم وعليهم كدره ومشال السلطان مع الرعسة كالطماخ مع الاكلةله العناء ولهم الهناء وله الحار والهم القار طلب لقومه الراحة فحصل على التعب وطلب الهم النعم فاخطأ الصراط المستقيم وعن هذا فالواسمد القوم اشقاهم وفي الحديث ساقى القوم آخرهمشر با \* و كان بعض سلاطين المغرب يسير بوماو بين بديه الوزرا واذنظر الى حماءة من التحارفقال لوزيره انحب أن اربك ثلاث طوا تف طأته قلهم الدنيا والآخرة وطائفة لادنيا ولا آخرة وطائفة دنيا بلا خرة قال وكمف ذلك ايها الملك فقال الذين لهم الدنيا والا خرة فهؤلاء التحاريكسمون أقواتهم ويصلون صلاتهم ولايؤذون احدا وأماالذين لادنها ولاآخرة فهؤلا والشيرط والخدمة الذين بن أيدينا وأما الذين الهم دنيا بلا آخرة فا ناو أنت وسائر السلاطين فحق على جسع الورى انء ـ دوا السلطان المناصحات و يخصوه بالدعوات و يعمنوه على سائر المحاولات و يكونواله أعمنا ناظرة وايدىاىاطشة وجنناواقمة وألسنة ناطقة وقوادم تنهضه وقوائم تقله وهيمات منه السلامة وأنى له بالسلامة وعن هذا قال وهض السلاطين بومالا صحابه اعلموا ان السلطان والجنةلا يجمعان (قال) شيخنارجه الله وحدثني رجل له قدرقال ارسل الى السلطان أن طلق امرأتك وكان قدأرا دهالمعض أصحابه فاست ذلك وراجعت الرسل غيرم ه فقال لى ناصومنهم خذالام مقملا فانه لاحدلة النفان السلطان لا يخاف في الدنيا عارا ولا في الا خرة نارا فقارقتها (وروى) عن عبداللك من مران انه الماولي الخلافة أخذ المعيف فوضعه في عروم قال مدا فرافسني وسنك ولماج هرون الرشمد لقمه عمد الله العمرى في الطواف فقال له ماهر ون قال اسلاباءم قال كمترى ههذا من اللف قال لا يعصيهم الاالله فقال اعلم أيها الرحل ان كلواحد منهم يسال عن خاصة نفسه وانت واحدتسال عنهم كالهم فانظر كمف تكون فسكر هرون وحاسر فعلوا يعطونه مند بلامند بلاللدموع غفاله والله ان الرحل ليسرع في مال نفسه فيستحق الخرعله فدكيف عن أسرع في مال المسلمن \* ويقال ان هرون كان يقول والله اني أحب ان اج كلسينة وماعنه في الارحل من ولدعر يسمعني ما أكره وقال مالك من دينار قرأت في دعض الكتب القديمة بقول الله تعالى من احق من السلطان ومن اجهل عن عصائي ومن اعزعن اعتزى اماراعى السوودفعت المك غفاسما ناصحاحافا كلت اللحم وشربت اللن واثتدمت بالسمن ولست الصوف وتركتها عظاما تقعقع ولم تاوالضالة ولم تجبر المكسير اليوم انتقم الهامنك

\*(الباب السابع في إن الحكمة في كون السلطان في الارض) \*

اعلوا ارشد كما الله ان في وجود السلطان في الارض حكمة لله تعالى عظيمة ونعمة على العباد جزيلة لان الله سيحانه جمل الخلق على حب الانتصاف وعدم الانصاف ومثلهم بلاسلطان مثل المدينان في المحرين درد المكبير الصغير فتى لم يكن لهم سلطان عاهر لم ينتظم لهم أمر ولم يستقم الهم معاش ولم يهنو الأحماء ولهذا فال بعض القدماء لورفع السلطان من الارض ما كان لله في اهل الارض من حج الله تعالى على وجوده

سيمانه ومنعلاماته على توحده لانه كالاعكن استقامة أمورا امالم واعتداله بغيرمدبر ينفرد تدبيره كذلك لايتوهم وجوده وترتسه ومافسه من الحكمة ودفائق الصنعة بغسرخالق خلقه وعالما تقنه وحكم دره وكالايستقم سلطانان في بلدوا حد لايستقم الهان للعالم والعالم باسره فى الطان الله تعالى كالبلد الواحد في دالطان الارض واهذا قال على بن أبي طالب رضى الله عنها مران جليلان لايصلح احدهما بالتفرّد ولايصلح الآخر بالمشاركة وهما الملك والرأى فكالايستقيم الملائ بالشركة لايستقيم الرأى بالانفراديه ومثال السلطان القاهرارعيته والرعية بالاسلطان مثال الت فدعسراج منبروحوله فتام من الخلق يعالجون صنائعهم مفسيماهم كذلك طفئ السراج فقبضوا أيديهم للوقت وتعطل جدع ماكانوافده فتحرّل الحيوان الشرير وخشضش الهام الخسمس فدبت العقرب من مكمنها وفسقت الفارة من عرها وخرجت الحمة من معديها وجاء اللص جملته وهاج البرغوث مع حقارته فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار كذلك اذاكان قاهر الرعسه كانت المنفعة بهعامة وكانت الدماق أهلها محقونة والحرم فى خدورهن مصونة والاسواق عامرة والاموال محروسة والحموان الفاضل ظاهر والمرافق حاصلة والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدغارة خامل واذا اختل أمر السلطان دخل الفسادعلي الجميع ولوجعل ظلم الناس حولافي كفة كانهر جساعة أعظم وأرجمن ظلم السلطان حولا وكمف لاوفى زوال السلطان أوضعف شوكته سوق اهل الشمر ومكسب الاجناد ونفاق اهل العمارة والسوقة واللصوص والمناهية وقال الفضل حورستين سفة خبرمن هرج سنةولا بغني زوال السلطان الاجاهل مغرورا وفاسق بنني كل محذور فقسق على كل رصة ان ترغب الى الله تعالى في اصلاح السلطان وان تبذل له نصمه وتخصه بصالح دعائها فان في صلاح مصلاح العماد والملاد وفي فساده فساد العماد والملاد ، وكان العلماء يقولون اذا استقامت لكم امور السلطان فاكثروا جدالله تعالى وشكره وانجاء كممنيه ماتكرهون وجهوه الى ماتستوجبونه بذنو بكم وتستحقونه بالمامكم واقمو اعدرا السلطان لانتشاوالامور علسه وكثرةما يكابدهمن ضبط جوانب المملكة واستئلاف الاعداء وارضاء الاولما وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع وفي كتاب التاح هموم الناس صغار وهموم الملوك كناو وألباب الملوك مشغولة بكلشئ والباب السوقة مشغولة بايسرشي والحاهل منهم بعذر نفسه مع ماهو علمه من الراحة ولا بعذر سلطانه مع شدة ماهو علمه من المؤنة ومن هناك يعزالله سلطانه و رشده و مصره وعن هذا قالت حكما والجملا تستوطن الابلدافيه سلطان فاهروقاضعادل وسوق قائمة وطسعالم ونهرجار

\*(الباب الثامن في منافع السلطان ومضارته) \*

(قال) حكام العرب والمجم مثل مضار السلطان في جنب منافعه مثل الغمث الذي هو سقما الله تعالى و بركات السماء وحداة الارض ومن عليها وقد شاذى به المسافر و يتداعى له المنمان وتحكون فيه الصواعق وتدرسوله فقلت الناس والدواب والذخائر وعوج له المحر فقشت مد بليته على أهله ولا يمنع ذلك الملق اذا نظر والى آثار رجة الله تعالى في الارض التي أحما والنبات الذي أخرج والرزق الذي بسط والرجة التي نشر أن يعظموا رجة رجم

وبشكرونها ويلغواذ كرخواص الاذية التي دخلت على خواص الخلق (ومثاله) أيضامثل الرباح التي رسلها الله تعالى نشرا بين بدى رجته فيسوق بها السحاب و يجعلها القاحاللثمرات ورواحا العماد ويتنسقون منها وينقلبون فيها وتحرى بها مماههم وتقد بها نبرانهم وتسدير بهافى الحرأ فلاكهم وقد تضربك شرمن الناس فى برهم وجورهم وتخلص الىأ نفسهم فيشكرها الشاكرون وقديناذى بماكثيرمن الناس ولابز يلهاذلك عن منزاتها من قوام عمادته وعمام نعمته (ومشاله) أيضامثال الشما والصيف الذي جعل الله وهما وبرد هما صلاحاللحرث والنسل وتناحاللعب والنمر يجمعهما البردماذن الله ويخرجهما المر باذن الله فينضج على اعتدال الى غيرذلك من منافعهما وقد يكون الاذى في حرهما ويردهما وسعومهما وزمهر برهما وهمامع ذلك لانسسان الحالصلاح والليروقد غرصلا - هما اذبتهما ومثاله أيضا مثل اللمل الذى حدله الله تعالى سكناولما ساونوما وراحة وسباتا وقديستوحش لهأخو الفيقر ويسار عفيه أهل الذعارة والفساد واللصوص وتعدوفيه السماع وتنتشر فمهالهوام وذوات الجةوالسموم القاتلة غلاينسي العبادنع الله تعالى عليهم ولارزأصغم ضرره بكسرنفعه (ومثاله) ايضامثال النهار الذي جعله اللهضا ونورا ونشورا واكتساما وانتشارا وقدتكون فيسه الحروب والغارات والتعب والنصب والشخوص والخصومات فتستريح الخلق منه الى اللمل عمله ينس العبادنعمة الله عليهم فيه وهكذا كلجسيم من أمور الدنيا يكون ضرره خاصا ونفعه عامافهو نعدمة عامة وكلشئ يكون نف معدام افهو يلاعام ولو كانت نع الدنياصة وا من غيركدر ومسورها من غير معسور لكانت الدنياهي الحنة التي لاتعب فيها ولانصب (وقد فال الشاعر)

لاترج شياخالصانفعه \* فالغيث لا يخاومن العب

\* (الماب الماسع في مان منزلة السلطان من الرعمة)

اعلوا ان منزلة السلطان من الرعسة بمنزلة الروح من الجسد فأداصفت الروح من المكدر سرت الى الحوار حسامة وسرت في جميع أجزاء الجسد فأمن الجسد من الغير فاستقامت الجوارح والحواس والتظم أمم الجسد وائة تكذرت الروح أوفسد من اجهاف او يحفو وحاسة فتسرى الى الحواس والجوارح كدرة وهي منحرفة عن الاعتدال فأخذ كل عضو وحاسة بقسطه من الفساد فرضت الجوارح وتعطلت فتعطل نظام الجسد وجو الى الفساد والهلاك (ومثال) السلطان أيضامثال النار ومثال الخلق مثال الخشب قما كان منهام هتدلا لم يحتج الى الناروما كان منهامة أودا حتاج الى النارامقام أوده فعدل عوجه فان أفرطت الناراح المترق الخلاف المناروما كان منهامة أوده وان قصرت النارلم بلن الخشب قبل ان المحتدال في مناود اواذا كانت النارم عقد له اعتدل الخشب كذلك السلطان في أطواره ان أفرطت أهاك الخلق وان فرط لم يستقيم واوان اعتدل اعتدلوا (ومثاله) ايضامثال عن خوارة في أرض خوارة فان حلامشر به وعذب طعدمه وسات من الكدر والفساد أوصافه اختل في الارض فانتاه ته صافيا صرفا منهر شه عروق الاشجار فاغتذت به كذلك فعلظت سوقها وفرعت أغضانها وامتدت أفنانها ثم أخرجت أوراقها وأبرزت أذهارها ثم قذفت

غارها فجاءت على أتم طسعتها كبرا وطعهما ولونا ورائعة فتقوت بها العباد وأكات حظوظها البهائم والمشرات وسقط عليها الطبر فاحوز كل منها قوته واستقام النظام وان كان في حواشي الارض مايدق عن الانبات والنفع ويكدى عن الزكاة والربيع أوكان فيها من الشعرمايير زجدله ويقل ويعه اعطى كل ذلك الغابة من نفسه وأطلع مافي قواه ولم يغاد و مكل الاوفاه وان كان في العين كدر أوفساد اوملح شربتها الاشجار كذلك ففسد من اجها وأضرا لجزء الفاسد بالطب فرقت سوقها وضعفت أغصانها وتغييرت أوراقها وقلت ازهارها وغيارها ودخل الفساد على جميع ذلك فجائ المؤرة وهي نزرقد رها ردى عطعمها ازهارها وغيارها ودخل الفساد على جميع ذلك فجائ المؤرة وهي نزرقد رها ردى عطعمها كاسف لونها فدخل بذلك من المقص على جميع الميوان مثل مادخل عليهم في الاولى ولهذا كاسف لونها فله النه على المشرات المقوت في آجرتها هز الابذن ابن آدم يعني اذا كثرت المعاصى في الارض حبست السهاء غيائها ومنعت الارض نباتها فه الله الهوام والحشرات والدواب

### \* (الباب العاشرفي بانمعرفة خصال وردالشر عبهافيها نظام الملك والدول) \*

وهي ثلاثة اللنوبرك الفظاظة والمشاورة وان لايستعمل على الاعمال والولامات راغب فيها ولاطااب لها ولماعه لماتنه تعالى مافيهامن انتظام أمر الملة واستقامة الامر نصعليها الله سحانه ورسوله \* اعلم ان هذه الخصال من أساس المالك وقل من يعمل بمامن الماوك اثنتان نزلتامن السماء وواحدة قالهاالرسول صلى الله علمه وسلم اما الالهمة فقال الله تعالى فيمارجه من الله لنت الهم ولوكنت فظا غلمظ القلب لانفضو امن حولك فاعف عنهم واستغفراهم وشاورهم في الام وفي الا أنه اشارتان \* احداه ما ان الفظاظة تنفر الاصحاب والحلساء وتفرق الجوع والحشم وانماالملك ملائجلسائه وأصحابه وحشمه واتباعه وأخلق بخصاله تنفر الاولما وتطمع الاعدام فقمن بكل سلطان رفضها والاحترازمن سوممغيتها ولتكن كما فال الله تعالى واخفض جناحك ان المعدمن المؤمنين ، وروى ان الذي صلى الله عليه وسلم كان جالسامع أصحامه فحاءر حل فقال أبكم ابن عبد المطلب فقالوا هدذا الاسض المتكئ فقال الرجل باابن عبدالطاب فقال الني صلى الله علمه وسلم قدأ جمينك دل الاثر على انه ما استأثر بشرف المجلس ولافاتهم بزى ولامقعد وقديماغ باللين مالا يملغ بالغلظة ألاترى أن الرياح تهون أصواتها فمتداخه لهاالشهروتنعطف الافنان والاغصان وفي الفرط تنكسر الاغصان والماء بلنه فيأصول الشحر يقلعهامن أصلها وإذا كانت الممقمع صعوبتم اوسمها وتغسما فيجرها ترقى مالكلام حتى تسسة وطف فتخرج فالانسان أحرى ان يستمال بلهن القول وحسسن المنطق قاذا أردت ان تنقفه عن يسى المك فكافته بكل كلة و قالها كلة جدلة وحسن ثناء علمه \* والاشارة النائية انه قال وشاورهم في الامر فاذا قبل لنا كمف يشاورهم وهو نيهم وامامهم وواحب عليهم مشاورته والايفهم اواأمر ادونه قلناهذا أدب ادب الله تعالى سمعلم السلاميه وجعله مأدية اسائر الملوك والامراء والسلاطين اعلم الله تعالى مافي المشاورة من -سن الادب مع الجايس ومساهمته في الامور فان نفوس الملسا والنصحا والوزراء تصلم علمه وغمل المه ويخضع عنوة بين يديه شرعة المسمع المه السلام ولذوى الامرة من أهل ملته صلى

الته عليه وسلم ألاترى ان النبي عليه السلام كان فى غزوة فا مره بالنزول فقال له سعد يا رسول الله ان كان هذا با مرك فسع عنه النبي عليه السلام وقال ارتبح الوالم ومن أقبح ما يوصف به الرجال مأو كا كانوا أوسوقه الاستبدا دبالرأى وترك المشاورة وسنعقد الما الما المناد وغيرهما ان وجلاقال يا رسول الله استعمل فقال النبي عليه السلام انالانستعمل علمنا من اداده والسرفيه ان الولايات امانات وتصرف في ادرواح الخلائق وأمو الهم والتسرع الى الامانة دارل على الخمانة والحماي علم المنات وتصرف في ادرواح الخلائق وأمو الهم والتسرع كان كاسترعاء الذبي على الخمانة والحمان العمل والمانات المنافقة والسنة م بالاعانات المنافقة والسنة م بالاعانات المنافقة والسنة م بالاعانات المنافقة والسنة م بالدعاء والتشكي وذكر واسائر الماولة بالعدل والاحسان فكانوا كالميت السائر الذي أنشد ناه

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها \* فكيف اذا الرعاة لهاذناب

فأذاخان أهل الامانات وفسدأهل الولايات كان الامركافال الاول

والملح يصلح ما يخشى تغيره \* فكيف بالملح الحديد الغير \* وقال آخر ) \*

ذئب تراه مصلما \* فاذا مرت بهركع يدعوو جلدعائه \* ماللفر يسية مأتقع على على مالاذا العدلا \* ان الفؤادة دانصدع

جومن اشراط الساعة التصدى للامانة وخطبة الولاية (وروى) عن الذي علمه السلام انه قال من اشراط الساعة ان تكون الزكاة مغرما والامانة مغما فينشذ يدعو علمه الضعيف وأهل الصلاح ويقعدله بالمراصد الشريرو يخاص عليه القوى ويقبح ثناؤه عند الجاعة ويتمنوا الراحة منه وينظرون من يصلح لهاسواه

\*(الماب الحادى عشر في بان معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان ولا بات الدونها) \*
فاق ل الخصال وأحقها بالرعاية العدل الذي هو قوام الملك ودوام الدول وأس كل علكة سوا كانت بوية أو اصلاحية \* اعلم أرشدك الله ان الله تعالى أمر بالعدل عمل سحانه ان المس كل الذه وس تصلح على العدل بالقطب الاحسان وهو فوق العدل فقال ان الله بأمر بالعدل والاحسان واستاه في القربي فلووسع الخلق العدل ما قرن الله به الاحسان فن لم يصلح حتى بزاد على العدل كمف يصلح أذا لم يلغ به العدل والعدل مران الله في الارض الذي به يؤخذ الضعيف من القوى والمعقوم ن المبطل وليس موضع الميزان بين الرعمة فقط ول بين السلطان والرعمة أيضا في أزال ميزان الله الذي وضعه من القيام بالقسط فقد تعرض المخط الله تعالى وعمد عدال وما بقاء ما في المال وليس موضع الميزان بين الرعمة فقد الميزان الله عمل الله تعالى ورجمه عدال وما بقاء حسد بلار وح واذا أردت دوة العدل فاعلم ان الرعمة وأكرم أخال وارحم ابنك فافك واصل بذلك الى برالله وكرامة ورجمه واعلم ان عدل المالك وأكرم أخال وارحم ابنك فافك واصل بذلك الى برالله وكرامة ورجمه واعلم ان عدل الملك

و حب الاجماع علمه وجوره و حب الافتراق عنه عدل الملك حماة رعمته \* وف منذور المسكم سلطان عائراً ربعين عاما خسرمن رعمة مهملة ساعة واحدة من انهار اذاعدل السلطان فماقر بمنه صلح له ماسدعنه فضل الملوك في الاعطاء وشرفها في المفو وعزها في العدل عدة السلطان ثلاثة مشاورة النصاء وشات نيات الاعوان وافامة سوق العدل افضل الازمنة ازمنة المة العدل شم العدل سقسم قسمن قسم الهي حاست الرسل والانساء عليهم السلام عن الله تعالى والثاني مايشيه العدل وهو السماسة الاصلاحية التي هرم عليها الكبير ونشأ عليها الصغير وبعبدأن يق سلطان أوتستقيم رعبة في حال ايمان أو كفريلا عدل قام ولاترتيب الامورثابت فذلك مالا يجوزولا عصف فوقدذ كرنافي آول الكتاب ان سلمانين داودساب ملكه حين جاس الخصمان بين بديه وكان لاحدهما خاصة بسلمان فقال فىنفسمه وددت أن يكون الحق خاصى فاقضى له فسلمه الله تعالى ملكه وقعد الشمطان على كرسمه فاحمل العدل وأسسماسة لافتسقط عنك جمع الا فات الفسدة للسماسة وتقوم النجميع الشرائط التي تقوم عالملكة وقال على فأى طالب وضي الله عند امام عادل خسرمن مطروابل وأسدحطوم خبرمن سلطان ظاوم وسلطان ظاوم خبرمن فتنة تدوم وقال النمسيعوداذا كان الامام عادلافله الابو وعلمك الشيكر وان كان حائرا فعلمه الوزو وعلمان الصبر وقال سلمان بن داود علمهما السلام الرحة والعدل يحرزان الملك واتفق حكاه العرب والعجم على هذه الكامات فقالوا المائيناء والجندأساسه فاذا قوى الاساس دام المناء وانضمف الاساس انهارا ليناء فلاسلطان الابجند ولاجند الاعال ولامال الاجماية ولاحماية الابعمارة ولاعارة الابعدل فصارالعدل أساسالسائرالاساسات واماالعدل النموى فأنجمع السلطان الى نفسمه حله العلم الذين هم حفاظه ورعانه وفقهاؤه وهم الادلاء على الله تعالى والقاعون بأمر الله والحافظون لحدود الله والناصون لعما دالله وروى أبو هريرةان النيءامه السلام فال ان الدين النصحة ان الدين النصحة ان الدين النصحة فالوا لمن يارسول الله قال لله والسلم ولرسوله ولاعمة المسلمن وعامتهم فاتخذا يها الملك العلماء شعارا والصالحين دفاوا فتدورا لمملكة بينضائح العلاء ودعوات الصلحاء وأخلق الشيدوربين هاتين الخصيلتين انتقوم عمده ويطول أمده وكمف لاوقد فرقهم الله في سلطانه واصطفاه مبخالص معرفته فقال حلمن فاتسلشم دالله أنه لااله الاهو والملائكة وأولواله لمقاما بالقسط فبداء ينفسه وغي علائكته وثلث بأولى العلم وهم ورثة الانساعليهم السلام الموفقون عن الله تعالى لان الانسام له ورثواد بنارا ولادرهما واغماورثوا العلم ففي تعظيهم وتقريهم امتثال لامر الدنعالى وتعظيمان أشى الله عليه ويحب ترفيع محااسهم وغييز مواضعهم عن سواهم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوامسكم والذين أوثوا العلم درجات وفيه اسقالة قلوب الرعمة وخلوص التهم اسلطانهم واجتماعهم على عيته فواجب على السلطان أن لا يقطع امر ادونهم ولا يفصل حكم الاعشاورتهم لانه في ملك الله يحكم وفي شريعته يتصرف وأفل الواجبات على السلطان ان ينزل نفسه مع الله منزلة ولا ته معه أليس اداخالف والمه أمره ومارسه له من الاحكام عزله وعاقبه ولميامن سطوته واذا امتثل أوأمره

4

وازدج من زواج محل منه محل الرضا فواعمالمن يغضب على والسها داخالفه ثم لا يحاف سطوة ربه علمه اذا غالفه فهذاطر يق افامة العدل الشرعى والسماسة الاسلامية الما معقو حوم المصلحة الاخذة لازمة التدبير السالمة من العموب المهدة لاستقامة الدنيا والدين \* وكاأن الماك الحازم لايتم عزمه الاعشاورة الوزرا والاخدار كذلك لا يتم عدله الاباستفناء العلاء الابرار وقدوقع المأمون فقصة منظلمن عروبن مسعدة باعرواعر نعمتك بالعدل فانالجور يهدمها وفى اشاء فالعدل قوة القلب وطيبة النفس ولزوم المقن وامان من العدة ولما استاذن الهرمن انعلى عرب الخطاب وضى الله عنه لم يحد عنده حاحما ولابو وابافقسل له هوفى المسعدفاتي المسعدفو حدمم فالقمامة وسداكومامن الحصما ودرته بمنديه فقالله عدلت فامنت فغت وقال الحسن وأيت عمان بنعنا لارضى الله عنه وقدجع المصدرا في مسعد الذي علمه السد الم عند رأسه وقد وضع احد جاني ردانه علمه وهو يومنذ أمرالمؤمنين ماعنده أحدمن الناس ودرته بنيديه وكتب عامل حص الى عرب عمد العزيزان مدينة حص قدتهدمت واحتاجت الى اصلاح فكتب المه عرصه بايالعدل وزق طرقهامن الجوروااسلام وقالت المريكامن حرم العدل فلاخبرفه ولاللذاس في سلطانه وقال يحيى بناكثم مأشيت المامون في بستان والشمس عن يسارى والمامون في الظل فلمارج منا وقعت الشمس أيضاعلى نقال لى المامون تحول مكانى واتحول كانك حتى تدكون في الظل كما كنت وأقمدا الشمس كاوقمقني فان أول العدل ان يعدل الرجل على بطانته ثم الذين يلونهم حتى يداخ العدل الطبقة السفلي فعزم على فتحولت وكان يقال ليسشئ أبعد من بقاء ملك الغاصب وقدل للاسكند رلوأ كثرت من النساحتي يكثرنسلك ويحماذ كراؤفقال انمايجي الذكر الافعال الجملة والسمرة الحمده ولايحسن بمن يغلب الرجال ان تغلمه النساء وقال الحكيم من اتخد العدل سنة كانه أحسن جنة ومن استشهر -له العدل استكمل وينة الفضل وقال أنوعمد ابن عبدالله ينمسه ود ان الامام العادل لسكت الاصوات عن الله وان الامام الحائر لتكثر منه النكاية الى الله تعالى وقال الحكيم لايزال السلطان مهملاحي يتخطى الى أركان العمارة ومبانى الشريعة فينتذير يح الله منه وفالوالا تظلم الضعفاء فتكون من المام الاقوياء وقال بمض الحبكماء أمير بلاء حدل كفيم الامطر وعالم الاورع كارض والانمات وشاب الاتوية كشجر بلاغر وغنى بلاسخاء كففل بلامفتاح وفقير بلاصم يركسراج بلاضوء وامرأة بلا حيا كطعام بلامل وقال كسرى اتفقت ملوك العجم على أربع خصال ان الطعام لايؤكل الاعلى شهوة والمرأةلاتنظر الاالى زوجها والملك لايصلحه الاالطاعة والرعبة لايصلحها الاااعدل واحق الناس باحسار نفسه على العدل الماوك الذين بعدلهم بعدل من دونهم والذبن اذا فالوا اوفعلوا كان نافذا غرم دود وقالت الحكارم ماشئت بالانصاف وأنازعم للئبالظفريه والظلم ادعىشئ الى تغسرته مة أوتعمل نقمة وقال الحكم شر الزادالي المعاد الذنب بعدالذنب وشرتمن هذا العدوان على العماد ومتى أراد السلطان حسن الصيت وجميل الذكرفليقم سوق المعدل وانأحب الزاني عنددالله وشرف المنزلة عندمفلمة مسوق العدلوان أحبر ماجمعافلمةم سوق العدل والذى يخلديه ذكرا لملوك على غابرا لدهور عدل

واضع اوجورفاض هذابو جبله الرجة وهذابو جبله اللعنة \* (فصل ) و فأما القسم الثاني من العدل وهو السماسة الاصطلاحية وإن كان أصلها على المورنيقوم بهاأم الدنيا وكانهاتشاكل مراتب الانصاف على نحوما كانت عليه ماول الطوائف فحأيام الفرس وكانوا كفارا يعبدون النبران ويتبغون هواجس الشيطان فواضعوا منهم سننا واسسوالهم أحكاماوأ قاموالهم مراتب فى النصفة بين الرعابا واستعماه الخراجات ويوظمف المكوس على التحاوات كلذلك بعقولهم على وجوه ماأنزل اللهم امن سلطان ولانصب عليها منبرهان يدأنه لماجات الشريعة من عندالله تعالى على إسان نسه صاحب المعجزة مجد صلى الله علمه وسلم فنها ما اقر نه في نصابه ومنها ما نسخته وابطلت حكمــه فعادت الحكمة المالغة الى الله تعالى والحكم بماأنزل الله وبطل ماسواه وكان ملكهم محفوظا برعاياتهم القوانين المالوفة ينهم فانقطع بذلك حمل الهمل فكافوا يقمون بهاواح الحقوق ويتعاطون بهامالهم وعليهم ومن هدا كان يقال ان السلطان الكافر الحافظ اشرائط السماسة الاصلاحمة أبق واقوى من السلطان المؤمن العدل في نفسه المضمع للسماسة النبو ية العدامة والحورالرت ابق من العدل المهمل اذلاشي اصلح لامر السلطان من ترتيب الامور ولاشئ افسدله من اهمالها واعلم ان درهما يؤخذ من الرعمة على وجه الاهمال والخرق وان كانعد لاافسداقا وبمامن عشرة تؤخذمن اسماسة على زمام معروف ورمم مالوف وان كانجو رافلا يقوم السلطان لاهل الايمان ولالاهل الكفران الاباقامة العدل النبوى وأمايشبه العدل من الترتيب الاصطلاحي وقال ابن المقفع الملوك ثلاثة ملك دين وملك حزم وملك هوى فاماملك الدين فانه اذاأ قام لاهل المملكه دينهم كانوا راضين وكان الساخطفه عنزلة الراضى وامامال الخزم فمقومه الامر ولايسلم من الطعن والسخط وان يضرطعن الذليل مع حزم القوى وامامال الهوى فلعب ساعة ودماردهم واقد بلغنا أنماكامن ماولا الهندنزل به صمرفا صبح متوجعامه تمامور الظاومين وانه لايسمع استغاثتهم فاحرمناديه الايابس أحدف علمكته نوياأجر الامظاوم وقال لتنمنعت معي لم أمنع بصرى فكان كل من ظلم ابس ثويا أجرو وقف تحت قصره فيكشف عن ظلامته قال شخنا وأخمرني الوالعماس الحازي وكانعن دخل الصين سيرة عسة غريبة لماوكها فى ساستهم وذلك المعت الذي يكون فيسه الملك فاقوسا موصولا يسلسله وطرف السلسلة فى خارج الطريق وعليها أمنا السلطان وحفظة فماتى المظلوم فيحزك السلسلة فيسمع الملك صوت الناقوس فما مى ادخال المظلوم فكل من ولا السلسلة تمسكه تلك الحفظة حتى تدخله على السلطان

## \* (الباب الثانى عشرفى المنصبص على الخصال التى زعم الماوك انها ازالت دواتهم وهدمت سلطانهم) \*

الماالملك احرص كل المرص ان تكون خسيرا بامورع الدُفان المسئ بفرق من خبرتان به قبل ان تصيمه عقو ملك والمحسن يستشر بعال به قبل ان باتيم المن فوابك قال أبو جعفر المنصور مازال المرين أمية مستقم الخضي أمرهم الى ابنائهم المترفين في كانت همتم من عظيم شان

الملان وحلالة قدره قصدالشم واتوا شاراللذات والدخول في معاصى الله ومساخطه جهدا منهم باستدراج الله تعالى وامنالكره فسلمم الله العزونقل عنهدم النعمة فالعسد اللهن مروان ومروان هذاه والمعروف عروان الجاروهو آخر ماوك فأممة قتل في أرض مصرف كورة وصدرلاذال ملكاوهر بتالى أرض النوية فهن اتبعني من أصابي فسمع ملك النوية جنرى فيا في فقعد على الارض ولم يقعد على فراش افترشته فقلت له الاتقعد معلى ثما يناقال لاقلت ولم قال لانى ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لامرالله سحانه ادر فعه ثم قال لى لم تشربون الخروهي محرمة علمكم ولم تطؤن الزوع بدوا بكم والقساد محرم علمكم ولم تسيعملون الذهب والفضة وتلسون الديماج والحربر وهومجرم علمكم فقلت ذال عنا الملا فقل انصادنا وانتصرنا بقوم من الاعاجم دخه اواد مناوانا عسدواتماع فعلوا ذلا على كره منافاطرق ملما يفلب كفيه ويشكت في الارض ثم قال ليس كاذ كرت بل انتج قوم استحالتم ماحرم الله وظلم فهاملكم فسلمكم الله العزبذنو بكم ولله فمكم نقدمة لم ملغ عايتما وأخاف ان يحل بكم العداب وانتر ملدى فدصيبى معكم وانما الضمانة ثلاثة أيام فتزودوا مااحتحتم اليه وارتحاوا عن الدى فتزودنا وارتحلنا وستل بزوجه رمايال ملائآل ساسان صاوالى ماصا والمه يعدما كان فمهمن قوة السلطان وشدة الاركان فقال ذلك لانهم قلدوا كيار الاعمال صغار الرجال وعن هذا قالت المريحاء موتألف من العلمة أفل ضروا من ارتفاع واحدمن السفلة وفي الامثال ان زوال الدول بأصطناع السفل وقال الشافعي رضي الله عنه أظلم الناس لنفسه اللئم اذاارتفع حفا اقاربه وانكرمعارفه واستخف بالاشراف وتكبرعلي ذوى الفضل وستدل بعض الملوك ردر والماكه ماالذي سلمك ملكك قال اعطاؤنامن بطروطني ورفع عمل الموم لغد وسنل رمض الماوك بعدان سلبوا ملكهم ماالذى سلب عزكم وهدم ملككم فقال شغلتنا لذاتنا عن التفرغ الهماتنا ووثقنا بكفاتنا فاتروام انقهم علمنا وظلم عالنارعيتنا فانفسدت ناتهم انما وتمنوا الراحةمنا وجلءلي أهلخوا حنافقل دخلنا ويطلءها عسدنافزالت الطاعة منهم لذا وقصد ناعدونا فقل ناصرنا وكان أعظم مازال به مدينا استنار الاخمارعنا وقالت الممكاء أسرع الخصال في هدم السلطان وأعظمها وأسرعها في افساده وتفريق الجمع عنه اظهار الماماة لقوم دون قوم والمسل الى قسلة دون قسلة فتى أعلن بحب قبدلة فقد برئمن قمائل وقديماقمل المحاماة مفسدة وفالمهموذ المو بذان من فروال السلطان تقريب من منمغي انساعد ومباعدة من شبغي ان يقرب وحمنتذ حان أوان الغدر وقبل المان بعددهاب ملك ماالذي أذهب ملككم فال نقتي بدولتي واستبدادي بمعرفتي واغفالي استشارني واعمايي بشدتي واضاعتي الحملة وتتحاجتي والتاني عندالمحلة ولماأحمط بمروان الحمدي وهو آخرملوك بن أممة قال لهفاه على دولة مانصرت وكف ماظفرت ونعمة ماشكرت فقال له خادمه نسمل وكانمن أولاد اشراف الروم من أغفل الصغير حتى يكبر والقلمل حتى يكثر والذي حق يظهر اصابه مثل هذا وسئل بعض العلما مما الذي أذهب ملك في مروان قال تحاسدالا كفا وانقطاع الاخمار وذلك ان زيدن عركان يحب أن يضعمن نصر بنسار وكان لاعده مالرجال ولايرفع الى السلطان ما يورد على من أخمار خراسان فلمارأى ذلك نصر

ابنسار قال

أرى خال الرمادوميض نار \* فيوشك ان يكون الهاضرام وان النيار بالعودين تذكو \* وأن الحرب أولها الكلام فقلت تجاهلا بالمتشعرى \* أا يقاظ أمسة أم نيام

وكان العماسيون يؤسسون الدوائم مولاتصل اخبارهم الى بنى أمية حتى استفعل أحرهم وضعف المربنى أمية وسئل مروان بن مجد الجعدى وهو آخر مأوك بنى أميسة ما الذى أضعف ملكك بعد قوة السلطان وشبات الاركان فقال الاستبداد برأي الماكثرت على كتب نصر بنسيار ان أمده بالاموال والربال قات فى نفسى هذا رجل بريد الاستكثار من الاموال عايظهر من فساد الدولة قبله وهيمات ان بنتقض على خراسان فا تقضت دولته من خواسان

\* (الباب الثالث عشرفي الصفات الراتمة التي زعم الحيكاء انه لا تدام معها عليكة)

ومن أعب العجاب دوام الملك مع الكبر والاعباب اعاداان الكبر والاعباب يسامان الفضائل و يكسبان الردائللان الكبر يكون المنزلة والعب يكون بالفضائل و يكسبان الردائللان الكبر يكون المنزلة والعب يكون بالفضائل وحسدك من رديلة على فقسه عن رسة المتعلمين والمعب يستركم وفال المترادة المنادين وحسدكم وربيلا في المنافذ وكل كبر در والله في القرآن فقرون بالشرك ولذلك قال النبي صلى الله علمه وسلم للعماس انهاك عن الشرك بالله والدكبر فان الله سحانه يغضب منهما وقال الدشير من بابك ما الكبر الافضل حق المدر والمن دلة يدرصا حبه الذيده به فصرفه الى الكبر وقال الاحنف منه قال الشاعر

فتى كان عذب الروح لامن خصاصة \* ولكنّ كبرا ان يقال به كبر

ونظرا فلاطون الى رجل جاهل معب نفسه فقال وددت الى مثال في ظنك وان أعدائ مثلك في المقدمة قالت الحيكا و قديد وم المال معم معظم النقائص فرب فقيرسادة ومه ورب أحق سادة سلمه منهم منهم الاقرع بن عابس الذى قال فيه الذي سلى الله عليه وسلم ذلك الاحق المطاع قالوا ولايد وم الملك مع الكبر وحسب من من ورفي السمادة واعظم من ذلك ان الله تعالى حرم الجنة على المسكم بن فقال سجانه و ومال تلك الداو الا خرة في مله اللذين لابر بدون علوا في الارض ولا فسادا فقرن المكبر بالفساد و منها من دخول الجنية وقال حل وعزسا صرف عن آياتي الذين شكبرون في الارض بغيرا لحق وقال دعض المكام المأيت مسكم الاعتراء واما الاعول ومن أبغض معلى المستداد وترك مسورات الرجال ومن الصفات التي لا تقوم مها المماكذ في ما يعلى الاستبداد وترك مشورات الرجال ومن الصفات التي لا تقوم مها المماكذ في ما المستدان والمحب والحمد والحدة والحل والحمد والمحتران المحتران والحمد والحمد والحدة والحمل والحمد والمحتران المحتران والمحتران المحتران المحترا

الاخلاق واغلب شئ على صاحبه وأحرى ان لا ينزع عنه لضراوته وقبل لاعرابى لم التكذب قال لوتعز زت به ماتركته وهو فع من الفعش وضرب من الدناءة وأصله استعذاب المنى وهو أضغاث فكر الحقى ومن بليته انه يحمل على صاحبه ذنب غيره فاذا سمعت كذبه طائحة نسبت المه قال الشاعر

حسب الكذوب من المها \* نة بعض مأ يحكى عليه وأذا شعمت بكذ به \* من غيره نسبت البده \* وقال غيره )\*

لىحدلة فيمن يخ وليس في الكذاب حدله

وفال الله تعالى انمايف ترى الكذب الذين لا يؤمنون بات الله واما المسدفانه اذاكان حسود الم يشرف أحدا واذاف اعت الاشراف ها عن الاتباع ولا يصلح الناس الاعلى

اشرافهم قال الشاعر

لاتصلح الناس، وضي لاسراة لهم \* ولاسراة اذاجهالهم سادوا واما المعذل فاذا كان عند الالم يناصعه أحدولانصلح الولاية الابالمناصحة وايس للملك ان يخللان يوت الاموال في يديه واماا لمن فاذا كان جبانا اجترأ عليه عدوه وضاعت ثفوره واذا كان حديداغضو باوالقدرة من ووائه هلكت رعمته وليس للملك ان يغضب لان القدرة من ورا طجته ولمادخل اسقف نجران على مصعب بن الزبيرضرب وجهه بالقضيب فادماه فقال الاسقف انشاء الامرأ خسرته عاأنزل الله على عسى علمه السلام فال قل قال لا تغضب بعدها فالهات قاللا ينبغي للامام ان يكون سفيها ومنه يلتمس الحلم ولاجائرا ومنه يلتمس العدل ويعال الاوزاعي يهلك السلطان بالاعجاب والاحتجاب فالماالاعجاب فقدد كرناه والماالاحتجاب فهوأوجى الخلال في هدم السلطان وأسرعها خراباللدول فانه اذا احتجب السلطان فكانه قدمات لان الخبة موت حكمي فتعبث بطالة معارواح الخلائق وحرعهم وأموالهم لان الظالم قد أمن ان لايصل المظاهم الى السلطان ومعظم مارأينافى أعمارنا وسمعناعن سمعنا من دخول الفسادعلى الملوك من جبتهم عن مباشرة الامور ولاتزال الرعيدة ذاسلطان واحدماوصلوا الىسلطائهم فاذاا حتجب فهذاك سلاطين كثبرة باليهم الملك المغرووا حتيبت عن الرعمة بالحجاب والابواب وجعلت دونهم بروجامشدة وحظائر بالجادة والما والطين مانعة وباب الله مفتوح للسائلين ليس هذاك لاحاجب ولابواب وال الله تعالى الامن شاءان يتخدد الى ربه سديلا وقال معاوية ليس بين ان علاد السلطان وعسمه أوعله كدالا المزم والتوانى وكالدامر انشدة في غيرا فراط ولين في غيرامهان وسيدل بزرجه رأى الماوك أحزم قال من ملك حددهزله وقهرلمه هواه وأعرب عن ضمره فعله ولم يحتدعه رضاه عن حظه ولاغضبه عن كمده وقال بعض المد يكاء فوال الدول في اصطناع السفل ومن طال عدوانه زال سلطانه وعالوا من لم يستظهر بالمقظة لم ينتفع بالمفظة وقال يحسى بن خالد أحسن ماوجدت في طراز الحسكم من البلاغة المخل والجهال معالمواضع خبرمن السفاء والعلمع الكبرفيالها حسنة غطت على سيئتين وبالها

سينة غطت على حسانين

\* (الباب الرابع عشرف الخصال المجودة في السلطان) \*

وقدا تفقت العلما والحبكا عليما فقالواأيها الملك أن قصرت قونك عن عدوك فنفاق بالاخلاق الجملة التي أيس لعد ول مثلها فانم الكفاية من الغارة الشعواء وقال معاوية اصعصعة بن صوحان صف لى عربن الطاب رضي الله عنه فقال كان عالما برعسه عادلا في قضيته عاديا من الكبر قبولا للعذر سهل الخاب مصون الباب متحريا للصواب وفيقايا اضعيف غيير محاب للقوى ولابجاف للقريب وقالوا المنفءة توجب المحسمة والمضرة توجب البغضمة والمخالفة نؤجب العداؤة والمتابعة نؤجب الالفة والصدق يوجب الثقة والامانة نؤجب الطمانينة والعدل يوجب اجتماع القلوب والحور يوجب الفرقة وحسن الخلق يوجب المودة وسو الخاق يوجب المباعدة والابساط يوجب المؤانسة والانقماض يوجب الوحشة والكبر نوجب المقت والنواضع بوجب المقة والجودنوجب الجد والمخل بوجب المذمة والتوانى وجب التضميع والحديوجب رجاءالاعال والهوين يوجب الحسرة والحزم بوجب السرور والتغرير بوجب الندامة والحذربوجب العذر واصابة الندبهر توجب قاءالنعمة وبالتاني تسمل المطالب وبلين كنف المعاشرة تدوم المودة وبحفظ الجانب تأنس النفوس وبسعة خالق المرويطس عيشه والاستهانة توجب النباعيد وبكثرة الصمت تكون الهسة وعدل المنطق وجب الجلالة وبالنصفة تكترا اواصلة وبالافضال بعظم القدر وبصالح الاخلافتز كوالاعال وباحتمال المؤن يجب السودد وبالحلمءن السفيه تكثرانصارك عليه وبالرفق والتؤدة نستحق اسم الكرم وبتركما لايعندك يتملك الفضل واعلم انالسماسة تكسوأهمها الحبة والفظاظة يخلع عنصاحها ثوب القبول ومن صغرالهمة الحسدالصديق على النعمة والنظرف العواقب نحاة ومن لم يحلمندم ومن صبرغنم ومن سكت سلم ومنخاف حذر ومن اعتبرابصر ومن أبصرفهم ومن فهمعلم ومن أطاع هوامضل ومع العدلة الندامة ومع التأنى السلامة زارع البر يحصد السرور صاحب العاقل مغبوط مديق الحاهل تعب أذاجهلت فاسال واذازللت فارجع واذاأسات فاندم واذاندمت فاقلع وإذا افضات فاكتم واذامنعت فاجل واذاأعطبت فاجزل واذاغضبت فاحلم من بدأل بيره فقددشغاك بشكره المروآت كلها سع للعقل الرأى سع للخرية العقل أصله التثبت وغرته السلامة والنوفيق أصله العقل وغرته النجيح والتوفيق والاجتهادز وجان فالاجتهادسب والتوفيق ينجح الاجتهاد قال الله تعالى والذين جاهد وافينا انهدين مسالنا والاعمال كاها تبع للمقدور واختار العلماءأربع كلمات من أربع كتب من التوراة من قنع شبع ومن الزبور من سكت سلم ومن الانجمل من اعتزل نجا ومن القرآن ومن اعتصم بالله نقدهدى الحصراط مستقيم الجلمشرف والصبرظفر والمعروف كنز والجهل سفه والايام دول والدهرغير والمرمنسوب الحفعلة ومأخوذ بعمله اصطناع المعروف يكسب الحد أكرموا الجليس يعمرناد يكمأنصفوامن نفوسكم يوثق بكم الاكموالاخلاق الدنيئة فانها تضمع الشرف وتهدم الجد بهنهة الحاهل أهون من جريرته رأس العشرة يحمل اثقالها واجعت

حكاء العرب والعجم على أربع كالمات لا تحمل بطفك ما لا تطبق ولا تعدم ل عملالا ينفعك ولا تغتر باصرة ولا تثقى بمال وان كثر

#### \* (الباب الخامس عشر فيما يعزبه السلطان) \*

وهي الطاعة قال ملك فارس الويدان مويد وماشئ واحديمز به السلطان قال الطاعة قال فا ملاك الطاعة قال التودد الى الخاصة والعدل على العامة قال صدقت الامانة معدة ل الطاعة والطاعة زينة الملك وكان يقال طاعة السلطان على أربعة أوجه على الرغبة والرهبة والحمة والديانة ولمادخل سعدا لعشعرة على بعض ملوك حدر قال فها سعد ماصلاح الملك قال معدلة شائعة وهمية وازعة ورعمة طائعة فان في المعدلة حماة الانام وفي الهممة نفي الظلام وفى طاعة الرعمة المالف والالتئام طاعة الائمة فرض على الرعمة كاأن طاعة السلطان مقرونة بطاعةالله انقوا الله يحقه والسلطان بطاعته من اجلال المداح للل السلطان عادلاكان أوجائرا الطاعة تؤلف شمل الدين وتنظم أمورالمسلين عصمان الاتمة يجدم أركان اللة أولى الناس بطاعة السلطان ومناصحته أهل الدين والنع والمروآت اذلا يقوم الدين الا بالسلطان ولاتكون النع والحرم محفوظة الابه الطاعة ملالة الدين الطاعة معاقد السلامة وارفع منازل السعادة الطريقة المثلى والعروة الوثني قوام الامة وقمام السنة بطاعة الأتمة الطاعة عصمة من كل فتنة وتحاة من كل شهة طاعة الاتمة عصمة لمن لمأ البها وحرزلن دخل فيها ولبس للرعمة ان تعترض على الأمَّة في تدبيرها وان سؤلت لها أنفسها بل عليها الانقماد وعلى الائمة الاجتهاد بالطاعة تقوم الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتامن السبل الامامة عصمة لامباد وحماة للملاد أوحب اللهان خصه بفضلها وجمله اعماءها الطاعة فقرنها بطاعته وطاعة رسوله فقال تعالى بأيها الذين آمنوا أطمعوا الله وأطمع واالرسول وأولى الامر منجيم طاعة الأغذهدى ان استضاء بنورها وموثل ان حافظ عليها الخارج من الطاعة منقطع العصمة برى من الذمة مدل بالكفر النعمة طاعة الأعة حسل الله المتن ودينه القويم وجنته الواقمة وكفايته العالمة اماكم والخروج عن أنس الطاعة الى وحشة المعصمة ولاتسرواغش الائمة وعلمكم بالاخلاص والنصعة مامشي قوم الى سلطان لمذلوه الااذلهم الله قبل انعوية االطاعة مقرونة الحبة طاعة الخية أفضل من طاعة الهمية للرعمة على السلطان الاستصلاح لهم والمعهدلامورهم وحسن السمرة فيهم والعدل عليهم والتعديل ينهم وحق السلطان عليهم الطاعة والاستقامة والشكروالحمة بالرعمة من الحاجة الى الراعى ماليس بالراعى من الحاجة المهم لولا الرعاة هلكت الرعمة ولولا المسم هلكت

#### \*(الباب السادس عشرف ملاك أمور السلطان)\*

قال سلمان بن داود عليهما السلام الرحة والعدل يحرزان الملائه وقال زياد ملاك السلطان الله أشماء الشدة على المذنب والمجازاة للمعسن وصدق القول ولماغزا سابور ذوالاكناف ملك الروم وأخرب بلاده وقد لجنده وافنى بطارقته قال له ملك الروم المك قد قدمت وأخربت فاخبرنى ما الامر الذى تشبث به حق قو يت على ماأرى و بلغت فى السياسة مالم يلغه ملك قان

كان عايضه الامرع ثله اديت المك الخراج وصرت كعض الرعمة في الطاعة لل فقال له ساوراني لم أزد في السيماسة على عمان خصال لم أهزل في أمرولا في ولم أخلف في وعدولا وعد و وارت أهل الكفاية وأثبت على العناء لاعلى الهوى وضربت للادب لالغضب واودعت قلوب الرعمة المحبة من غير خراة والهيبة من غيرضغينة وعمت بالقوت ومنعت الفضول فأذ عن له وأدى المه الخراج وكتب الواحد الى الحجاج ان يكتب له بسيرته فكتب الماحمة أي قظت رأي وأغت واى وأدنيت السيمد المطاع في قومه ووليت الحرب المازم في أمره وقلدت الخراج الموفى لامانته وقسمت لكل خصم من نفسي قسما يعطمه الماقاب وقسما المهاب وقسما المهاب وقسما المهاب وتعسل المهاب وقسما المهاب وقال ألوعسدة اذا كان الملك محصنا السرة والمدى من أن يعرف ما في نفسه منه برا للوزراء مهما في انفس العامة مكافئا بحسن البلا ولا يخافه من أن يعرف ما في نفسه منه برا للوزراء مهما في انفس العامة مكافئا بحسن البلا ولا يخافه البرى ولا يأمنه المجرم كان خلمة المهقاء ملكه

# \*(الباب السابع عشرف خبرالسلطان وشر السلطان)\*

افضل الماولة من كان شكره بين الرعامالكل واجدمهم في مقسطه ليس احداحق بهمن احد لابطمع الفوى فحدنه ولايأس الضعيف منعدله كان الذي صلى الله علمه وسلم تأخذ يده الامةمن اما الدينة فقطوف به على سكان المدينة حتى تقضى حاجتها وفي حكم الهندافضل السلطان من امنه البرىء وخافه الجرم وشرالساطان من خافه البرى وامنه الجرم وقال عمر للمغبرة لماولاه الكوفة بامغ برة لمأمنك الابرار ولتخفل الفجار وفحكم الهندايضانم المال مالا يفق منسه وشرالاخوان الخاذل وشرااسلطان من خافه البرىء وشرالم الاد ماليس فيه خصب ولاامن وخبرا لسلطان من اشمه النسر وحوله الحيف لامن اشمه الحيفة وحولها النسور وعنهذا المعنى فالواسلطان تخافه الرعمة خبرالرعمةمن سلطان يخافها وفي الامثال العامة ره وتدريراك من رجوت وكان يقال شرخصال الملوك المنعن الاعداء والقسوة على الضعفاء والمخل عندالاعطاء وقال عربن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة من الفواقر جارم الازم ان راى حسنة سترهاوان راى سيتة اذاعها وامراة ان دخلت عليها السنتك وان غبت عنها لم تأمنها وسلطان ان احسنت لم يحمد لمذوان اسأت قتلك وقال ربل المعض العلاء مق اضل وانااعلم فقال اذا ملكتك امراءان اطعمم ماذلوك وان عصمم قتلوك وقال الوحازم اسلمان بن عدد الملك السلطان سوق مانفق عنده الى يه وفي كأب ابن المقفع الناس على دين الملا الاالقليل فان يكن البروالمروء عمده نفاق فسيكسد بذلك الفجوروالدناءة في آفاق الارض وسمع زيادر جـ الايذم الزمان فقال لو كان يدرى ما الزمان لعاقبته ان الزمان هوالسلطان وقال معاوية لابن الكوامف في ألزمان فقال انت الزمان ان تصلح إصلح وان تفسديه سد والمثل السائر في كل فرمان وعلى كل اسان الناس على دين الملك وقال بعض الحكاء اناحق الناس ان يحذر المدو الفاجر والصديق الغادر والسلطان الجائر وقال بزرجهر أدوم التعب محمة السلطان السدئ الخلق وقال بعض المركم اذا اسلمت بصحب فسلطان لار مدملاح رعبته فقد حرت بن اهر بن ايس منهما خيار اما المل مع الوالى على الرعبة فهو

هلاك لدين واما الميل مع الرعبة على الوالى فهو هلاك الدنيا فلاحداد لك الاالموت او الهرب منه وقالوا الملك العادل كانتهر الصافى منتفع به الاشرار والاخيار ولايضراحدا والملك السوء مثل الجيفة يسرع اليهاشرار الحيوان و يتحاماها الناس

## \*(البابالثامن عشرفى منزلة السلطان من القرآن)\*

روى عن النبي صلى الله عامده وسلم انه قال ان الله البرى بالسلطان مالابرى بالقرآن معناه اى بدفع وقال كعب مشل الاسلام والسلطان والناس مشل الفسطاط والعمود والاطناب والاوتاد فالفسطاط الاسلام والعمود السلطان والاطناب والاوتاد الناس لا يصلح بعضهم الابعض وقال ارد شيرلا بنه ما بي الله والدين اخوان لا غي لاحدهما عن الاستخوان المائد والمائد والمائد ومائم يكن له حارس فضائع بابنى اجعل اس والمائم بكن له المراتب وعطيد لاهل الجهاد و بشرك لاهل الدين وسرك ان عناه ما عناك ولذ كن من اهل العقل وكان يقال الدين والسلطان توامان

## \* (الماب الماسع عشرفي خصال حامعة لا من السلطان) \*

فالوا ظفراللا بعددوه على حسب عدا في رعسه ونكو به في حروبه على حسب جوره في عساكره واصلاح الرعيمة أنفع من كثرة الجنود وقالوا تاج الملك عفافه وحصنه انصافه وسلاحه كفاته وماله رعيته وقالت حكاء الهندلاظفر مع بغي ولاصمة معنهم ولابنا مع كبر ولاشرف معسو أدب ولابرمعشم ولااجتناب محرتم عرص ولاولاية حكم مع عدم فقه ولاسوددمع انتقام ولاثمات ملائمع تهاون وجهالة وزارة ولماولى أنو بكر رضى اللهعند خطب فقال أيم االناس اله لاأحدا قوى عندى من المظاوم حتى آخذا بعقه ولاأضعف من الظالم حتى آخدا لحق منه وقبل للاسكندر بمنلت مانات قال باستمالة الاعداء والاحسان الى الاصدقاء وقال بزرجهرسوسوا اجرارالناس بمعض الموذة والعامة بالرغية والرهبة والسفلة بالمخافة وقال الموبدان السماسة التي بهاصلاح الملك الرفق بالرعمة وأخذا لحق منهم فى غير مشقة وسد الفروح وأمن السبل وان ينصف المظلوم من الظالم ولا يحمل القوى على الضميف وقالواالوالى من الرعمة كالروح من الجسدلاحماة له الابه و دمد الوالى من اصلاح الرعية مع افساد نفسه كمعد الجسد مع المقاء مددهاب الرأس والسلطان خلمق أن يعود نفسه الصيرعلى من خالف رأيه من ذوى النصحة والتحر عارارة قولهم ولا بنبغي أن يحسد الاعلى حسن التسدير ولاان يكذب لانأحد الايقدر على استكراهه ولاأن يغضب لان الغضب والقدرة لقاح الشروالندامة ولاأن يخل لانه أقل الناس خوفا من الفقر ولاأن بحقد لان قدره حلى الجازاة ولا نمغي الوالى أن يستعمل سمفه فيما يكنفي فسه ما السوط ولاسوطه فما يكنني فد ما لدس ولا حسم فما يكنني فمه ما لخما والوعد وقال معاوية انى لاأضعسه في حمث يكف في سوطى ولاسوطى حمث يكف في لسانى ولوأن مبني وبين النياس شعرةماانقطعت اذامذوها خلمتها واذاخلوهامددتها ونحوهذاقولاالشعبي كان معاوية كالجل ااطب والجل الطب هوالحاذق بالشئ لايضعيده الاحدث مصرعينه وينبغي له أن يعلم رعيته أنه لايصاب خسره الابالمعونة له على الخبر ولا بنبغي له أن يدع تفقد اطمف أمو والرعمة التكالاعلى نظره فى جسسهها فان اللطيف موقعا منتفع به وقد آنى الله ملك الدنيا سلمان بن داود عليهما السلام ثم تفقد الطيرفق ال مالى لاأرى الهدهد لان التهاون بالبسير أساس الوقوع فى الكدر وقد فال الشاعر

لاتعقرن شدما \* كمرشراشدب

وقالوا أصل الاشماكهاشي واحد ولاتدع مماشرة جسيم أمره فالعسيم موضع انغفل عنه تفاقم ولامازم نفسه مماشرة الصغرابدا فمضمع الكمر وقال زياد لحاحب واستاك عابق وعزلتك عن أربع المؤذن الصلاة وصاحب الطعام فان الطعام اذا أعمد سخنه فسد وصارخ اللم لشردها وصاحب البريدفالم اون بالبريدساعة يخرب عراسينة وكان أبو العماس السفاح يقول لاعان اللبن حتى لا ينتفع الابالشيدة ولا كثرن من الخاصة مأ منتم على العامة ولاغدن سينيحتي يسله الحقولاعطين حتى لأأرى للعطمة موضعا وقال أردش ملاكل ملكه وأبادأ عداء الهليعكم حاكم على العقول كالعمر ولمعكمها محكم كالتحرية والسشي أجمع العقلمن خوف وحاجة يتأمل بماصفعات حاله وكانعر يقول انهذا الام لايصلوله الااللهن في غير منعف والقوة في غير عنف وقال الاصمعي قال لي الرشيد هل تعرف كليات حامعات لمكارم الاخلاق يقل افظها ويسمل حفظها تكون لاغراضها افقا ولقاصدها وفقا تشرح المستهم وتؤضع المستجم قات نعيا أميرا لمؤمنين دخل كثم ينصبني حكم العرب على بعض ملوكها فقالله انى سائلاء فأشساء لاتزال بصدرى مختلفة وماتزال الشكوك عليهاوالحة فأنانى بماعندك فيها فقال أستالا من سألت خمرا واستنمأت بصمرا والحواب يشفعه الصواب فسلعابدالك فالماالسود فال اصطناع المعروف عندالعشرة واحتمال المررة قال فياالشرف قال كف الاذى وبذل الندى قال فيا الجد قال حل المغارم وابتناء المكارم فالفاالكرم فالصدق الاخام فالشدة فالفاالمز فالشدة العضد وكثرة العدد قالفا السماحة قال بذل النائل وحب السائل قال فالافالغني قال الرضا عارك في وقله المنى قال في الرأى قال المنتجرية قال المالمان أو ريت زناد بصيرتي وأذكمت نارحبرني فاحتكم فالراكل كلةهجمة فالهي لك قال الاصمعي فقال لى الرشد والنجل كلة بدرة فانصرفت بمانين الفاوكان قس بنساعدة بفدعلى قيصرفيكرمه فقالله بوما ماأفضل العقل قال معرفة الزحل بنفسه قالماأفضل العلم قال وقوف الرحل عندعله قال فا أفضل المروءة فال استيقا الرجل ما وجهه قال فاأفضل المال قال ماقضي به الحقوق

\*(الباب الموفى عشرين في المصال التي هي أركان السلطان) \*

قال أو جعفر المنصورما كان أحوجى أن يكون على بالى أربعة لا يكون على بالى أعف منهم قدل من هم ما أمرا لمؤمنين قال هم اركان الملك لا يصلح الملك الابهم كا أن السرير لا يصلح الأبار بيع قو اثم قان نقص قاء قو احدة عابه ذلك أحدهم قاض لا تأخده في الله لومة لائم والا تخرصا حب شرطة منصف الضعيف من القوى والما المن ما حب مراح يستقصى ولا يظلم الرعمة فانى عنى عن ظلهم معض على أصبعه السيمانة ثلاث مرّات بقول فى كل مرة آه آه قال من هو ما أمرا لمؤمنين قال صاحب بريد بكتب يخبره ولا وعلى المحدة وقال عربن الحطاب

رضى الله عنه لايصلم الوالى الاباربع خصال ان نقصت واحدة لم يصلم له أمر ولانم عن قوة على جعالمال من أبواب حله ووضعه في حقه وشدة لاجبروت فيها ولين لاوهن فيه

\*(الباب الحادى والعشرون في انحاجة السلطان الى العلم)\*

فال اسنا القفع اذا أكرمك الناس لمال أوسلطان فلا يحمك ذلك فان زوال الكرامة بزوالهما والكن يعيد أن أكرموك لادب أوعلم أودين \* اعلم أرشدك الله أن اكثر الناس حاجةالى التفقهأ كثرهم عمالا واتباعا وحشما وأصحابا والخلق مستمد ونامن السلطان مالهمن الخلائق السنمة والطرائق العلمة منتقرون المهفى الاحكام وقطع التشاجر وفصل الخصام فهوأ حوج خلق الله الى معرفة العلوم وجدع الحكم وشخص بلاعلم كملد بلاأهل وأفض لمافى السلطان خصوصاوفي النماسع ومامحبة العلموا لتحليبه والشوق الى استماءه والتعظم لجلته فانذاك داسل على قوة الانسانيدة فده وبعده من البهيمة ومضاهاته لاءالم العاوى وهومن أوكدما يتحببه الحالرعية واذاكان الملك خالمامن العاوم ركبهواه وأضر برعسه كالدامة بلارسن تمرفى غبرطريق وقد تتلف ما تمريه \* واعدلم أن زهر الفضائل وحسن المناقب وبها المحاسن وماضا ذذلك من قبح المثالب وفحش الرذا تل كلذلك يظهر علمك ويعظممنك بقدرماأ وتبتهمن علوالمنزلة وشرف الحظوة فيكون حسنك أحسن كابكون قصل أقبح وليس أحدمن أهل الدرجات السنية والمراتب العلية أحوج الى مجااسة العلاء وصحية الفقهاء ودراسة كنب العاوم والحكم ومطالعة دواوين العلاء ومجامع الفقهاء وسراطكا من السلطان وإنماكان كذلكمن وجهين وأحدهما انهقد نصب نفسه لممارسة أخلاق الناس ونصل خصوماتهم وتعاطى حكوماتهم وكل ذلك بحذاج الىءلمارع ونظر اقب وبصرة بالعلم قوية ودراسة طويلة فكمف يكون طله لولم يعد لهذه الامورعدتها ولميقدم لهاأهبتها والثاني أنمن سواهمن الناس لايعدمون من شكر عليهم ويعارضهم ويذكراهم مساويهم ويخالفهم فيمذاهبهم فيكون ذاك بمايعتهم على رياضة أنفسهم وتعلههم مراشدهم ومناظرة الاكفاء ومعاشرة النظراء تلقيم العدقول وتهذب النفوس وتدريب لمأخذ الاحكام بخلاف السلطان فان ارتفاع درجته يقطع عنه جمع ذلك اذلا يلقاء ولايجالسه الامعظم لقدره محل لشأنه وسائراساويه ومادح لايما ليس فسمه وانماجوابه لهدم صدق الامبر وعلى قدرالمرسة بكون علق السقطة كمان على قدر ارتفاع الحائط يكون صوت الوحمة

\*(فصل) \* با بها الملك السأحد فوق أن يؤم ، تقوى الله ولا أحددون أن يؤم ، تقوى الله ولا أحد دا حل قدرا من أن يقلم حكم الله ولا أوله عظم المن أن يتعلم حكم الله ولا أعلى "آنا من أن يتصف بصفات الله ومن صفات الله العلم الذى وصف به سَحانه ففسة ودح بسعته فقال تعالى وسع كرسه السموات والارض والدكرسي هو العلم والدكراسي هم العلماء واداكان العلم فضيلة فرغية الملوك وذوى الاخطار والاقدار والاشراف والشيد و خنيه أولى لان الخطأفيم أقبح والابتداء بالفض له فضيلة فضيمة (حكى) أن ابراهم بن المهدى دخل على المامون وعند و جاعة أن كلمون في الفقه فقال ياعم ماعند دل في ايقول هؤلا وقال يا أمير المؤمن في الفقه فقال ياعم ماعند دل في ايقول هؤلا وقال يا أمير المؤمن في الفقه فقال يا عم ماعند دل في ايقول هؤلا وقال يا أمير المؤمن في الفقه فقال يا عم ماعند دل في ايقول هؤلا وقال يا أمير المؤمن في الفقه فقال يا عم ماعند دل في ايقول هؤلا وقال يا أمير المؤمن في الفقه فقال يا عم ماعند دلة في ايقول هؤلا وقال يا أمير المؤمن في الفقه فقال يا عم ماعند دلا في الهذي المؤمن في الفقه فقال يا عم المؤلفة و المؤلف

واشتغانا في الدكر فقال الما مون لم لا تنعلم الدوم فقال أو يحسن على طلب العدم فقال نع والله لا ن تموت طالبالله لم خرمن أن تعبش قانعانا لجهل قال والحامق يحسن العلم قال ما حسنت بك الحسامة وروى أن بعض الحسكا وأى شخصا بطلب العلم و يحب الفظر فيه و يستحيى فقال با هذا أتستحيى أن تكون في آخر عرك أفضل عاكمت في أقله ولان الصغيراً عذر وان لم يكن في الطهل عدر وفي منفو والحسم جهل الشدماب معذو و وعله محقور فا ما المحمر فالجهل به أقبح ونقصه علمه أفضح لان علوالسن اذا لم يكسمه فضلا ولم يفده على كان الصغير أفضل منه لان الامل فيه أقوى وحسم في نقسمة في وجل يكون الصغير الساوى له في الجهل أفضل منه ويكاذ كرنامن حاجة الشيخ الى العلم في حال الما الما الما يقومها به والملك منتصب لان عدام الما تعلم وتقوم أودهم فهوا في العلم أحور والما الشاعر السماسة أهل عمل كذه وتعلم هو تقوم أودهم فهوا في العلم أحور على الشاعر

اذالم يكن مرّالسنين مترجا \* عن الفضل في الانسان سهيته طفلا وما تنفع الاعوام حين تعدد في المدهد في قال على على على على على على الدهر من سوء المصرف مائلا \* الى كل ذى جهدل كان به جهد الم

وقال بعض الحكاك عزلا يوطده علممذلة وكل عملايؤ كده عقل مضلة وكيف يستنكف ملك أوذومنزلة علمةعن طاب العلم وهذاموسي علمه السلام ارتحل من الشام الى مجمع الحرين فىأقصى المغرب على بحرا اظلمات الى افاء الخضر استعلمنه فلماظفر به فال هرل أسعث على أن تعلى ماعلت رشد اهذا وهونى الله وكاءه وهذا مجدوسول اللهصلي الله عليه وسلم وصفوته من جمع خلقه قدأوصاء ربه وعله كمف يستنزل مافى خزانته فقال وقل رب زدنى على فلو كان في خزاته أنعرف من العلم النبهه علمه وهد ا آدم علمه السلام لما فرت الملائكة بتسبيحها وتقد يسهالر بها فخرآدم بالعلم فقال أنبئوني بأسما هؤلاءان كنتم صادقين فلماعزوا أمرهم بالسعودله وأخلق بخصله تستدعى السعود لحاملها أن بتذافس فيهاكل ذى ابوه ـ ذا فصل الخطاب لمن تدبره ولا تنصبن لكء فراع اروى في بعض الاخمار مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالوشم على الصخروالذي يتعلم في الكركالنقش على الما وفقد مع الاحنف رجلا يقول التعلم في الصغر كالنقش في الخرفة ال الكدرا كبرعقلا والكنه أشغل قله افقعص عن المعنى ونبه عن العله \* وقد كان أعماب الذي علمه الدلام يسلون شموخاوكهولاوأ - دانا وكانوا يتعلون العملم والقرآن والسنن وهم بحورالعلم وأطوادا لحكم والنقه غيرأن العلم فى الصغرأر مع أصولا وأبسق فروعا وليس اذ الم يحزه يفونه كله \* قال رجل لا بي هريرة وضي الله عنه الى أريدان أتملم العلم وأخاف أن أضبعه فقال أبوهريرة كني بتركائله تضييعا وبعض الخبر خبرمن كل الشروانما مثل الجاهلة تغب الجهل مثل الجال تحت حل ثقدل فانه كليا أعمانق مقلد لاقليلا وشادأن يتقصه كاه فسترج منه وانهو لم يطرح القلمل حق يطرح الكشرف أوشكد أن يصرعه حله وكذلك الحاهل اذاته لم قلملا قلملا بوشك أن بأني على بقيته وإن لم تعلم في الكبرالما فاته في الصغر فأوشكه أنءوت عتغب المهل

\*(الباب الثاني والعشرون في وصية على أمير المؤمنين على بن أبي طااب)\*

رضى الله عند ما الكمدل بن وياد في العدام وأهله قال كدل بن وياد النفعي خرجت مع على بن أبى طااب رضى الله عنه الى الحمانة فلما أصحر تنفس الصعداء م قال ما كمل بن زيادان القلوب اوعية فيرهااوعاهاللغيراحفظ عنى مااقول لك النام ثلاثة نعالم رباني ومتعلم على سدل فاه وهم رعاع أتماع كل ناعق عماون مع كل يح لم يستضو أبنور العلم ولم يطبؤ امنه الدركن وثمق الملم خبرتمن المال العلم يحرسان وانت تحرس المال والعلم يزكوعلى الانقاق والمال تنقصه النفقة والعلم عاكموالمال محكوم علمه ومحمة العالمدين بدأن اللهمه مكسمه الطاعة فيحماته وجمل الاحدوثه بعدوفاته ماتخزان الاموال وهمأحماء والعلما واقون مابتي الدهر أشفاصهم مفقودة وأمثالهم فى القالوب موجودة هاان ههنا وأشار سده الى صدره احا جالو أصبت لهجلة بل قدأصب له لقناغيره امون عليه يستعل آلة الدين للدنيا فيستظهر بجير الله تعالى على كتابه أوكافال وبنعمته على عباده أومنقا دالاهل الحق لابصرة له ف اخباته ينقدد الشكف قلبه باقراعارض منشبهة الالاذ اولاذاك أومهموما بالذات سريع الانتمادالشموات أمآخرشانه جمع المال والادخار ليسامن وعاة الدين أقربشها بهما الانعام السائمة اللهم فكذلك وتأاهم ووتحامليه ولكن ان تخلوا لارض من فائم لله سجانه بجعة لئد لا بطل جم الله و بنائه ومن أوائل وأين أوائد أوائك الاقاون عددا الاكثرون عندالله ودرا تخزن الحصمة فى ولوجم حق يزرعوها فى والوب أشامهم ويودعوها فى صدور نظرائهم هجمهم العمل على حقيقة الام فباشروار وحاليقين فاستلانوامااستوحشه المترفون واستأنسوا بمااستوحش منه الحاهلون صموا الدنيا بأجسادأر والهامتعلقة بالمحسل الاعلى أولئك خلفاءالله فيبلاده ودعاته الىديثه آمشوقا الىدويتهم

#### \* (الماب الثالث والعشرون في العقل والدهاء والخبث) \*

قدد كرت فى كتاب الا براوحقيقة العقل واقسامه ومحله واحكامه عالا من يدعامه ويذ كرا ههذا مذافعه ومد اركه واباب ما يحرر من القول فيه انه الاستشهاد بالشاهد على الغائب قن كان في طوقه ان يسمى عاقلاعند الموحدين و به يتوجه السكامف علمه وذلك ان من نظرالى قصرقد كدل بنيانه وحصنت أركانه وجعلت في مه من الا لات ما يكتفى به ساكنوه فا شرف علمه انسان فرأى بو تامقطوعة وأبو ايامنه و بعد في مشدودة وطسوتا وأباريق و بوت ماء ومماز بتصب الماء و يتما بلاله عنف الماء و على المسائر ما يستمة والمواردي و بوت ماء ومماز بتصب الماء ويتما بلاله عالم عنام حالى سائر ما يستمة والمعافلة و بوده من عالم حلى الماء والمناه و و ده من عالم حالى المناه و المنا

أولهاسنا ناتشبه الفاس تصلح للقطع وفى آخره طواحين مضرسة تصلح الطعن وشدقين كأنهما ثفال الرحى يمنعان ان ينهرف الطعام الى خارج واسانا يرد ما انقلب من الطعام السمعلى الطواحسين غميلي ذاك بلعوم لازدوا دوبعد الطعن علمادني تامل انهذه الخلقة ما انفعات ينفسهاا تفآفا بالهي مفتقرة الى قصدقاصدوجعل جاعل وعلى هذا الفطلوذه سنانذ كرمنفعة كلءضولوقفت على العجب واكن تركناه كراهية النطو يل وعلى هذا المعنى نبه الكتاب المهمن فقال تعالى وفيأ نفسكم أفلاته صرون وبهذه العبرة تستقل العقول بأشات الصانع وتستغنى عن النظرف الجواهروالاعراض فالعملم المفيدلاثبات الصانع في الشاهد منسل البناء والنجار والخماط وأشمماههم بعدالنظرف صنائعهم على اضطرار والعملم المثبت للصائع سحانه عند الفظر فى حدوث العالم على استدلال اعتبارا الغائب الشاهدا دلافرق في العقول بن صنعة وصنعة في اقتضا صانع وانما كان العلم في الشاهد ضرور بالانّ الانسان لم رل برى المناء مني والخماط يخمط والنحار بنحرا للشب ولمترالعة لاءالقديم سحانه يخلق ويحترع وانما استفادوه من النظرق الشاهدة فان قمل فاى العلن أقوى في النفوس وأثبت في العقول العلم بالصائع النظر فى السر رواقتضا تمه للحارأم العلم بالاله عند النفار فى السموات والارضين وما سنهما فالحواب ان هذا يستدعى تفصيلا وتدقيقا وايس هدا السكتاب موضوعا لذلك فينتذنع لم ان معه عقلا غربزيا ونسمه معاقلا ونوجه التكليف علمه وهو العقل التكليني واذا ابت هذا فاعلمان الله تعانى خلق الخلق على أربعة اشحاء ملائكه وآدميين وشياطين وبهائم فاما الملائكة فعقول بلاشهوات ولاهوى يقارنه وأماالهائم فشهوات بلاعقول وأماالشماطين والجن فركب اللهفها العقول والشهوات والهوى وهكذاركب في في آدم العقل والهوى والشهوة فغلت شهوات الشماطين وهواهمءةوالهم فقطعوا أوقاتهم بالاخلاق المذمومة بالكبر والمجب والمقت والفخر والدعوى والحسد والاذية وسائرالاخلاف المهلكة وأماالهائم فتقضت اوقاتها في شهوات البطن والفرج واما الا تدميون فركب فيهم عقول الملا أحكة واخلاق الشماطين وشهوات المهائم فن غلب عقله هواهمتهم فكائه من عالم الملائدكة كالانهما والرسل والاواسا والاصفها وقلمل ماهم وامامن كانعقله مغاويا بهوا ، وشهواته فان كانذلكمن المباحات من المطاعم والملابس والمراكب والنسا والخيل المسومة والانعام والحرث فأكل وتتع بعدان كسمه من وله فهذا من عالم البهائم واعما الحقناه بعالم البهائم لانه لاتمكليف على المام وكذلك هدد مالما حات لاحرج في الاستمتاع بها يعدان يكون كسمه من حله وان كان الغالب علمه اخلاق الشماطين من الكبروا المحب والحسدوا اغش الى سائرا لاخلاق المذمومة فهذا من عالم الشماطين وان اجتمع في الشخص افراط الشموات واتماع الهوى والاخلاق المذمومة فمكون آدمما في صورته شطانا في خلائقه بهمة في شهوا ته فلا يصلح للصعمة وان ثدت هذا فاعلمان هذا العقل الغريرى اطول وقدة من العن واحوج الى الشحد من السمف (قصل) \* فأما العقل المكتسب وهو تتجة العقل الغريزى فهو ثقاية المعرفة واصابة الفكرة والس له حد فتهدى المده لائه يغواذا استعمل و شقص ان اهمل وعماؤه يكون باحدوجهن اما إن يقارنه من مبد الشووذ كاو حسان نطنة كالذي قال الاصمعي قات اغلام حدث من

اولادالعرب كان يحدثنى وامتعنى الله بقصاحته وملاحته ايسرك ان يكون الدما أنة الف درهدم وانك احق قال لاوالله قلت ولم قال اخت ان يجنى على حق جناية تذهب بهالى وينى على حق فاستخرج هدذا الصبى بقرط ذكائه ما يدف على منهوا كبرمنه سنا وقبل له بعض الصبهان الك اب قال في كانى عدى بن مربع وقد قالت الحيكاء آية العقل سرعة الفهم وغايته اصابة الوهم والمسرلة كان أية ولا لجودة القريحة نها به الاترى ان اياس بن معوية الذى يضرب المثل بذكائه قال لا يه وهو طفل وكان ابوه يؤثر أخاه علمه با أبت تعلم ما مثلى ومثل أخى معلى انا كفرخ الحام أقبح ما يكون اصغر ما يكون وكا كم ازد ادملاحة وحد منا فتبني له العدلى و يتخذله المربعات ويستحد المالوك ومثل أخى مشل الحش أملح ما يكون أصغر ما يكون وكا كم وتعدل الخيرة والمحال المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي وتقلب الايام وتصرف الموادى المنافي المنافي المنافي وتناسخ الدول قد مرت على عموم وجوه الغير وتصدت وقالوا التحرية من آذا لعمل والغرة عرق المنافي المنافي وقالوا التحرية من آذا لعمل والغرة عرق المنافي المنافي وقالوا التحرية من آذا لعمل والغرة عرق المنافي وقالوا المنافي وقالوا والعربة من والد عنال المنافي وقالوا المنافي المنافية وقد قال المنافي والمنافرة المنافية والمنافية وقد المنافية وقد قال الشاعر والمنافرة والمنافرة المنافية وقد قال الشاعر فالمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة

المتران العقل زين لاهله ﴿ وَلَكُن عَام العقل طول التّحادب وقال آخر

اذاطال عرالم عنرآفة \* افادت الايام في كرهاعقلا

غيران المقل آفات كافال بعض المركما و حدف برجوالعاقل النحاة والهوى والشهوة قد اكتنفاه والهوى والشهوة المنفاه والهوى البعث المنفاه والهوى البعث مسلكا في الجنبان من الروح في الجنبان والمالا المنافق والمالا المنفق والمالا المنفق والمالا المنفق والمالا المنفق والمالا على بناجهم وهوى امير فن احب ان بكون حوافلا يهوى والاصار عبدا كما قال على بناجهم

انفس حرة وغين عسد ، ان رق الهوى لرق شديد

واختلف الناس في العقل المكتسب اذاتناهي وزاد في الانسان هل وسكون فضيلة الملافقال معظم العقلاء اله فضيلة اذا كان مجوع آحاد والا حاد فضائل ولاشك ان كثرة الفضائل فضيلة الماالشي المحدود فتكون الزيادة في العدود فالمناسبة والشياعة والتبذير في السكرم فاما الزيادة في العقل المسكتسب فزيادة علم بالامور وحسن اصابة بالظنون ومعرفة مالم يكن عامد كان وروى ان النبي صلى الله علمه وسلم قال افضل الناس اعقل الناس وقال علمه السلام العقل حيث كان الف مالوف وقال القاسم بن مجدمن لم يكن عقله الخلب خصال الخير عامد كان حدقه في اغلب الخصال علمه ولما مات بعض الخلفاء حشدت الروم واجتمعت ملوكها وقالوا الاتن وشرعة المساون بعضم مبعض فيكن االغرة منهم والوثبة عليهم وضر بواف ذلك مشاورات وتراجعوا في ما منافر والمن المنافر وكان وجل منهم من ذوى الراى والمعرفة عنائم فقالوا من الحزم عرض الراى علمه فلما اخبر وه عما اجعوا من دوى الراى والمعرفة عنائم فقالوا من الحزم عرض الراى علمه فلما اخبر وه عما اجعوا

علمه قال لاارى ذلك صوايا فسالوه عن عله ذلك فقال غدا اخميركم انشاء الله فلما اصحوا غدواعلمه للوعد وقالوالقد وعدتنا فالنع فامر باحضاركا بنعظمين قداعدهما عرش بينهما والبكل واحدعلى الاخرفتوا ثباوتها رشاحتي سالت دماؤهما فلما بلغا الغابة فترابيت عنده وارسل منه على الكلين ذئبا عند وقد اعده فلا ابصرا وتركاما كاناعلمه وتالفت قلوبهما ووشاجيعاعلى الذئب فنالامنه ماأحباغ أقمل الرجل على أهل الجع فقال الهم مثلكم مع المسلين مثل هذا الذب مع الكارب لايزال الهرج والفتال منهم مالم يظهراهم عدقمن غرهم فاذا ظهوالهم عدومن غبرهمتر كواالعداوة سنهم وتألفوا على العدو فاستحسنوا ثوله وتفرقوا عن رأيهم وأماللذموم في هدذالماب فصرف العقل الى الدهاء والمكر قال الشعبي ودهاة العرب ستة معاوية بن الى سفمان وعروبن العاص والمغبرة بنشعبة وزيادين اممة وقيس بن سعد بن عمادة وعمد الله بن ديل بن ورفاء وقال الاصمعي كان معاوية يقول أ باللاناة وعروالبديهة وزيادالصفاروا اكمار والمفيرة للامرا اعظيم فالتبيصة بنجابرمارأ بتاعطي لجزيل مال بغسر سلطان من طفة بن عسدالته ولارأيت أثقل حلاولا اطول اناتمن معاوية ولارأ وتأغلب الرجال ولاأبذاهم حن يجتمعون من عروين العاص ولااشه ممرا بعلانة منزياد ولوان المغمرة كان في مدينة الهاع الية أنواب لا يخرج من باب منها الابالم كرنار جمن الواج اكلها (وقال) ألو الدردا قال الذي عليه السداد ماعوعر ازدد عقلا زدد من ربك قريا فلت بالى واى ومن لى بالمقل قال اجتنب محارم الله وأد فرائض الله تكن عاقلا ثم تنفل صالح الاعمال تزدد في الدناء قلا وتزدد من ربان قربا وعليه عزا (ويروى) اعلى بن الجي طالب رضى الله عنه شعر

ان المكارم اخلاف مطهرة \* فالعدة ل أولها والدين ثانيها والعدم ثانها والعدم ثانها \* والجود خامسها والعرف ساديها والبرسا بعها والصبر ثامنها \* والشكر تاسعها والدن عاشيها والنفس ثعلم انى لاأصدقها \* ولست أرشد الاحدين أعصها والعين تعلم في عمني محدثها \* ان كان من حزبها أومن أعاديها

وقال بعض الحكا العاقل من عقله فى ارشاد ومن رأبه فى امداد فقوله سديد وفوله حدد والجاهل من جهد فى اغواء فقوله سقيم وفعله ذميم فامامن صرف فضدل عقله الى الدهاء والمحكر والشكر والشكر والحيدل والحديعة كالجاح وزياد واشباهه ما فدموم وقد قال عربن الخطاب وضى الله عنده أفضل من أن يخدع والموسوف بالدها والمحكر مذموم وضى الله عنده أفضل من أن يخدع وأعقد لمن أن يخدع والموسوف بالدها والمحكر مذموم وصاحبه محدد ورشخاف غوائله و تحذر عواقب حما أله وقد أص عربن الخطاب رضى الله عنده أو خدائة المعمومة من الاشعرى ان يعزل زياد اعن ولايته فقال زياداً عن موجد من الخطاب رضى الله مناوية رضى الله عن واحدة منهما ولكن كرهت ان أجل الناس على فضل عقلك و كتب زياد الى معاوية رضى الله عنده العراق في شعل وعمى فارغة فوانى الحادا كفك أهله في المحدوا المكرفانا عرفقال اللهما كفه فطعن في أصبعه بعد أيام فيات فنعن وان كنانوغ عن الدها والمكرفانا عرفقال اللهما كفه فطعن في أصبعه بعد أيام فيات فنعن وان كنانوغ عن الدها والمكرفانا

نرغب في الحيلة ونرضى بها والانساع في الحيلة عماق اصى به العقلاء قديا وحديثا وايس شي من أمور الديبالطالب الرفعة وباغى الوسيلة ومن ناداى أمر كان دق أوجل خيرمن الحيلة وأضعف آلحيدة أنفع من كثرة الشدة \* وقالت الحيكا ملاك العقل الحيدة والتانى للسبب الضعيف والقوى من الامور (وروى) ان وجلاوة في لكسرى نقال أناأ صنع ما تعيز الخلائق عنه قال ما هو قال يشدير جلى حمل طرفه برقبه الفيل و برجلي الاحرى كذلك و يشد طرفه برقبة الفيل و برجلي الاحرى كذلك ويشد طرفه برقبة الفيل و برجلي الاحرى كذلك باربع من الفيلة فرق بحد تها فقسعوه شطرين فقال كسرى من لم يكن أ كبرما فيه عقله هلك باكبرما فيه فنظمه بعض الشعرا فقال

من لم يكن أكبره عقله \* أهاكه أكبرمانيه

(وسمّعت)اسـمّاذناآباالوليديحكيان وجلااسمأذن على هرون الرشيد وقال انى أصنعما تعجز الخلائق عنه قال الرشمة هات فاخرج انبوية قصب فيها ابرعدة ثم وضع واحدة في الارض وفام على قدميه وجعل يرمى ابرة ابرة من قامته فدقع كل ابرة في عين الابرة الموضوعة حتى فوغ دسته فامر الرشد مديضريه مائة سوط تم أمرله بمائه ديار فسئل عن جعده بين الكرامة والهوان فقال وصلت بلودة ذكائه وأدبته كىلابصرف فرطذ كانه فى الفضول ومن زعمأن العقل المكتسب اذاتناهي لايكون فضملة فاللان الفضائل هبات متوسطة بين فضملتين ناقصتين فا جاوزااتوسط خوج عنحدالفضلة كالكرم الذىهو متوسط بن الحل والتبذير والشعاعة وسطبن المهور والجبن (وقالت الحكم اللاسكندر) أيم الملاء علمان بالاعتدال في كل الامور فان الزيادة عيب والنقصان عز (وفي الحديث) ان الني عليه السلام قال خبر الامور أوساطها (وقال) على بن أبي طااب رضى الله عنه خبر الامو والاوسط المدرجم العالى ومنه يلحق التالي فالواولان زيادة العقل تفضى بصاحبه الحالدهاء والمكر وذلك مذموم (قلنا) هذا كاماطل بماقدمناه لنصرة القول الاول وهومنقوض بالعقل الغريزى وبالعلوم ويسائر الفضائل وأما قولهمانه يفضى بصاحبه الى الدها والمكر قلذا الدها والمكركس معان أخوغ مرالعفل لمستمن لوازم العقل فانشاء تداهى ومكر وانشاء كفعما يقول فى كل شر يكتسمه العاقل ما خساره ولس عقلها وقعه فسه بل اعما أوقعه فمه قلة عقله « وكان تر رجه راما فرغ من كأب أمثاله ونسق كلماب على حماله يقول لدر المحد عن حفظ هدذه الامثال فصارعا لما انما الحب بمن حفظها ولم يصرعالما وأناأ قول ليس العجب بمن قرأ كالى هـ ذا وصارمه ذما كاملا اعاالعب عن قرأه ولم يصرمهذا كاملا

\*(الباب الرابع والعشرون في الوزرا وصفاتهم والحلسا وآدابهم) \*

قال الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام واجعل فى وزيرا من أهلى فلوكان السلطان بستغنى عن الوزرا ولكن أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عران مُذكر حكمة الوزرا و فقال اشدد به أزرى وأشركه فى أحرى دلت الاية على ان موضع الوزارة أن تشدد قوا عدا للملكة وأن يقضى البه السلطان بعجره و بجره اذا استكمات فيه الخدلال المحودة ثم قال كى نسجك كشرا ونذكرك كشرا دات هذه الكلمة على ان بصيبة العلما والصالحين وأهل الخديرة والمعرفة

اتنتظم أمورالدنيا وأمورالا خوة وكماان أشجع النياس يحتاج الى السدلاح وأفره الخدل الى السوط وأحدالشفارالى المسن كذاك بعداح أجل الماوك وأعظمهم وأعلهم الى الوزير (وروى أوسعمد الخدري) قال ما يعث الله بيدا ولا استخلف خليفة الاكانت له بطانتان بطانة تامر بالمعروف وتحضه علمسه وبطانة تأمره بالشر وتحضه علمه والمعصوم منعصمه الله تعالى وانمااشتقت الوزارة من الوزر وهوالثقل بريد انه يحمل من أحر الملكة واعمائها وأثقالهامنل الاوزار وأسعدا لملوك من له وزير صدق ان نسى ذكره وان ذكراً عانه \* وعال وهب ينمنيه فالموسى علمه السلام لفرعون آمن ولك الجنة ولكما كك فالحتى أشاور هامان فشاوره في ذلك فقال بينما أنت اله تعمد ا ذصرت تعمد فانف واستكبر وكان من أصره ماكان وعلى هـ ذاا أغط كان وزيرا فحاج يزيد بن الي مسلم لا بألوه خيالا وامنس القرناء شر قرين الشرخدين وأشرف منازل الآدميين النبوة ثماللافة ثمالوزارة الوزبرعون على الامور وشريك فى التدبير وظهيرعلى السماسة ومفزع عندالنازلة الوزيرمع الملك بنزلة معه وبصره ولسانه وقلبه \*وفي الامثال نع الظهير الوزير (واعلم) ان أول ما يستفيد الملائمن الوزراء أمرانعلما كانجهله ويقوى عنده علما كان يعلم فيزول شكه واولما يظهرنيل السلطان وقوة تمسيزه وجودة عقله فى استنخاب الوزراء واستنقاد الحلساء ومحادثة العقلاء فهذه ثلاث خـــ لال تدل على كماله وما يحمل في الخلق ذكر. و يحل في العقول قدر. وترسخ فى النفوس عظمته والمر موسوم بقرينه وكان يقال حلمة الماوك وزينتم وزراة هم ، وفي كتاب كامله ودمنه لايصلح السلطان الابالوزراء والاعوان الابالمودة والنصيحة والمودة والنصيحة الابالسر والعفاف وأعظم الاشساء ضرواء بي الناس عامة وعلى الولاة خاصة أن يحرموا صالح الوزرا والاعوان فتكون اعوانهم غيرنى جدوى وغنا ويحد ذرالماك ان ولى الوزارة غير المتجرين كى لاتضم الامور كايحددوان يتطب بغيرطبيب بصرمامون (قال شريح بن عبيد) لم يكن في بني اسرا ثيل ملك الاومعه رجل حكيم اذارآه غضران كتب له ثلاث محاتف في كل محيفة ارحم المسكن واخش الموت واذكر ألا خرة فكلما غضب الملك ناوله صحيفة حتى يسكن غضمه (وقال اودشير) يحق على الملك أن الطف ما يكون نظرا أعظم مايكون حطرا ولايذهب حسن أثره فى الرعمة خوفه الها ولايستغنى شدبير الموم عن تدبير غد وأن مكوحذره للملاقين أكثر من حذره للمتباعدين وان يتق بطانة السو أشدمن اتقائه العامة ولايطمعن في اصلاح العامة الابالخاصة (وتال اردشر) الكل ملك بطانة حتى يعمع بذلك جسع المملكة فاذاأ قام الملك بطانة على حال الصواب أقام كل احرى منهم بطانم على مذل ذلك حتى يجمّع على الصلاح عامّة الرعمة \* ومثال الملك الخدروالوذ ترالسوء الذي عنع الناس خبره ولاعكنهم من الدنومنه كالما الصافى فيه القساح فلايستطيع المرود ووان كانساجا وكأن الى الماء محماحا ومثل السلطان مثل الطبيب ومشل الرعمة كمثل المرضى ومثل الوذير كمثل السفر بن المرضى والاطباء فان كذب السفر بطل التدبير وكان السفراذ اأرادأن مقتل أحسد امن المرضى وصف لاطبعب نقيض دائه فاذاسقاه الطبيب على صفة السفر هلا العلمل كذلك الوزيرينقل الى المالت ماليس في الرجل فيقتله الملك فن ههمنا شرطنا أن يكون الوزير

صدوقافى لسانه عدلافى دينه مأمونافى الخدلافة بصيرابامورالزعية وتكون بطانة الوزيرا من أهل الامانة والبصيرة ويحذرا لملك أن ولى الوزارة التيمافا للنيم اذا ارتفع جفا أقاريه وانكر معارفه واستخف بالاشراف وتكبر على دوى الفضل بدولما أراد سليمان بن عبد الملك أن يستكتب كانب الحجاج بزيد بن الى مسلم فالله عمر بن عبد العزيز أسأ للمناه با أميرا لمؤمنين أن لا يحيى ذكر الحجاج باستسكما بك أياه فقال با أياحف الى غرب عدد مده خدائة دينا رولا درهم فال عرا نا أوجد له من هواعف منه في الدينا روالدرهم فال ومن هو قال المدس ما مس دينا را ولا درهما وقد أهلك هذا الخلق (ودخل) رجل له عقل وأدب على بعض الخلفاء فوجد عنده رجلا

الملافظاء ف الورى ، وجمه مفترض واجب ان الذي شرفت من أجله ، برعم هدا انه كاذب

وأشارالى الذي فاسمله باأمبرا الومنين عن ذلك فساله فليجه بدامن أن يقول هوصادق فاعترف بالاسلام ولايعرف وزير الملان ماله وماعلمة حتى يراعى من صاحبه الواثق به مايراعمه العاشق الغيورمن المعشوقة المتهومة (وكان) بعض الماوك قدكتب الاثرقاع وقال لوزره ادرأيتني غضما افادفع الى رقعة فكان في الواحدة الكاست اله والكسة وتوتعود الى التراب فياكل بعضك بعضا وفى الثانية ارحم من فى الارض يرجك من فى المالئة اقض بين الناس بحصكم الله فانهم لا يصلهم الاذلك واذا كان الوزير يساوى الملك في الرأى والهيبة والطاعة فلمصرعه الملك فان لم يفعل فلمعلم انه المصروع (وفي الامثال) اذاسكنت الدهما خاف الوزرا \* ولما كانت أمور المملكة عائدة الى الوزرا وازمة الملوك في اكف الوزرا سيق فيهم من العقلا المثل السائر فقالوا لاتفتر عودة الامير اداغشك الوزير وادا أحمك الوزير فلا تخش الامد ويقال الخرق عماداة الامراء ومعاداة الوزراء ورسأم كرههالامبر فتم الوزير وكممن أمرأراده الامبر فثناه عنهالوزير وانماالسلطان كالدار والوزير بابها فن أى الدارمن بابها وب ومن أناهمامن غيربابها ازعب (وقال أنواشروان) لابتم للملك أمره حتى رفع نفسه عن كل عبب و يكون له جليس مأمون الغبب وعادم ناصم الجيب وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من النظرفكماان من لم ينظوالى المرآة لابرى محاسن وجهه وعدو به كذاك السلطان اذالم يكن لهوزير لابعرف محاسن دولته وعدويها وكاتب الملاء مستقراسراره وإسانه الناطق عنه في آفاق علكته والخصوص بقريه ولزومه دون نظرائه ظهر الامر وزره وزينه حاجمه واسانه كاتسه ورسوله عينه السكامة قوام اللافة وقرينة الرياسة وعود المملكة والمكانب على الملك ثلاثة أشما وفع الحاب عنه ويتهم الوشاة علمه ويفشي سره المه (وقد قالت الحبكما) لايطمعن ذوا الكبر في الثناء ولا الخبف كثرة الصديق ولاالسئ الادب في الشرف ولاالشحير في البر ولاالحريص في قله الذنوب ولاالملك المتهاون الضعيف الوزواء في بقاء الملك وكمآن المرآة لاتريك وجهك الا بصفاء جوهرها وجودة صقلها ونقائها من الصدا كذلك الامرلايكمل أمره الاجودة عقل الوزيروصة فهمه وصفا نفسه ونقا قلبه (ومن شروط الوزير) أن يكون مكين الرحة

للخلق رؤفاجهم لماسو برجمته مايجرحه السلطان بغلظته (ومنشروطه)أن يكون نقى الحب ناصم الغمب لايقبل دقيقة ولايكم بصحة وقال بعض الملوك لوزيره لاتكون الى ماتسرني مه أسرع مبادرة من الذاري فما يحاف على منه \* وقال بعض الماول اعط من أتاك على مكر كاتعطى من أثال عماقب فانمن أنذركن بشر (ومن شروطه) أن يكون معتدلا كالرتمامة لاحرولاقر وموقع الوزيرمن الملك موقع الملك من العامة وكمان السلطان اذاصله صــلحت الرعمة واذافسد فسدوا كذلك الوزراء اذافسدوافسد الملكواذا صلحواصلح الملك (وكان) يقال آفة العقل الهوى وآفة الامبر يخافة الوزير \* وقال القندر بالله لوزيره على بن عسى اتق الله يعطفي علمك ولا تعصه فيسلطني علمك . وقال المأمون لمحدين و اداياك أن تعصى الله فعاتنقرب الى فسلطى علمك (واعلى) الهايس للوزر أن يكم السلطان نصحة وان استقلها وموقع الوزيرمن المملَّكة كوقع العننين من الانسان وكالنَّـدين قانه اذاصح قبضهـما وبسطهماص التدبير واذاسة مادخل النقص على الجسدولاتصلح الوزارة أن تكون في غسر أهلها كالايصلح الملك أن يكون في غيراهله وشرالوزرا من كان الأشر ارأيضاله وزرا وبطانة ودخلاء وأوصت امرأة ابنها وكان ملكافقالت بابن ينهغي للملك أن يكون له ستة أشماء وزبر يثق برأيه ويفضى المه باسراره وحصن يلجأ المعاذافزع وسيف اذانازل الاقران لميخنه ودخبرة خفيفة المجل اذانابه نائبة كانتمعه وامرأة اذادخات عليه أذهبتهمه وطياخ اذالم يشته الطعام طبخ له مايشتهمه

## \*(الباب الخامس والعشرون في الحلساء وآدامهم)\*

فال الله تمالي الأخلاء بومنذ بعضم المعض عدو الاالمتقين وقال سحانه باو بلتا المنتي لم أتحذ فلانا خلملا لقدأ ضلني عن الذكر بعدا ذجاءني وكان الشمطان للانسان خذولا \* و ينمغي للملك أن يجالس أهل العقل والادب وذوى الرأى والحسب وذوى التحارب والعبر فجالسة المقلا القاح العقل ومادئه ولذلك حدت آرا الشموخ فقال القدما والمشايخ أشحار الوقار ويناسخ الاخمار لايطيش الهمسهم ولايسقط لهموهم وفالواعامك باكراء المشايخ فانهمان فقدواذ كاالطبع فقدم تعلى عمونهم وجوه العبر وتصدت لاسماعهم آثارا المبرد وقالوا رأى الشيخ خبرمن مشهد الغلام (وقال عبد الملك) للسائه جنبوني ثلاثالا تطروني فاني أعرف بنفسى منكم ولاتكذبوني فانهلارأي لكذوب ولانغتابوا عندى أحدافه فسدقابي علمكم (وقال بعض الحسكمان) كفي بالتجارب تأديبا وبتقاب الايام عظم وقالوا التجرية من آة الدقل والغرة غرة الجهل وقد قال هرم بن قطمة وهو أحدد كما العرب دين تنافر المدعام بن الطندل وعلقمة بن علاية علمكم بالحديث السن الحديد النظر (وقال كثير من حكما العرب) علمكم عشاورة الشباب فانهم ينتحون رأمالم يعله طول القدم ولااستولت علمه رطو بة الهرم والمذهب الاول أصدق على العقول \* وقال عمد العزر بن زوارة لعاوية علمك بحااسة الالما اعدا وكانوا اواصدقا فان العقل يقع على العقل (وقال ابن عباس) مجالسة العقلاء تزيد في الشرف \* وقال سفيان بن عمينة ان الرجل عن كان قبلكم لباقي الرجل العاقل فيكون عاقلا أماما وفالمالك بنأنس مترسلمان بنداودعايهما السلام بتصربارض مصرفو جدفيه مكتوبا غدونامن قرى اصطخره الى القصرفعلنا

فن يسأل عن القصر \* فيندما وجدناه

يقاس المرو بالمرو \* اداماهم وماشاه

وفي الشيء لي الشي \* علامات واشماه

فـ الرتصب أخاالجهل \* وا ياك وايا ه

فكممن عاهل أردى \* حلما حدين آخاه

قال و جدناعلمه نسراوا قعافد عاه فقال من بنى هذا القصر قال لاادرى قال كملك مفذوقعت علمه قال تسعما به سنة (وفي الامثال) يطن عائر عما يظن بخامله (ولما) جعمد الله سن جعفر نزل مكة الملا فلما أصبح قال يأهدل مكة عرفنا خمار كمن أشرار كم في لمدلة واحدة قالوا كمف ذلك قال نزلنا ومعنا احماد واشرار فحمر أن أخمار كم وأشرار ناعلى أشرار كم فعرفنا كم هواعلم أنه ليس الدخان على النار بادل من الصاحب على الصاحب وقال الاوزاعى الصاحب للصاحب كالرقعة في النوب النام تنكن في مثله شائلة وقال ملك بن مسمح للاحنف بن قيس يا أيا يحرما الشديات الى غائب اذاحضرت ولا أنتفع بحاضر اذاغمت فاخدة ما براهم بن العماس الكانب فنظمه فقال

وأنت هوى الفرس من بينهم \* وأنت الحبيب وانت المطاع وما من ان بعد واو حدة \* ومامعهم ان بعدت اجتماع

\*وقال عبد الله بن طاهر المال عادورائع والسلطان ظل زائل والاخوان كنوزوافرة \*وقال الاصمى تناظر رجد لان واعرابي حاضر فقال لاحد هما مناظرة مثلاث فى الدين فرض والاستماع مند ك أدب ومجا استكان بن ومعرفة كعز ومذا كرتك تلقيم للعقول وشعد فواخاؤك شرف و فور وقال السمسماني غنى مخارف بدن مدى المأمون

وانى لشاق الىظل صاحب \* بروق و يصفوان كدرت عليه عذيرى من الانسان لاان حفوته \* صفالى ولاان صرت طوع يديه

فطر بالمأمون وقال و يحد بالمخارق خدمي نصف الخلافة واعطى هسد الانسان \* وقالت المركما والنظر في عواقب الامور تاقيم الهقول وقالوا العاقب للا تنقطع صد اقته والاجت لا تدوم مودّته فاتخذم و بصافا صحافا صحافا المحمر آ قاطما تعل وفعا ثلث كاتخذلو جهك المرآة المجلوة فانك الى صدلاح طما تعك أحوج منك الى تحسد بن صورتك \* وقال المأمون للعسن بن سهل نظرت في اللذات فوجدتها كلها بملولة خدار سبعة فال وما الدبيع بالمرا المؤمنسين قال خدم الحنطة ولم الغدم والما المباد والموال المباد والفراش الوطى والنظر الى الحسن من كل شئ قال فاين أنت بالمرا المولم والمنافلة الرجال قال صدقت والمنظر الى الحسن من كل شئ فاكن الحداو والحامض وهي أولاهن \* وقال هشام بن عبد الملك قدة قضيت الوطوم و بينده مؤنة المحفظ \* وقال مراة أقيت أم حافظ في و بينده مؤنة المحفظ \* وقال عبد الملك بن من وان قد قضيت الوطر من كل شئ الامن محادثة الاخوان في اللها في الزهر على عبد الملك بن من وان قد قضيت الوطر من كل شئ الامن محادثة الاخوان في اللها في الزهر على عبد الملك بن من وان قد قضيت الوطر من كل شئ الامن محادثة الاخوان في اللها في الزهر على عبد الملك بن من وان قد قضيت الوطر من كل شئ الامن محادثة الاخوان في اللها في الزهر على عبد الملك بن من وان قد قضيت الوطر من كل شئ الامن محادثة الاخوان في اللها في الزهر على عبد الملك بن من وان قد قضيت الوطر من كل شئ الامن محادثة الاخوان في اللها في الزهر على عبد الملك بن من وان قد قضيت الوطر من كل شئ الامن محادثة الاخوان في اللها في المنافر على المنافر المناف

العلالى العقر \* وقال عبد الملك من قرب السفاة وأدناهم وباعد ذوى العقل وأقصاهم استحق المدلان ومن منع المال من المحدورة من لا يحدد ومن الكلام الشريف قول الحيكا ماأ و حزا القدرة الى دين يحجزه وحما ويكفه وعقل يعدله والى تجربة طويلة وعبر عفوظة والى اعراق تسرى المده واعلاق تسهل الامو وعلمه والى جليس رفيت ورائد شفيق والى عين تفظر العواقب وعقل يحاف الغير ومن أي يعرف يوم ظفر الايام أي يعترس من سطو ات الدهر ولم يتحفظ من فاتات الزلل ولم يتعاظمه ذنب وان عظم ولاتنا وان سمج واذا رأيت من جليسك من الكرهه أو خلة لا تحبها أوصد رت منه كلة عوراء أوهنوة غيراء فلا تقطع حبله ولا تصرم وده ولكن داوكله واسترعور نه فا يقده وابرأ من عله قال الله تعالى فان عصول فقل انى برى محماته ماون فلم يامر بقطعهم واغاً من بالبرا وقمن علهم السو قال الشاعر عصول فقل انى برى محماته ماون فلم يامر بقطعهم واغاً من بالبرا وقمن علهم السو قال الشاعر

اذاراب منى مفصل فقطعته \* بقيت وما بى النهوض مفاصل والكن أداو به فان صح سر في \* وان هو أعما كان فسمة عامل

و أن رحل الى بعض الحكما فشكا المسه صديقه وعزم على قطعه والانتقام منده فقال الحكم أتفهم ما أقول الديما أملك أم مك من و رة الغضب ما شفال عند فقال الى الما تقول واع فقال أسر و رائم ودنه كان أطول أم عمل بذنب قال بل سرورى قال أفسنا ته عند لما أكثر أم سما ته قال بل حسناته قال فاصفح بصالح أيامك عن ذنبه وهب السرورك بوه مواطرح مؤنة الغضب والانتقام منده ولعد الدنال ما أمات فتطول مصاحب الغضب وأنت صائر الى ما نحب

\* (الماب السادس والعشمرن في بيان معرفة الخصال التي هي جيال السطان)

قدد كرنا الخصال المتي تجرى الماح والطياسات وحسن الهيئة والكمال فا كملها وفاعدتها التي تجرى من المماكة بحرى الماح والطياسات وحسن الهيئة والكمال فا كملها وفاعدتها المهفو قال الله تعلمه وسلم قال باجريل ماهذا قال لا أدرى حتى أسال العالم فذهب جبريل ثم عاد فتال بامجدر بك يقر ولماهذا قال لا أدرى حتى أسال العالم فذهب جبريل ثم عاد فتال بامجدر بك يقر ولم السيلام و بامراء أن تصل من قطعل و تعطي من حرمك و تعفوعن فتال بالمجدر بك يقر ولماهذا قال لا أن تصل من قطعك و تعطي من حرمك و تعفوعن طلك واعلو الرسد لا الله الله تعالى أم بالعفو و بدب الديه و ذكر فضلة وحت علم فاو جب الله تعالى محبته الهافين وأثن عليم بالاحسان فقال ولمن صبروغ فرات ذلك لمن عزم فاو جب الله تعالى محبته الهافين وأثن عليم بالاحسان فقال ولمن صبروغ فرات ذلك لمن عزم من الرسل والمنات عالى الله تعالى فاصبر كاصبر أولواله ن من الرسل وقال سيحانه والمعافية والفالمة بالاحسان فقال ولمن تعمل والفالمة والفالمة من المنات والمنات والفالمة والمنات والمنا

الالاعهان أحد علمنا \* فعهل فوق حهل الحاهلمنا

فسمى الزاعلى المهلجهلا والالم مكن فى الحقيقة حهلا وعن هذاروت عائشة رضى الله عنها فالتمارأ يت الذي صلى الله عليه وسلم منتصرامن مظلة ظلها قط غيرانه اذا انتها شي من محارم الله فلا يقوم لغض به شي (وروى) انه قال بنادى مناديوم القدامة من كان له على الله أجو فلمقم فلا يقوم الامن عفافى الدنيافان عفوت أيها الطااب كان أجرك على الله وان لم تعف كان حقل قبل من ظلك ولان يكون أجواء في ضمان الله تعالى أوثق من ان يكون قبل مخلوق وأيضا فان لم تعف نلت حقك الازيادة علىه وانعفوت كانحسنة أسديتها لاخمك والله تعالى يقول من جاء والحسنه فله عشرامنااها وشفع الاحنف بنقيس في عبوس الى السلطان فقال له أن كان عجرما فالعفو يسعه وان كان بريافا اعدل بسعه (وقمل) ابعض الكتاب بين يدى أمير المؤمنين يلغ أمير المؤمنين عنك أمرفقال لاأبالي فقدل له ولم لاتبالى قال انصدق الناقل وسعني عفوه وأن كذب الناقل وسمعنى عمدله \* ولماد خرل عبينة بن حصن على عربن الخطاب قال ما ابن الخطاب والله ما تعطينا الحزل وماتحكم بيننا بالعدل ففض عروهم بان يوقع به فقال ابن أخسه باأمرا المؤمنين ان الله تعالى يقول خذ العفووأ مرماله رف واعرض عن الماهلين والنهذ أمن الجاهلين فوالله ماجاوزها عرحين الاهاعديه وكانعر وقافاعند كاب الله تعالى (وقال) النبى صلى الله علمه وسدلم ارجوامن في الارض برجكم من في السماء وقال ارحم ترحم وكان وقال أولى الماس والسلطان احقهم والرأفة والرحة وفى الانحمل افلح أهل الرحة لانم مسرحون (وقال) سلمان بن داود عليه ما السلام لقد أبغض الله المتسرعين آلى اراقة الدما فالهم انتهت القسوة والغلظة والتماعد من الرحة ولماتمكن داودمن قتل جالوت ابقي علمه وهو ومئد عدة موطالبه وقال بارب أعظم دمى في عن أعدائ كماعظمت في عدى دم عدوى وكذلك خلصني منجمع الهدموم وقالت حكا الهسندلاسوددمع انتقام ولاسماسةمع عزازة نفس وعب (وقالت) الحمكا اليس الافراط في شئ أجود منه في العذو ولاهو في شئ أقبع منه في العقوبة وكذلك التقص مرمذموم في العفو محود في العقوية ، واعلم أنك ان يخطئ في العفو في ألف قضية خرمن أن تحطى في العفوية في قضمة واحدة (وقال) معاوية الى لارفع نفسي أن يكون دنب أعظم من عفوى وجهل أحسك برمن حلى وعورة لابوار يه استرى (وقال) المامون

لس على قالم مؤنة ولوددت ان أهل الجرائم علوا رأيي في العفوفيد هب الخوف عنهم فتخاص لى قلوم مدوقاً لرجل المنصور بالمرا بالومنين ان الانتقام انتصاف والتجاوز قد حاوز حد المنصف و فين نعمذ أمر المؤمنين أن يرضى لنفسه باوكس النصيبين وأن لايرتفع الى أعلى الدرجتين فاعف عنا يعف الله عناك فعفا عنهم وانشدوا

وإذا بغي اغ علمك بجهله \* فاقتله بالمعروف لابالمنكر

وقال بعضه مسلم من قتيمة لماء فاعذ والله ماأدرى أي الامير أى يوميك أشرف أيوم ظفرت أم يوم عفوت وقال الشاعر

مازات في العفوللذنوب واط<u>\* لا قال جان بحرمة على ق</u> حتى غدى العفاة أنه مو \* عندك أمسو افي القيدوا لحلق

ورفع الى انوشروان ان العامة تؤنب الملك في معاودة الصفيرعن المذنين مع تتابعهم في الذنوب فوقع المذنبون مرضى ونحن اطباء وايس معاودة الداءاياهم عمانعنا من معاودة العلاج الهم (وقال) عرب عبد الغزيزرجه الله ماقرن شي الى شي أفضل من حلم الى علم ومن عفو الى قدرة (وقال) و حل العبد الملك بن مروان لماظفر بالمهلب ماوا يت أحدايا أمير المؤمني ظلم ظلك ولانصرنصرك ولاعفاعفوك (وقال) بعض التابعين المعاقب مستدع لعداوة اولما المذنب والعافي مستدع اشكرهم مأومكافأتهم أيام قدرتهم ولان يثنى علمك باتساع الصدرخيرمن أن تنسب الى ضيقه وافالة العثرةمو حبة افالة عيثر تكمن ربك وعفوك عن الناس موصول بعفوا لله عنك وعقابك موصول بعقاب الله تعالى الدوالله يحب العافين (وقال) المنصورعقونة الاحراراالمدوريض وعقو بة الاشرار التصريح \* وقال المامون لمارأيت الذنو بجلت عن الجازاة بالعدةاب جعلت العقاب فهاعفوا أمضى من الضرب للرقاب \* وقال الاحنف لاتزال العرب بينة الفضل مالم تعد العقوضها والمذل سرفا \* وفي الحكمة اذا التقمت فقدانتصفت واذاعفوت فقد تفضات (وقال) بعض الحكم اقدل العذروان كان مصنوعا الاأن بكون عن أو جبت المروة قطمعته أو يكون في قبولك عندرة تشجمعه على المكروه أوعونه على الشرفان قبولك العذوفهم اشتراك في المنكر (ولما دخل) الفيل دمشت وحشرا الماس لرؤ يته وصعدمها وية الى علمة له متطلعا فينفاه وكذلك اذنظر في بعض الخرفي قصرور جلامع بعض حرمه فاتي الخرةودق الماب فلريكن من فقعه بدّفو قعت عسف على الرجدلفقال ياهد ذاأفي قصري ونحت جناحي تهدل حرى وأنت في قبضتي ما حلك على ذلك فهمت الرجلوقال حلائا أوقعني قال لهمعاوية فانعفوت عنك تسترها على قال نع فخلى سبيله وهذامن الدها والعظيم والحلم الواسع ان يطلب السترمن الجاني وهوعر وص قول الشاعر

ادامرضنا آتینا کم نعودکم به وندنهٔ ون فنا تیکم فنعتدر (واتی موسی الهادی) بر جلقد جی فعل بقرعه بدنو به و پتهدده فقال اعتداری مماتقرعی به رد علمك واقراری بماذ كرته ذنب وا كهی أقول

فأن كنت ترجوف العقوبة راحة \* فلاتزهدن عند المعافاة في الاجو فاحرباطلاقه (وقال المهلب) لاشئ ابق للملامن العصفوفان الملاء اذاو ثقت رعيته مند

جسن العفو لم وحشها الذنب وانعظم وانخشيت منده العقو به أوحشها الذنب وان صغر حتى بضطره ذلك الما المصدة ومن الحكمة البالغة في مثل هدا أقول سابوروقد جع أولاده فقال بابئ "ان أعز كم ان علوا قلوب الرعسة حمافاه لمؤها خوفا وليس ذلك بان تعمل العقو بة على من لا يستحقها والكن تعملها لمن يستحقها \* وفي هدا العني قال الله تعلى فشر وجم من خلفهم وهدا معنى لا يحتل عا أوجيناه وهومعنى قول سابور ولا يحالف ما قررناه ن حسان خلفهم وهدا المعنى لا يحتل عا أوجيناه وهومعنى قول سابور ولا يحالف ما قررناه ن حسان العفو بل هدا محول على الواجب المستحق أوعلى مأفي تركه اغرار بركون أو مثاله فههذا يكون العفو مفسدة فيا أيها المعاقب اذا أقت على مذنب عقو به فلا تدكن كالمتشق المتلذ ذبعذا به لانك واياه اخوان لآب وأم آدم وحوائم تفضله يحولك وقو تك بل عافضاك الله به تطولا علمك فاذ كركو كنت في مقامه وكان في مقامك ولا تأمن تقلب الدهر في قوم مقامه بين يدى من لا يرحم ولا ينظر في المواقب والمتقومة ولمكن عقابك المقومة والمكن عقابك مقدرا كاكان عطاؤك مقد والمكن عقابك المتقوم باللانشقام والز جرلاللهوى وعن هذا قال برزجه ولا ينسم على الما المد والمكن على الاساء أقوى منسك على الاحسان ولا على المناسر عمنك الى المذل قال الشاعر ولا على المناسر عمنك الى المذل قال الشاعر ولا على المناسر عمنك الى المذل قال الشاعر

صفوح عن الاجرام حتى كانه \* من العفر في يعرف من الناس مجرما فلس يمالى أن يكون به الاذى \* ادا ما الادى بالكرم في فشر مسلما

(وقال سليمان بداود) عليهما السلام التنكيل والعقوبة امنهة الملك الشريروعلى مثله يبعث التهملكاغيروسيم وقال معاوية لا ينبغى للملك ان يظهر منه غضب أورضا الالثواب أوعقاب وقال اردشيرفض للملك على السوقة انماهو بقدرته على اقتناء المحامدوا سيمفادة المكارم وكلا الشيكير منهما قرب في كلما استكثيره ما مانات فضيلته واستحقاقه لموضعه من الولاية عليهم وكلانة منها قرب من السوقة (وقال المامون) الى لاجداه فوى لاة أعظم من لاة الانتقام واعلم انه اذاعاق الملك أواهمان على طن بعيرية من ادخل على نفسه من قبح الخطافي الرأى أعظم مما أدخل على الملك أواهمان على طفر ما لاثم وقال المرمغلوب وماظفر من طفر ما لاثم (وقيل) لافلاطون أى شيء من انعال الناس بشمه أفعال الته تعالى فقال الاحسان طفر ما لاثم وقال الحكيم الحم فدام السيفيه والعفو زكاة العقل وقال الحكيم المدالذي المناس وقال الحكيم المحم المستفيد والعفو الهي ان عفوت فيرواحم وان عذبت فغير طائم الهي ان كنت لاترضى الاعن أهل طاعتك فكيف يصنع الخاطؤن وان كان لا يرجوك ظالم الهي ان كنت لاترضى الاعن أهل طاعتك فكيف يصنع الخاطؤن وان كان لا يرجوك ظالم الهي ان كنت لاترضى الاعن أهل طاعتك فكيف يصنع الخاطؤن وان كان لا يرجوك ظالم الهي ان كنت لاترضى المستغيث المستغيثون وقال الشاعر

وان الله ذوح الم المحلم المراكن المراكم المركم المركم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم ال

معاوية امر المجانة ألف درهم فلما وادالانصراف وأى فى الطريق جارية باربعين ألف درهم فرجع الى معاوية الى معاوية الى معاوية الى معاوية المدف فاحرابه بهافا بناعها فولدت المسلم بن عقدل ثم قدم مسلم الشام فابتاع منه معاوية في معدة فيلغ الحديث بن على الخير في كتب الى معاوية الى لا اجيز بيع مسلم فارسل معاوية الى مسلم فقال هذا كاب الحسين بامر برد المال فقال مسلم أما دون ان اصرب مفرقك بالسيف فلا فضل معاوية وقال والله القدادي أبول بنال فقال مسلم أما دون ان اصرب مفرقك بالسيف فلا فضل معاوية حلى وجود المال فقال المسلم بالمناه على ويقال والله المدتم دورا

\*(الماب السابع والعشرون في المشاورة والنصيعة)

وهدذاالياب عمايع دالح كاءن أساس المملكة وقواعدالسلطنة ويفتقوالده الرئيس والمرؤس وقدد كرناه في ماب الحصال الفرقانية وندكره همناه والدها ومحاسنها ماعلواان المستشير وان كان أفضل رأيامن المشير فانه بزدا دبرأ يهرأيا كاتزدا دالنار بالسلمطضوأ فلا يقذفن فى دوعك انك اذ ااستشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة الى وأى غيرك فيمنعك ذلك عن المشاورة فامك لاتريد الرأى للفخريه ولكن للانتفاع به فان أردت الذكر كان أفخر لذكرك وأحسن عندذوى الالباب لسماستك أن يقولوالا ينفرد برايه دون ذوى الرأى من اخوانه ولا عنعك عزمك على انفاذ رأيك وظهو وصوابه للعن الاستشارة الاترى ان ابراهم علمه السلام أمريذ بح ابنه عزمة لامشو رةفها فملحسن الادب وعله عوقعه في النقوس على الاستشارة فيهفقال فمهابى انى أرى في المنام انى اذبحك فانظر ماذا نرى وهذا من أحسن مارسم في هدا الباب \* وقال عرب الخطاب رضى الله عند الرأى الفرد كالخيط السعيل والرأمان كالخيطين والثلاثة الاراءلاته كادتنقطع ويروى أن روميا وفارسما تفاخرا فقال الفارسي نحن لاعلك علىنامن بشاور وقال الروى وغن لاغلا علىنامن لابشاور وقال بزرجهراذا أشكل الرأى على الحازم كان بنزلة من أضل او اؤه فيم ماحول مسقطها فالتمسها فوجدها كذلك الحازم يجمع وجوه الرأى في الامر المشكل غيضر ب يعضه اسعض حتى يخلص له الصواب (وكان) يقالمن كثرت استشارته جدت امارته وفى حكم الهند قال بعض الماول ان الملك الحازم بزداد برأى الوزراء المزمة كمايزداد المحر عواده من الانهار و شال مالحزم والرأى مالا يشاله مالقة والمندول وزل حزمة الرحاليستعلون مرائرة ولالنصاع يستعلى الحاهدل الساعدة على الهوى \* وقال المأمون لطاهر بن الحسين صف لى اخلاق الخاوع بعنى أخاه الأمن فقال كان واسع الصدرضمق الادب ينتجمن نفسه ماتأ بامهم الاحرار لامصغما الى نصحة ولايقسل مشورة يستبد برأيه فبرى سوعاقمته فلابردعه ذلك عمايهم به فال فكيف رويه فال يجمع الكائب بالتمدنير وبفرقها بسوء التدبير فقال المأمون لذلك ماحل محله أماوا لله لوذا قالذاذة النصائح واختارمشورة الرجال وملك نفسه عندشه وتها ماظفر بهدوقال بعضهم انفاذ الماوك الامور بغيرروية كالعبادة بغيرنية ولمتزل العقلاعلى اختلاف آدائهم يشهدون الغيوب ويستشرون صواب الرأى من كل أحد حتى الاقعة الوعث هذاعر بن الخطاب رضى الله عنه يقول رحم الله احرآ اهدى الى عبو بي وكان يقل من أعطى أربعالم يمنع اربعا من أعطى

الشكرلم يمنع المزيد ومن أعطى التو يةلم يمنع القسول ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخسرة ومن أعطى المشو رة لمهنع الصواب، وقال بعضهم خبرالرأى خبر من فطيره وتاخيره خبر من تقديم (ود حكر صاحب كتاب التياج) أن بعض الوك العجم استشار و ذراء وفقال أحدهم لاينمغي للملك أن يستشهرمنا أحدا الاخالما فانه أموت للسر وأحزم في الرأى وأجد وللسلامة واعيق ابعضنامن غاتلة البعض وكان بعض ملوك العيماذ اشاو رمر از بته فقصر وافى الرأى دعاالموكان ارزاقهم فعاقهم فمقولون تخطئ مراز بتك وتعاقبنا فمقول نعم لم يخطؤا الالتعلق قلوبهم بارزاقهم واذاا همموا أخطؤا وكانوا اذااهموا بمشاورة رجل يعثوا المه بقونه وقوت عماله اسنته لمتفرغ لمهه وكان يقال النفس اذا احرزت قوتها اطمانت واذا شاورت فاصدق اللبر تصدقك المشورة ولاتكم المستشارفة وفي من قب ل نفسك . وقال بعض ماوك المجم لاعنهنك شدة ماسك في ماطنك ولاعلق مكانك في نفسك من أن تجدم الى رأيك رأى غسرك فان أجملة احمت وان اخطأت عذرت فان فى ذلك خصالامنها ان وافق رأيك وأي غسرك ازدادرأيك شدة عنددك وان خالفه عرضته على نظرك فان رأيته معتلمالما وأيته قيلته وان رأيت ممتصعبا استغنيت عنه ويحديذاك النصحة عن شاورته وان اخطاو تنجيض الدمودته وانقصرولولم يكن من فضملة المشاورة الاافك أن أصيته مستبد اسلبت فائدة الاصابة بألسنة المسدة وقال قائل هذااتفاق ولوفعل كذالكان احسن واذاشاو رتفاصت أحدالجاعة رأيك لانهم انفوسهم يحدون وان اخطات حل الجاءة خطاك لانهم عن فوسهم بكا فون \*واعدام أن القول الغليظ يستم الفضل عاقبته كما يتكاره شرب الدواء المرَّلفضل مغيته (وقال اعرابي) ماعثرت قط حتى عثرة وى قالوا وكمف ذلك قال لاافعل شمأ - تى اشاو رهم (وقدل) لرجل من بني عبس ماأ كثر صوابكم بابن عدس فقال نحن ألف رجل وفينا حازم واحدوثهن نطمعه في الألف حازم \* وكان اس همرة أمير المصرة يقول اللهم اني أعود باكمن صحية من عايمه عاصة نفسه والانحطاط في هوى مستشيره (وفي حكم الهدند) من التمس من الاخوان الرخصة عندالمشورة ومن الاطماعند دالمرض ومن الفقهاء عندالشيمه أخطاالرأى وازدادمرضا وجدل الوزره وقالت الحكاولاتشاورمعلىا ولاراعي غنمولا كشرالقه ودمع النساء ولاصاحب عاجمر بدقضاءها ولاخانفا ولامن رهقه احدالسسلم وفالوالارأى لحاقن ولالحازق ولالحاقب ولاتشاررمن لادقمق عنده والحاؤق هوالذى ضغطه الخف الضيق والحاقب هو الذي محدق بطنه ثقلا وقالوا من شكاالى عاجزاً عاره عزه وامده من جزعه (ومن اطمف ماجرى في الاستشارة) ان زيادين عبد الله الحارف استشار عبيد الله بعرف أخده اى كران بولده القفا فاشار به نبعث الى الى بكرفامتنع علمه فبعث زياد الى عدد الله يستعن على أي بكر فقال الو بكرامس دالله انشدك الله المارى في القضاء قال اللهم لاقال وباد سحان الله استشرتك فاشرت على به ثما معك تنهاه فقال الها الامراستشرتني فاجتهد متاك الرأى ونصمتك ونعمت للمسلمين واستشارني فاجتهدت ادرأ بي ونصيت (وروى ان الخاج) بعث الى المهلب يستعلى حرب الازارقة فكتب المدة المهلب ان من البلاء ان يكون الرأى ان علكدون من لايمره

\* (فصل في المصحة) \* اعلمواان النصم المسلمن وللغلائق أجعين من سنن المرسلين قال الله تعالى اخباراءن نوح علمه السلام ولاينفعكم تصيى ان أردت ان ألصر اسكمان كان الله ريد أن بغو يكم وقال شعب علمه السلام ونصت الكم فكمف آسي على قوم كافرين ونصت الكم والكن لاتحمون الناصين وفال عليه السلام ان العبد اذا بصم لسده واحسن عبادة الله فدله أجره مرتين (وروى) أبوهريرة ان النبي صلى الله عليه وسدام فال ان الدين النصيعة ان الدين النصيحة ان الدين النصيصة قيل لن بارسول الله قال لله ولكاله ولرسوله ولائة المسلمن ولعامتهم فالنصيح فى الجلة فعل الذي الذي به الصلاح ودفع الملامة ماخوذ من النصاحة وهي السلوك التي يحاطع لموقص غيرها نصحة تقول العرب منذا قسص منصوح أي مخسط ونصحته بصااداخطته ويحتلف النصم في الاشاء لاختلاف الاشاء فالنصم لله هووم نه عاهوا هله وتنزيه معاايس باهل اعقدا وقولا والقمام بتعظمه والخضوع اظاهرا وباطنا والرغبة فى عايه والتباعد من مساخطه وموالأة من اطاعه ومعاداة من عصاه والجهاد في رد العصاة الىطاء المقولاوفعلاوا رادة بثجم ماذكرناه فيعماده والنصحة لكايه اقامته في التهالا وةوتحسينه عندا لقراءة وتفهم مافيه واستعماله والذب عنهمن تاويل المجرمين وطعن الطاعنين وتعليم مافده للخلائق أجعين قال الله تعالى كتاب أنزلناه السلاممارك المدبروا آياته وامتذكرأ ولوالالباب والنصيحة الرسول علمه السلام مواذرته ونصرته والحاية من دونه حسا ومنتاوا حماء سنته بالطلب واحماطر يقته في بث الدعوة وتاليف الكامة والتخلق بالاخلاق الطاهرة والنصحة للاعةمعاونتي معلى ماتكافوا القداميه في تنبههم عند الغفلة وارشادهم عندالهفوة وتعليهم ماجهاوا وتحذيرهم عن يريدبهم السوء واعلامهم اخلاق عالهم وسيرهم فى الرعمة وسدّ خلتهم عند الحاجة ونصرتم في جم الكلمة عليم وردّ القلوب النافرة اليهـم والنصم لجاعة المسلمن الشفقة عليم ووقعر كبيرهم والرجة لصغيرهم وتفريج كربهم ودعوتهم الى مايسعدهم وتوقى مايشغل خواطرهم ويفتح باب الوساوس عليهم ومن النصيحة للمسلمن رفع مؤنة نفسه وبدنه وحوائعه عنهم (قال الاصمعي) لفظ عربن الخطاب رضي الله عنه نواة من الطريق فامسكها يدرحتي متربدارقوم فالقاها فى الدار وقال يا كلها داجتهم والنصر لجميع الملل ان عب اسلامهم و يدعوهم الى الاعمان بالقول و يحذرهم سوم عنه قال كفر و بالسدف ان كان داسلطان أو يكفوا عن قدال المسلمن فيكونوا ذمة والافالقدل نصحالا قامة أمره فهم (وروى معاذ) ان النبي صلى الله علم له وسلم قال ثلاث لا يغلُّ عليهن قلب مسلم العمل لله ومناصحة ولاة الامر والاعتصام جماعة المسلمن فان دعوتم-م عيطمن ورائم-م وقال جابر ابنعبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنى فيما استطعت والنصر لكلمسلم (وروى)أنسان النبي عليه السلام قال لايؤمن أحدكم حي يعب لاخد ممايعب النفسه \* وقال أبو الدردا و العلم بملغه السروالفاجروا لحسكمة ينطق بها البروالفاجروالنصحة لله تعالى لا تتشت الافي قلوب المنتخدين الذين صحت عقواهم وصدقت الم-م واعلم انجرعة النصحية مرة لايقيلها الأأولو العزم \* وكانعربن الخطاب رجم الله يقول رحم الله امرأ أهدى الى عدو يى وقال معون بن مهر ان قال لى عمر بن عبد العزيز رجد الله قل لى في وجهى

عرضت نصيحة منى لزيد \* فقال غششتنى والنصيم مر ومالى أن أكون نصحت زيدا \* وزيد طاهر الأنواب بر ولكن قد اتانى أن زيدا \* بقال علمه في مغناه شر فقات له تجنب كلشئ \* يقال علمه كان الحرحة

وقالآخر

وعلى النصوح تصيق \* وعلى عصمان النصوح

والقطامي شعر

ومعصمة الشفيق عليك على تزيدك مرةمنه استماعا وخبر الأمرما ستقبلت منه « وايس بات تتبعده اتباعا

ولورقة بنانوفل

لقد نصت لاقوام وقلت لهم « اناالندني فلا يغرركم أحد لاشي مماترى تبسق بشاشته « الاالله و يودى المال والواد لاتفن عن هرمن يوما خزاتنه « واللدقد والتعادف اخلدوا

وقال ابن وهب الما يعسن الاختمار لغيره من يحسن الاختمار لنفسه ولاخيراك في الأخراه في الفسه بوقال العلماء ان يفتحك المروّلا بنصح انفسه (وقال بعضهم) رأى ورأيك في المعرفة المثل انفعال من رأيك لانه خلومن هو الما به وقال أبوالدرداء ان شئم لانصح الكمان أحب عباد الله الذين يحمد ون الله الماء باده و يعملون في الارض نصحا وروى ان رجلالهم ابراهيم بن أدهم فرفع رأسه الى السماء وقال الهي ان كنت تشدي وتعاقبه فلا تشدين ولا تعاقبه ابراهيم بن أدهم فرفع رأسه الى السماء وقال الهي ان كنت تشدي وتعاقبه فلا تشدين ولا تعاقبه الما التي تجرى مجرى الجال والكمال الحلم به

\*(الباب الثامن والعشرون في اللم) \*

قال الله تعالى ان ابراه مر المحلم أواه منيب وقال تعالى فاصفح الصفح الجيل (فال) على وضى الله عند ما الصفح الجيل الرضا الله المحلمة ولاحقد معه ولا الله عند ما الله عند من المحلمة المنال القدعة كادا لحلم أن يكون نبيا (ويروى) ان رجلا قال با وسول الله على كامات اعيش بهن ولا يكثرن على فانسى قال لا تغضب به واعلم ان الحلم أشرف الا خلاق وأحقها بذوى الالماب لما فيه من واحة السرواج تلاب الحد وأحق الناس به السلطان لانه منصوب بدوى الالماب لما قد من واحة السرواج تلاب الحد وأحق الناس به السلطان لانه منصوب الاعامة أود الحد التقديم وعمار سه اخلاقه من واحد المناب عند واحد والمناب الماب الماب

ابن من عملهم السلام فقال باروح الله اخبرني باشد الاشماع في الدارين قال غض الله تعلى فالهاروح الله وماينجيني من غضب الله تعالى قال ترك الغضب قال ماروح الله كيف بدق الغضب قال التعزز والمدكبروالفخر على الناس وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محمية الله تعالى على من أغضب فحلم ﴿ والذي يجمل أَنْ يضرب في هذا الماب قصة اسْحق علمه السلام قال له ابراهيم بابني انى رأى في المنام أني أ ذبحك فا تظرماذ اترى قال يا أبت افعل ماتؤمر ستحدني انشاء اللهمن الصابرين غمانه تله العبدين وأمرعلي حلقه السكين فلم يقل الا خبرافقال الله تعالى وبشرناه بغلام -لمير رفى الاخبار) يقول ابليس لعنه الله ان الحديد من الرجال لم سأسمنه وان كان يحى الموتى بدعائه لانه تأتى علمه ساعة يحسد فيها فيصر منسه الى ماريد (ويروى) انجعفر بن محدد خل على الرشيد وقد استفه الغضب فقال له ما أمر المؤمنين المك اغما تغضب لله تعالى ولا تغضب له يا كثر من غض ملففسه \* واعلم أرشدك الله ان هذه الكامة لاقمة الهاوالله أعلم حسث يجعل رسالانه فاأفهمها وأحلل قدرها وأعظم شائها لانكاذا كنتأيها السلطان اعاتتصرف فى ملك الله مامر الله فالله تعالى قد حدد حدودا وشرع شرائع وأقام فروضا وسنناونهي عن حدود ورسوم عقدرفى كلخصلة عند مخالفته حدا محدودا ونهى أن يتحاو زدلك الحدولا يقهل من استحق القطع والحيس والادب والحدولا يحدس غيرمن استوجب الحبس وكانت اللفاء يؤديون الناس على قدرمنا زلهم فن عثرمن ذوى الروآت اقدات عثرته ولم يقابل بشئ لقوله علمه السلام اقداواذوى الهما تعثراتهم ومنسواهم كان يقابل على قدرمنزاته وهفوته فكان يقام فأعماني مجلس يقعد فسمنظراؤه فتبكون هذهعقو بته وآخر يشق جميه وآخرتنزع عمامتهمن وأسمه وآخر يكلم بالمكلام الذى فيد معض الغلظة \* قال الشعبي كانت العصاة في زمن عروعمان وعلى رضى الله عنهدم اذاأ خدالر جلمنه منزعت عمامته وطيف به في المسجد على قومه وقسل هذا أخذ بنغره فلاولى وبادضر بهم ونزع عمامهم فلاولى مصعب بن الزبير حلق مع الضرب رؤسهم فلا ولح بشر بنم وان اقامهم على الكراسي غمدت أيديهم وسمرها بسمار غ نزع الكرسيمن نحتر - لمه محق يخرم بده فن ممت ومن حى فلما ولى الرجل المعروف الحاح قال كل هؤلاء باعب من أخدد : غره ضرب عنقه وقال ارسطاطاليس النفس الذليلة لا تجد ألم الهوان والنفس الشريفة يؤثر فهايسر المكلام وفيه قبل

من بهن يسهل الهوان عليه ما الرح عمت الدلم

واعلم انمن تعاو زف العقو به فوق ما حداً لله تعالى فيها شارك المجرم فى الذب واستوجب ما استوجبه المجرم من العقو به ويتمين فى الا خرة الله المايعاقب الهوى والتشفى اذا في الحدم السده الله الله الله الله الله الله الله وي كاب سليمان بن داود عليه ما السلام) القاهر المفسه أشد عن بفت المدينة وحدم وصد في الله على الله الله الله الله على الله ع

لاردشرفضل السمق غيران أحدهم سيرة أنو شروان قال فاى اخلاقه كان اغلب علمه قال الملم والاناة فقال على وضى الله عنه هما توأم ينتجهما علق الهمة \* ومن مجود السيرة ان يعرف النام من اخلاقك المالاتجل بالثواب ولا بالعقاب فان ذلك ادوم خوف الخاتف ورجاء الراجى وقال مجود الوراق

سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب \* وان عظمت منه على الجرائم في المائم في المريف ومشروف ومثل مقاوم فاما الذي فوقى فاعرف فضله \* واتسع فده الحق والحق لازم وأما الذي دوني فان قال صنت عن \* اجا بشه نفسى وان لام لائم وأما الذي مشلى فان زل أوهفا \* تفضلت ان الحلم بالفضل حاكم

(وقال الاصمى) سمعت اعرابا يقول اسرع الناس حوا بامن لم يغضب لا توقد نب مندال المحمى) سمعت اعرابا يقول اسرع الناراذ المحت عليما الرياح عاكت اغصائها فتشمه واردد اسائه بالمسلم فان شعر الناراذ المحت عليما الرياح عاكت اغصائها فتشمه و نادا و محترق من أصولها \* وقال عرب عبد العزيز رضى الله عند ثلاث من اجمع من ادا غضب لم يعرب عندالحق وادا رضى لم يدخله رضاه فى باطل وادا قدرعف و كف (وسمل جعفر بن محد) عن حداللم فقال وكمف يعرف فضل له من المرادت أن تواخى وجلافا غضمه فان انصفك والافاحد رم في أحد \* وقال الاحنف لابنه بابني أن الدرت أن تواخى وجلافا غضمه فاخذ فاتى به المه فقال له ما الذى فعلت أما خشدت المقامى قال في الناف من قومه بسمفه فأخذ فاتى به المه فقال له وتعفو عن الجانى و محل عن الجاهل و تعفو عن الجانى و محل عن المحلوم في الناف من والمال فلى سدر المفقال قائلهم شعرا

يسود أقوام وليسوا بسادة ب باالسيد المعروف سلم بن نوفل وقال رجل من كاب العكم بن عوائة أغا أنت عبد فقال والله لاعطم فل عطية ما يعطيها العبيد فاعطاه ما تعرف السبى ومن امثال العرب احم تسدويروى ان هشاما غضب على ما ما من السبى ومن امثال العرب احمام تسدويروى ان هشاما غضب على

لاأعودلمثلها وقال الشاعر

لن يلغ المجدأ قوام وان شرفوا \* حتى بذلوا وان عزوا لاقوام ويشتموا فترى الالوان مسفرة \* لاصفح ذل والكن صفح اكرام وقال آخر

وجهل رددناه بفضل حاومنا \* ولوانتا شيئنارددناه بالمهل وجناوقد خفت حاوم كثيرة \*وعدناعلى أهل السفاهة بالفضل

وقال هشام خالد بن صفوان صف لى الاحدف بن قيس فقال باأ ميرا لمؤمنين ان شئت أخم بنك عنه شلاث وان شئت بائنتين وان شئت بواحدة فقال اخبرنى عنه بثلاث قال كان لا يحرص ولا يجهل ولا يدفع المقاد الزلبه قال فاخبرنى عنه باثنتين قال كان يؤثر الخمير ويتوق

الشر قال فاخبر في عند مواحدة قال كان أعظم الماس سلطانا على نفسه وقال اكتمن مسين الغليةوا لعزالعلم وقال الاحنف بنقيس وجدت الحمانصرلى من الرجال وصدق الاحنف فانمن حلم كأن الناس اقصاره كاروى ان رجلاأ سرف في شدم بعض الادباء وهو ساكت فمي له بعض المارين في الطريق وقال له يرجك الله الاتنتصر لك قال لا قال ولم قال لانى وحدت الم انصرال من الرجال وهل حاميت في الالحلى وقال وجل لعمر وين العاص والله لاتفزغن للففقال له الا تنوقعت في الشغل وقال عبد الله بن عروضي الله عنده أن رجلاعن كانقبلكم استضاف قومافاضافوه ولهم كابة تنبع فقالت والله لأأنبع ضيف أهلى الله له فعوى جروها في بطنها فيلغ ذلك ببيالهما وقيلامن أقيالهم فقال مثل هذا مثل أمة تسكون بعد كم يظهر سفها وهاعلى حلماتها وفال الاحنف ايا كم ورأى الاوغاد قالوا ومارأى لاوغاد فالهالذين يرون الصفح والعفوعازا وسئل الاحنفءن الحلم ففال هوالذي تصبر علمه واست علم ولكني صبور ويروى ان الهلب ازعه رجل من كارى عم فارى على المهلب والمهلب ساكت فقدل ففذلك فقال كنت اذاسيني استحست من حف السداب وغلمة اللئام والسفلة وكان اذاسيني تهلل وجهمه وشمغت نفسه بان ظفر بفضل القعة ونبذ المروة وخلم ربقة الحماء وقلة الأكتراث بسوء الثناء ومن المسيم علمه السلام على قوم من اليهودفق الوا لهشرا وقال الهم خيرافقيل له انهم يقولون شراوأنت تقول خيرافق الكلينفق عماعنده وفال اكثم بنصيني من حلمساد ومن تفهم ازداد وكفرا لنعمة لؤم وصحبة الجاهل شؤم ولقاء الاخوان عنم والمباشرة عن ومن الفساد اضاعة الزاد وسبرجل الشعبى بقبائح نسبها المه فقال الشعبي ان كنت كاذبافغفر اللهلك وانكنت صادفا فغفراللهلى وفالرجل لابي بكرالصديق رضى الله عنه لأسينك سيايد خل معك في قبرك ففال أبو بكرمعك والله يدخل لامعي وقال رجل للاحنف بن قيس ان قلت كلية لتسمعن عشرا فقال الاحنف الكنك لوقلت عشرا لم تسمع منى واحدة ويروى ان رج للسب الاحنف وهو يماشه في الطريق فلما قرب من المنزل وقف الاحنف وقال باهـ ذا أن كان بقي معك شئ فقله ههنافانى أخاف ان سمعد كفتمان الحي أن يؤذوك وسي رجدل بعض الحبكاء فقال له الحكيم استأدخل فيحرب الغالب فيهشرمن المغاوب وقال القيط بنزرارة شعر

فقل ابنى سعد فالى ومالكم م ترقون منى ما استطعم واعتق اغرك اغركم الى بالدواحش اخرق وأنك قد ما الله واحش اخرق وأنك قد ما يتنى فقد هرتنى هوندا من الما أنت الفعم أحذق

وقال وجل لا بي ذروضي الله عند مأنت الذي نفاك معاويه من الشام لوكان في كخرما نفي الا فقال بن أخى ان و رائى عقد في كؤود النهوت منها لم يضرفي ما قلت وان لم أنج منها فانا شرعا قلت و فال القدمان لا بنه بابني ثلاثة لا يعرف ون الاعتدالي الاعتدالي و فال القدمان لا بنه بابني ثلاثة لا يعرف ون الاعتدالي و المناف المناف المناف المناف المناف و المناف و المناف المناف المناف المناف المناف المناف و المناف المناف و المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف و المناف المناف المناف المناف المناف و المنابد المناف المناف و المنابد المناف المناف و المنابد المناف المناف و المنابد المناف و المناف المناف و المنابد المناف و المنابد المناف و المناف المناف و المناف المناف و المناف و المناف المناف و المناف و المناف و المناف المناف و المناف المناف و المنا

وقدل بو ماللاحنف ما أحلك فقال لست بحلم ولكنى اتعالم والله الى لا سمع الكلمة فاجم لها ثلاثا ما ينه عن حواجم الاالخوف من ان أسمع ما هو شرمهما وقال الشاعر وليس يم الحمل للمرء راضما \* اذا كان عند السخط لا يتعلم كالا يستم الحود للسمر عوسرا \* اذا كان عند العسر لا يتعشم

و روى ان رجلاسب جعفر ب مجدرضى الله عنه فقال اماماقات بما هوفيما فا فانستغفرالله منه وماقلت بماليس فينا فانانكاك في الله تعالى وقال بعض الحكما احذر وا الغضب فرب غضب استحق الغضب بان معضب الله تعالى وقال اكثم بن صيفي لا يكون الرجل حليما حتى يقول الاحق انه الفسد ومن حتى يقول الاحق انه الفسد ومن

أشعر يت قبل ف اللم قول كعب بن زهير

اذاأنت لم تعرض عن الجهل والذي \* أصدت حلما أو اصابك جاهـل ووصف اعرابي رجلافقال احلم من فرخطائر وقال اعرابي ان الغضب عد والعقل ولذلك يحول بناصا حسه وبن العقل والفهم وقال صعصعة بن صوحان الغضب مقدحة العقل فربما أصلدور بماازند وقال اعرابى اذاجا الغضب تسلط العطب وكان ابن عوان اذاغضب على أحدمن اهله فالسحان الله مارك الله فعل وقال الاصمعي دفع اردشرالي رجل كان يقوم على رأسه كتابا وقال له اذارأ بتني اشتدغضي فادفعه الى فكان فسمه اسكن فلست باله انمياأنت بشريوشك ان ما كل بعضك بعضا وتصرعن قريب للدود والتراب وهذه السيرة أولمن سنها ملك تدع أمرأن يكتب في كتاب اسكن فلست اله وقال اصاحم ماذاغضيت فأعرضه على فكان اذاغضب أعرضه علمه فاذا قرأه سكن غضبه وقال معاوية أفضل مااعطى الرجل العقلوا للم فاذاذكرذكر واذاأعطى شكر واذاابتلى صبر واذاغضب كظم واذاقدرعفا واذاأسا استعنى واذاوعدأنجز وفى الحكمة مكتوب من أطاع الغضب مرم السلامة ومنءمي الحق غره الذل وقال بعض الحبكاء كظم الغيظ حلم والحلم مسير والتشنئ ضرب من الحزع وقال آخر أوّل الغضب جنون وآخر مندم وقال بعض المكاء اذاغلب على الرجل أربع خصال فقدعطب الرغبة والرهبة والشهوة والغضب (وقمل) المهض الصالحين ان فلانا يقع فمك فقال لاغتظن من أحر م يغفر الله لو فمل اله ومن أمره قال الشمطان وقال وجل لاخمه انى مروت بفلان وهو يقع فيها ويذ كرا باشماء رجتك منها قال فهل معتنى اذكره بشئ قال لا قال فاباه فارحم وقال الفضل ثلاثة لا يلامون على الغضب المريض والصائم والمسافر وقال الاحنف بنقيس لقد تعلت المهمن قيس استعاصم المنقرى انى جالس معه فى فنا وهو بعد ثنا اذجاز جاعة يحملون تسلا ومعهد مرجل ماسور فقدلله هذاا بنك قتله أخوك فوالله ماقطع حديثه ولاحدل حبوته حتى فرغمن منطقه تمأنشد

أ توللنفس تأنيبا وتعرية \* احدى يدى أصابت في ولم ترد كالهما خلف من فقد صاحبه \* هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى ثم الدفت الى بعض ولده فقال قم فاطلق عمل ووارأ خال وسق الى أمه ما تمتمن الابل فانها

غرية ومن أنبل بيت فالته العرب قول بعضهم

قصع بالليرخوس باللين \* رج الاحلام ذيال الازو

وفالاالسيع علمه السلام ماحلم من لم يصبر عند الجهل وماقوة من لم رد الغضب وماعمادة من لم يتواضع الرب تعالى وقد للا سكندران فلاناوفلانا ينتقصانك ويثلبا نك فلوعا قبتهم م فقال هم بعد العقو به اعذر في ثلبي و تنقمصي (ويروى) ان برين عبدالله بيفاهو واكب قدأردف ابنه اذافه و حلفنال منه وجرساكت فلاولى قال له ابنه ما أبت لمسكت عنه فالمابني أفأوسع جرسى وفال بعض الحكامتي أشدني غيظي أحدين اقدر فيقال لوعفوت أمحين اعل فيقال لوصيرت وسيئل بعض أصحاب الاحنف كان الاحنف يغضب فقال نع لولم يغض مامان حله كان يغض مه الشئ سن في وجهه المومن والشلاقة وهو يصرو يحلم ومن لم يغضب من الاشماء التي مثلها يغضب فقد فقدمن الفضائل الشجاعة والانفة والحية والدفاع والاخذبالثار والغبرة لانهذه الخصال تنائج الغضب ومن فقد الغضب فقد فقدآس الفضائل على ماسئذ كرفى ماب الشحاعة انشاء الله تعالى وعند دفد الشحاعة تحون المهانة ومن المهانة يكون سفساف الاخلاق ورذالة الطباع فلاستي السائر فضائله موقع وكان يقال من لم يغضب فليس بعليم لان الحليم اغما يعرف عند دالغضب وقال الشعبي الحاهل خصم والملم حاكم فال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو جمار ومن استرضى فلمرض فهوجيار وقد كان النبي علمه السلام يغضب والكنه انما كان يغضب لالنفسه بل عندانتهاك ومقريه واعران الله تعالى مامدح من لايغضب وانمامدح من كظم الغيظ فقال والكاظمين الغيظ وقدانشد النابغة الجعدى بحضرة النيء لمالصلاة والسلام

ولأخرر في حدام ادالم تكن له به بوادر عمى صفوه أن بكدرا ولاخر في جهل ادالم بكن له به حليم اداما أورد الامرأ صدرا

فلم شكرالنبي صلى الله عليه وسلم قوله وكان ابن عراد اسافر استنبع سفيها ويقول أستدفع به شرالسفها عنى واعلوا أرشد كم الله أن أحسن خصال الملوك وأجلها قدرا وهى حليب الانبياء ولبسة الاصفياء وجال السوقة والرؤساء واعظمها فى النفوس موقعا واعها على الرعابانفعا واخلدها على مرّا الابام ذكرا واجلها فى المحافل والمحاسن نشرا وهى الفضيد التي تعمسا ترافضا ثل و تحمل بهاساتر المحاسين الحلم وها أنا أتلوعلمك من ذلك ما يقضى فيه الحجب (هده) دولة آل العباس أوله سم أبو العباس السفاح والى ومناهذا المي الابا خرائم فاق حلمسائر خلفاء بنى العباس حق صاديض ب المثل محلم و مردان المحلم ومنان وآخره من وان الحدى لم يكن فيه معاوية بن ألى سفيان و آخره سم وان الحدى لم يكن فيه معاوية بن أبى سفيان و آخره من وان الحدى لم يكن فيه معاوية و الاجرم دانت له الدنيا وماك بها العرب من وان الحدى لم يكن فيه معاوية ولاجرم دانت له الدنيا وماك بها العرب

والحجم وصارحله يضربه المشل ويقدى به الخلق ويتخلق به العقلاء حق حى عنده الله كان يقو للوكان بيني وبين الناس خبط عنه عنه وتا وشعرة ما انقطعت اذا حد نبوا ارسات واذا أرسلوا جدبت (وهذه) دولة الفرس وكانت أعظم دول الارض وأشد ها باسا واكثرها علوما وحكا لم يكن في اكاسرها أحدلم من كسرى أنوشر وان وصاريضرب بجله المشال وتطرز بسيرته الكتب والمصنفات فيروى ان أميرا لمؤمنين على بن أبي طالب رضوان الته عليه الحقال السيمق الشيرويه الته عليه الوشر وان فقال له على وما كان أغلب خصاله الموككم فقال السيمق الشيرويه وأحده مسرة انوشر وان فقال له على وما كان أغلب خصاله عليه قال الحلم والاناة قال لولا المحمدة الموالية على الموالية والمناه كان يضيق صدره بحله فقال في خصلتان ويسق على الدهر جالها وتخلد في العامل والعقلا والمواقة بهجتم وحسن مصادرها ويمواردها أن يتخذها المحلوث شعارا ودنارا والمحاق والسؤقة بهجتم وحسن مصادرها ومواردها أن يتخذها المحلوث شعارا ودنارا والمحاق الموالية والمولة عاما ومواردها أن يتخذها المحلوث فنظرا أمؤلا يحصون كثرة

\*(الماب الماسع والعشرون فيمايسكن الغضب)\*

فاول ذلك انك اذانظرت الى تفسرأ شكالك وتسدل صورتك واجرار وجهدك وانتفاخ أوداحك وذهاب جنانك وسقط كلامك وفحش مايخرج من فعك لامسكت عن الغضب واطالما كنت تستحى أن تشكلم بسن دى الحلساء بالمسرالحائر فعسمدت مدر بالكثير الفاحش ولوأنمن غضاستذكراذا صحاوسكن غربه انقلاب صورته وتغمروجهه واضطراب شفتمه وارتعادأ طرافه وسقط كلامه وفحوى خطابه والثفاف لسانه وخفة عقله وطمشه ووثو بهمن محلسه كانه غر وسرعة النفانه عينا وشمالا كانه قرد وعدم فهمه المايسمع وقلة النفاته الحمن يعظمه وينصحه كانه أجتى ومن شؤم الغضب وعظم بلشه انه قديقتل النفوس ويسلب الروح وكأن سيموت مروان بن عبد الملك انه وقع سنه وبين أخدمسلمان كادم فعل علمه سلمان فقال مامن يلق أمده فقرفا ولعمده واذا يحنده عرس عمدالمز بزفامسك على فمهو رد كلته وقال با ابن عبد دالملك اخوك وامامك وله السن علمك فقال اأباحفص تتلتى قال وماصنعت بكقال وددت في حوفي احرمن الجر ومال لنسه قات واحمرى انه رزيد على الجق (ومنها) أن ينتقل من الحالة التي كان عليما الى غيرها كانت الفرس تقول اذاغض القائم فليحلس واذا كان جالسافلمقم وبهذا المذهب كأن يأخذ المامو فنفسه (وبروى) شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم القسوة فقال اطلع فى القبور واعتبر بالنشور (وكان) بعض ملوك الطوائف اذاغضب الق بن يديه مفاتيح ترب الملوك فيزول غضسه (وكان) عكرمة يقول فى قوله تعالى واذكر ربك اذانست يعنى اذاغضت فأنه اذاذكرالله خاف منه فيزول غضبه (وفي) التو راة باابن آدم اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب ولاأمحقك فمن امحق (ومنها) أن يذكر نفرة القلوب عنه وسقوط منزلته عند أنا حنسه ووصفهم لقامحه وطيشه وسحفه فيكون ذلك سيمالز والغيظه (ومنها) أن يتذكر انعطاف القلوب علمه وانطلاق الالسنة بالثناء علمة وممل النفوس المه وأن الحلم عزوزين وان

اسفه ذلوشين (روى) أبوسعمدا الدرى ان النبى ملى الله على موسلم قال ما ازدادر بل به فوالا عزا فاعفوا يعز كما لله (وقال) بعض الحكاء من تذكر قدرة الله لم يسمه مل قدرته فى ظلم عباده (وكتب) بعض ماوك الفرس كتابا ودفعه الى و زيره وقال له اذا غضبت فنا ولنيه وفيه مكتوب ما الكوالغضب انما أنت بشرا وحم من فى الارض يرجل من فى السماء (وكان) معاوية كثيرا ما ينشد

أناا دُامالت دواعى الهدوى \* وانصت السامع للقائل واعتبل واعتبل الناس بألبابهم \* نقضى بحكم عادل فاصل خاف أن تسدفه احدادمنا \* فخمل الدهر مع الخامل (وقال) بعض الحكماء ايالة وعزة الغضب فانها تفضى الى دُلة العذر وقال الشاعر وادُامًا عَرَبَلُ في الغضب العزة فاذ كر تذلل الاعتذار

وقالغيره

زر رناعلى غيرالفوا حش قصنا ، ولم تستجزالا الذي هوأجوز

(وقال) عبدالله بن مسلم بن محارب لهر ون الرشد ديا أمير المؤمنين آساً الثنالذي انت بين بديه أذل من بين بديك وبالذى هوا قدر على عقابك منك على عقابى لما عقوت عنى فعفا عنه لماذكره قدرة الله على المن مروان في أسارى ابن الاشعث ان الله قدرة الله على ما عب من الظفر فا عط الله تعالى ما عب من العدى و حال المامون اعدمه ابراهم بن المهدى و كان مع أحمد عليه الى شاورت في أمرك فاشار واعلى بقتال الاانى و حدث قدرك فوق ذنه ك فكرهت القتل اللازم حرمتك فقال يا أمير المؤمن من العقوفان عاجرت به العادة في السياسة الاائك أست ان تطلب النصر الامن حيث عود ته من العقوفان عاقب فلانظم وان عقوت فلانظم الله وأنشا يقول

البربى منك وطاالع قدر عندلك \* فيمافعات فلم تعذل ولم تلم وقام علمك في فاحتج عندلك \* مقام شاهد عدل غيرمتهم

(وقال) بعض الحكاء الغضب على من لا قلك عجه زوعلى من قلك الوم (ومنها) أن يتد ذكر ما يؤل المه الغضب من الندم ومذلة الانتقام وشروع القصاص في بدنه بين يدى من لا برحمة فان ذلك بما يرده من الغضب

\*(الساب الشيلانون في الحود والسعاء وهدنه الخصدلة الخلسل قدرها العظم موقعها

الشريف موردها ومصدرها)\*

وهى احدى قواعد المملكة وأساسها وتاجها وجالها تعنولها الوجوه وتذل لها الرقاب ويضع لها الجمابرة ويستكثر بها الاحرار ويستمال بها الاعداء ويستكثر بها الاولماء ويحسن بها الثناء وعلل بها القرباء والمبعداء ويسود بها في غيرعشا ترهم الغرباء (وهدفه) الملحلة بالعزائم الواجبات أشبه منها بالجال والمتمات وكم قدراً ينامن كافر ترك دينه والتزم دين الاسلام ابتغاء وض قليل من الدنيا بناله وكم قد سمعنا من مسلم ارتد في أرض الشرك افتتانا بسير من عرض الدنيا واخلى بخصلة يترك الها الانسان دينه الذي يسذل دونه نفسه

أنتكون حلملة القدر عظيمة الخطر وأحوج خلق المته اليها أفقرهم الى عطف القاوب علمه وصرف الوجوه المهوهم الملوك والولاة (واعلوا) يامعشرمن وسع الله علمه دنياه واسمغ عليه آلا و و و هماه انه ايس في الحنه الخديد الحديد الحنه المعد و انما اسست الحنة على ما تشته ما الانفس وتلذ الاعن (وهدده) الخصلة أعدى الكرم والحود والسخاء والانار ععى واحدومف المارى تعالى المود ولانوصف بالسخاء كانوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل اعدم التوقف (وحقيقة) الخودهي أن لا يصعب عليه الدنل و يقال السيخاء هوالرته قالاولى ثمالجود ثمالايثار فنأعطى البعض وأمسك البعض فهوصاحب سخاء ومن بذل الاكبر فهوصاحب ود ومن آثرغ يره بالحياضر وبقي هو في مقاساة الضر فهوصاحب يثار (قال) دوالنو ديداية السفاء أن تسخو نفسد العمافيديك ونهايته أَنْ تَسْخُونُهُ سِكُ عِلَى أَيْدَى النَّاسِ وَالْلاَتِيالَى مِنْ كُلَّ الدِّيَّا ﴿ وَتَذَاكُمُ } قوم من الزهاد عندرابعة العدوية فجعلوا يدمون الدنيا ويكثر ونمن ذلك فقالت رابعة من أحب شيأا كثر منذكره وأصل السخاءهو السماحةوان يؤتى ما يؤتمه من طمية نفس (وقد يكون) المعطى بخد لااذاصعب علمه البذل والممسك حنااذا كان لايستصعب العطاء وان منع واهذا قال علماؤناان الله تعمالى لميزل جوادا وان لم يقع منسه عطاء في الازل لان العطاء فعل والفعل فى الازلمستحمل (وقالت) الحبكها أيها الجامع لاتخدعن فالمأكو للبدن والموهوب المعاد والمتروك العددة وقال الله تعالى ويؤثر ونعلى أنفسهم ولوكان برم خصاصة (قال) أبوهر يرةرضي الله عنسه جاور جل الى النسي صد لي الله علمسه ويسلم فقال يارسول الله انى جائع فاطعمني فبعث الني صلى الله عليه وسلم الى أزواجه فقلن والذي بعثك بالحق ماعندناالاالماء فقال النبى صلى الله علمه وسلم ماعند رسول اللهما يطعمك اللملائم قالمن يضمف هذا هـ دمالا له رحمالله فقال رجل من الانصار أنايار سول الله فحمله الى منزله وقال لاهله هذاضيف النبي صلى الله عليه وسلم فاكر ميه ولاتدخرى عنه شمأ فقالت ماعند ناالاقوت الصيبة فقال قومى فعلليهم عن قوتهم حتى شاموا ع أسرجى وابرزى فاذا أخذالضيف ماكل قومي كأنك تصلحين السراح فأطفئه وتعالى بمضغ ألسيئتنا اضف الذي صلى الله علمه ويسلم ففعلت وجعلاء ضغان ألسنتهما والضف يظن أنهرمايا كلان وباتاطاويين فكاصموا ونظرالني صابي الله علمه وسالم البهماتيسم ثم قال لقد عب الله من فلان وفلانة هذه اللملة ونزات و يؤثرون على أنفسهم ولوكان برح مخصاصة الاته (وقال) أنس اهدى لمعض الصابة رأس شاةمشوية وكان مجهودافو جهيه الى جارله فوجه به الجارالي أهل بت آخر فتداولته سيعة أساتحتي عادالى الاقرل فنزات ويؤثر ونعلى انفسهم (وقال) حذيفة العدوى انطلقت يوم البرموك أطلب ابنء حملى ومعيشي من ما وأناا قول ان كان به رمق سة ته فاذا أنابه بين القديلي فقلت أسقيك فاذار جل يقول آمفاشارا بنعى ان انطلق الده فاذاهوهمامن العاص فقات أسقيلا فسمع آخر يقول آهفاشارهشام أن انطلق المده بأشته فاداهوقدمات غرجمت الى هشام فوجدته قدمات غرجعت الى ابن عي فاذاهو قدمات (و روت) عائشة رضى الله عنها قالت قال النبي صلى الله على موسلم السخى قريب من الله

71

قريب من الناس بعدد من النار والمخمل بعدد من الله بعدد من الناس بعدد من المنة والحاهل السخى احب الى الله من العبايد المخيل (وروى) أن الذي صلى الله علمه وسلم قال ابن آدم اعَالمَام نمالكُما كات فافنيت أوليت فأبلت أواعطت فامضيت (واعلم) ان السخاه على وجوه سخا عنى الدين وسخا في الدنيا فالسخاء في الدنيا المدنل و العطا و الأيثار وسماحة النفس فالمالله تعالى ومن يوق شم نفسه فاولئك هم المقلمون وعلامته ترك الادخار و بغض جم المال وتعاهد الاخوان مسر وراقلمه بذلك والسخا في الدين ان تسخونف ك أن يتلفها الله تعمالي وتريق دمك في الله سماحة من غبركر اهة لاتر مدمذ لك ثواماعا - لا ولا آ- لا وان كنت غيرمستغنءن الثواب لان الغالب على قليك حسن كال السحنا بترك الاختمار على الله تعالى حتى يفعل الله بال مالا تحدين أن تخمّاره لنفسك (وقيدل) لعمر بن اللطاب رضي الله عنه من السيد قال الحواد اذا سيل الحليم اذا استحمل الكريم المجالسة لمن حالسه المسن الخلق لمن جاوره (وقال) النعمان بن المسدر يوما المسائه في أفضل الناس عيشا وانعدمهم بالاواكرمهم طباعا وأجلهم فى النفوس قدر أفسكت القوم فقال فتى اببت اللعن أفضل الناسمن عاش الناس فى فضله قال صدقت (وقال) الحسن باعطلمة بن عثمان أرضا يسمعمائة أفدرهم فلاجاء المال قال انرجلا يبت هـ ذاعنده لايدرى مايطرقه اغريريالله تم حعل رسوله يختلف حتى قده ها وما أصبح عند دهمنها درهم (وكان) أسماء بن خارجة بقول ماأحب ان ارد أحدا عن ماجة لانه ان كان كريماأصون عرضه وان كان اسمااصون عند عرضى (وكان) مروان العجلي بتلطف في ادخال الرفق على اخوانه فيضع عندأحدهم الف درهم ويقول المسكوها حتى أعود المكم غميرسل اليهم أنتم منهافي ل (وقال) العتبي أعطى الحكم بن عبد المطلب حسع ماعلكه فلانف دماعنده ركب فرسه وأخذر محمر يدالغزو ومات بمنبع فاخبرنى رحلمن أهدل منبع فالقدم علسنا الحكم وهو مملق لاشئ معه فاغنا ناقدل كمف أغنا كموهو علق فقال مااغناناعال ولكنه علنا الكرم فعاد بعض ناعلى بعض فاستغنينا \*واكرم العرب في الاسلام طلحة بنعم مدالله جاءه رحل فسأله برحمينه وبنه فقال هـ ذا ما و المان كذا وكذا وقداً عطب به سمائة ألف درهم راح المال الى العشبة فان شدت فالمالوان شنت فالحائط (وروى) ان وحلايعث الى حنظلة بحارية فوانسه بن أصاله فقال قبيحان آخدها لنفسي وأنترحضوروا كرهان اخص بهاواحدامنكم وكالكملهحق وحرمة وهذه لاتحتمل القسمة وكانوا تمانين رجلانأس ليكل واحدمنهم بجارية أو ومسف (وقيل) لقيس بن عدهل رأيت قطأ سخي منك قال نع نزلذا بالبادية على امر أه فضرز وجها فقال له انه زل بك ضد فان فا مناقة فنصر ما وقال شأنكم فلما كان العدم فانوى ونحرها وفال شأنكم فقلناما كانامن التي فحرت البارحة الااليسر فقال انى لااطع أضمافى الفائت فاقناعنده الاماوالسهاءة طروهو يفعلك فلافلا اردنا الرحسل وضعنا مائة ديتار في يسته وقلنا المرأة اعتذرى لنامنه ووضينا فالمتع النهاراذا برجل يصيح خلفنا قفواأيها الركب اللئام اعطيتمونى عن القرى ثم انه لمقنا وقال لناخذونها والاطعنت كم رجحي فاخذناها وانصرف (وقال) ميمون بن مهران من طلب مرضاة الاخوان بـ لاشي فليصب أهل القيور

(وقال) اس عباس لايم المعروف الاشلائة تجي له وتصغيره وستره فاذا عجله فقد دهناه وادا صغره فقد عظمه وادا ستره فقدة مه (وقال) الحسدن كان احده ميشق ازاره لاحمه بنصفين (وقال) المغيرة في كل شئ سرف الافي المعروف (وقدل) للحسن بن سهل لاحبر في السرف فقال لاسرف فقال لاسرف فقال المعرف في الخيرة قلب اللفظ واستوفى المعنى ونظمه مجمد بن حازم فقال

لاالفقرعارولاالغي شرف \* ولاحضا في طاعة سرف مالك الاشئ تقدمه \* وكل شئ أخرته تلف

\* واماطلة بن عبد الله بن خلف اللزاعى المعروف بطلحة الطلحات وانها سمى بهذا الاسم لانه كان عظيم البذل فى كل وجه وكان بشاع الرقاب فيعتقها وكان كل معتق بولد له وادذكر سماه طلحة فبلغ عددهم ألف رجل كل يسمى طلحة فسمى طلحة الطلحات ثم ولى سجستان وفيه يقول الشاعر

نضرالله اعظماد فنوها . بسمستان طلمة الطلحات

فقد الغدان معله كان في الكاب الحازقد قعديه الدهرفارسل المدمع غلامه مائه ألف فقال سلها المه فان يكن مأت وأد وإدفاد فعها الى ولده وان لم يكن له ولد ففر قهاعلى قومه فو افقد الرسول قدمات ولم يعقب ففرقها فى قومه (وقال) زيدين أسلو كانمن الماشعين الن آدم أمرك الله أن تكون كر عاوندخل الحنة وخاك أن تكون المماوند خال الماد (وقال) حكم بن وام مااصحتقط صباحام أرسابي طالب حاجية الاعدد تهامصدة أرجونوابها (ولما) مات وجدعلمه مائتا أاف دينار ووجدمكتو باعلى حجرانتهز الفرص عندامكانها ولاتحسم لعلي نفسك هم مالم ياتك \* وإعلم ان تقتيرا على نفسك توفير الزانة غيرا فكم من جامع لمعل حلملته (وقال) على من أبي طااب رضى الله عنه ماجه تمن المال فوق قوتك فانما أنت فسه خازن لغيرك (وروى) مالك في الموطاان وسكسناسال عائشة وهي صائمة وايس في بيتما الارغاف فقالت اولاة لها اعظمه الاه فقاات ايس لكما تقطرين علمه فقالت اعطمه الاه ففعلت فلاامست أهدى لهاأهل بتشاة وكفنها بعني ملفوفة بالزعفران فقالت لى عائشة كلى هذا خرمن قرصك (وقال) عبد الله بن عرما كان أحد ناعلى عهد النبي صلى الله علمه وسلم يحسب ان له في الفضل شدا (وقال) السن كانعد المنسل من يقرض أخاه الدرهم (ومن عالب) ماروى في الايشار ماذكره أومجهد الازدي قال الماحة برق المسجد عصر وظن المسلون ان النصاري أحرقوه فاحرقوا خانالهم فقيض السلطان جاعةمن الذين أحرقوا الخان وكتب رقاعافها القتل وفيها القطع وفهاا لحلدونثرها عليهمفن وقعت علمه رقعة فعل به مافيها فوقعت رقعة فها القـــــل مد رحل فتالما كنت أمالى لولاأملى وكان مجانبه يعض الفتدان فقال له في رقعتي الحلدولست لي أم فادفع الى رقعتك وخذرقعتي ففعلافقت لذاك وتخلص هدا (وحكي) ان أما العباس الانطاكي اجمع عندهنف وعانون وجلابقرية بقرب الرى والهم أرغفة لمتسم مسعهم فكسروا الرغفان واطفؤ االسراج وجلسوا للطعام الحأن كفوا فلمارفع اذا الطعام بعاله لما كلمنه واحد منهما بشار الصاحبه على نفسه (وروى) انه اجتم الرملة جاعة من ارباب القاوب فضرطبق فمه تين اخضر وقدغسق اللال فكان الواحد عديد وفاذ اظفر بحية مصرم باكلها وان ظفر بطيب دفعه الى صاحبه ولميا كله فلما رفع الطبق اذ الطب كله في الطبق لميا كلوا

منه شمأ (وقال) بعض الرواة دخات على شير الحافى في ومشديد البرد وقدة مرى من الثماب فقلت بالبانصر الناس بزيدون الشاب في مندل هذا الدوم وانت تنقص فقال ذكرت الفقراء وماهم فمه ولم يكن في مااواسهم به فاردت ان أرافقهم شفسي في مقاساة المرد (وقال) الاستاد الوعلى لماسعي غلام خليل بالصوفية الى الخليفة بالزندقة أمر بضرب أعناقهم فاما الجنيدفانه تستر بالفيقه وكان يفتى على صده الى ثور واما الشهام والرقام والنورى وجاعة فقيض عليهم وبسط النطع لضرب اعناقهم فتقدم النوري أمامهم فقال له السماف اتدرى لماذا تتقدم وتسابق قال نم قال وماذ البحلان قال أوثر أصحابي بحما مساعة فتصر السيماف وافي الخيرالي اللهفة فردهم الى القاضى لمة وف حالهم فالتي القاضى على أبى المسن المورى مسائل فقهمة فاجاب عن الكل مُ أخد في قول ان لله عداد الذاقامو اقامو الله واذا الطقو انطقو الله وسرد الفاظاحي أبكي القاضي فأرسل الى الخلمفة وقال ان كان هؤلا وزفادقة فياءلي وجه الارض مسلم (والم) مرض قيس بن تعمد بن عمادة استبطأ اخوانه في العمادة فسأل عنهم فقال انهم يستحيون ممالك عليهم من الدين فقال أخرى الله مالا ينع الاخوان من الزيارة ثم أمر من يتادى من كان القيس عنده مال فهومنه في حل فيكسرت عتبة بابه بالعشى لمكثرة العقواد (ويروى) انعبدالله بنجعفر وكانأحدالا جوادخرج الىضمعة له فنزل على فخيل قوم وفيها غلام اسود يقوم عليها فاتى بقوته ثلاثة أقراص ودخل كابودنامن الفلام فرمى المه بقرص فاكاه غرمى المه بالثانى والثالث فاكلهما وعبد الله ينظرفه الياغلام كم قوتك كل يوم فالمارأ يت فال فلم آثرت هذا الكاب قال ماهي بأرض كالرب والهجاء من مسافة بعدمة جاتعاف كرهت رده قال فيا أنتصانع البوم قال أطوى يومى هذا قال عمد الله بنجعفر ألام على السخام وهدذا أسخى مني فاشترى الحائط والغلام ومافعهمن الالاتفاعتنى الغلام ووهب ذلك (وقال) النورى رأيت مجمد بن سوقة بالغداة صاحب مائه ألف وبالعشى سالناله من أصحابه خبزة (وقال) أبوعبد الرجن دخل أبوعب دالله الروذ بارى الى دار بعض أصحابه فوج ده عائبا وهناك ستمقفل فكسرالقفل وأمر بجميع ماوجدفيه من المتاع فانفذوه الى السوق فماعوه وأصلوا بهوقتا من المن فاعضاحب الرود باوى فلم يقل شمأ فدخلت امر أته بعدهم الداروعليها كسا فدخلت ستاورمت بالكساء وقالت بأصابناهذاأ يضامن جلة المتاع فسعوه فقال زوجهالم تكلفت هذاباختمارك فقالت اسكت مثل هذا الشيخ ماسطنا ويحكم علينا ويهقي الناشئ ندخره عنه (واما) عبدالملك بن بحرفورث خسمة آلاف درهم فبعث بهاالى اخوانه صررا وقال ماكنت لاسأل لاخواني الجنه في صلاتي وابخه لعلم مع للله (ويروى) ان الاشعث بن قيس ارسل الى عدى من حاتم يست مرم نه قدور اكانت لا معاتم قلا ها و بعث بما المه وقال الانعبرها فارغة (وقال) بزرجه رلاعزاشت اركاما ولاأبذخ بنماما من بث الكرم واكتساب الشكر وذلك أنعزالتعظيم بالفعل الجمل باق في قلوب الرجال ومن تحصن بالجود وتعرز بالمعروف فقد ظفر بن ناوا ، ورج الشكروالثواب (ويروى) ان عبد الله بن أبي بصروكان أحد الاجو ادعطش بوما في طريقه فاستسقى من منزل امر أة فاخرجت كوزا وقامت خلف الباب وقالت تنحوا عن الماب والمأخذ وبعض غلمانكم فانى احرأة من العرب مات زوجى مندأيام

فشرب عبدالله وقال باغلام احل الماعشرة آلاف فقالت سيحان الله تسخرب فقال باغلام احل الهاعشرين ألفافقالت أسأل الله العافدة فقال باغلام احل اليهاثلاثين ألفافقالت أف للنه فمل الهاثلاثين ألف درهم في أمستحتى كثر خطاج ا (وقال) بعض الرواة قصدرجل الى صديق له فدق علمه الماب فلماخر ج قال ما حاجتك قال أو بعما تقدرهم على دين فدخل الدار وأخرجها الممه غدخل الداريا كافقالت لهام أته هلا تعللت حين شقت علمك الاجابة قال انما أبكي لانى لم أتف قد حاله حتى احتاج الى مكاشفتى (وقال) أكثم بن صبغي صاحب المعروف لا يقع فان وقع وجدمة كا وقال الفضيل ما كانوايدون القرص معروفا (ويروى) عن امرأة من المتعبدات الما قالت لحبان بن هلال وهوفى جاعة من أصحابه ما السخاع عندكم قال البذل والايثار قالت فاالسخاء في الدين قال أن تعبدي الله تعالى حنية به نفسك غير مكرهة قالت أفتريدون على ذلك بواء فالوانع لان الله تعالى وعدعلى الحسنة بمشرامما الهاقالت فاذا اعطمتم واحدة وأخذتم عشرافأى شئ حضرته وانما السخاء أن تعبد واالله تعالى متنعمين مثلذذين بطاعته غبركارهن لاتر بدون بذلك اجرا ألاتستصون ان يطلع على قلو بكم فيعلم منها انهاتر يد شَمَّا شِيُّ (وقالت) بعض المتعمدات لبعض المتعمدين أنظن السفاء في الدينار والدرهم فقط انما المحافق بذل مهم النفوس اله تعالى (وقال) أبو بكر الدفاق وليس السخاء ان يعطى الواحد المعدم انما السحاءان يعطى المعدم الواجد (وقال) الشيخ الوعبدد الرجن كان الاستاذ أبوسهل الصعاوكي من الاجواد لم يكن يناول احداشيا بده وانما كان يطرحه على الارض فيتناوله الاخذمن الارض وكان يقول الدنيا أقل خطرامن ان يرى من اجلها يدى فوق يدأخرى وقد قال الذي صديى الله عليه وسدلم المد العلما خبرمن المدالسفلي وكان يتوضأ نومافى صون داره فدخل علمه أنسان وسأله شمأفلم يحضره شئ فقال اصبرحتي أفرغ فلمافرغ فالخدد القمقمة واخرج فلماخرج وعملم انه بعدصاح وفال دخل انسان وأحذا لقمقمة فشو أخلفه فلهدركوه وانمافعل ذلك لانهم كانوا باومونه على البذل (وفي معناه فال الشاعر)

ملائت بدى من الدنيا مرارا \* فاطمع العوادل في اقتصادى ولا وجدت عدلي تركانمال \* وهدل تجالز كانتهل جواد

(وكان)أومر ثداً حدالكرام فدحه بعض الشعرافقال ماعندى ماأعطمك ولكن قدمنى الى القاضى وادع على عشرة آلاف درهم حتى أقراك بهائم احسنى فان أهلى لا يتركوننى مسعونا ففعل ذلك فل عسوا حتى دفع المه عشرة آلاف درهم (وقال) زياد بنج يرزأ يت طلحة بن عسد الته فرق ما تقالف فى عملس وانه لعنظ أزراره بده (ولما) دخل المنكدر على عائشة رضى الله عنها قال الها باأم المؤمنين اصابى فاقة فقالت ماعندى شي فلو كانت عندى عشرة آلاف لبعثت بها فالدك فلا خرج من عند ها عام المناف الما فلا فالمناف قالم المناف ال

فيفاقم الامرفيها حتى مشى بين الناس بالصلح فاجمعوا في المسجد الجامع فال فيه نت وأ باغلام الى ضرار بن القعقاع بن حاذم فاسه ما ذنت علمه مفادن لى قاذا هو علمه مشملة يحبط فوى لعنزله حلوب في برته بحبته مع القوم فأمهل حتى أكات العنزم غسل القصعة و فال باحارية غد نافأتنه برنيت و عرقال فدعانى فقذرته أن آكل معه حتى اذاقضى من أكله حاجبه وثب الى طين ملق فى الدار فعسل بهده م صاح بالحارية فقال اسقى ما فاقته عام فشريه ومسح فضله على وجهه م قال الجهدت ما فالفرات بقراله صرة بريت الشام متى نؤدى شكرهذه النعم ثم قال على تبردائى فاتنه مراد عدنى فاريدى به على تلكنا أشملة قال الاصمى فتحاف مت استقما حال به فدخل فاتنه من الديات في ماله وانصرف (وكان) المهلول بن راشد الفقه ملا محن يعطى كل يوم بين الأحياء من الديات في ماله وانصرف (وكان) المهلول بن راشد الفقه ملا محت سفيان الثورى يقول اذا كل صدق الصادق لم علك ما في ديه فر مهلول على ديه وقيلها و جعدل يقول سألمك يقول اذا كل صدق الصادق لم علك ما في ديه فر مهلول على ديه وقيلها و جعدل يقول سألمك بالله أنت سمعته يقول هذا في المنه المدهمة يقول هذا الحلامة الما الشاعر)

دُربِيْ أَكُن المالْرِبَاوِلايكن \* لى المال ربائع مدى غيه غدا أربي جوادامات هـ زلالعلى \* أرى ماتر بني أو يختلا مخلدا

(وكان) عبدالله بن الى بكر ينفق على أربعين دارامن جيرانه عن عينه واربعت عن عن يساره واربعت عن يساره واربعت عن عن يساره واربعين خلفه و يبعث الهم بالاضاحى والكسوة في الاعماد و يعتق في كل عمد ما نه عملوك و اشترى بو ما جارية بعشرة الاف فطلب داية يحملها عليها فقال رجل هذه دا بتى فقال احلوها على دائمة الى داره (وقال عبد الله بن زهير) \*

وعادلة تخشى الردى أن يصدنى « تروح وتفدو بالملامة والقسم تقول هلكا ان هلكت وأنما « على الله ارزاق العباد كازعم وانى احب الحلد لوأستطمعه « وكالحلد عندى أن أموت ولم ألم

(وروى)ان اعراباقدم على على بن الى طالب رضى الله عنه ققال بالمبر المؤمنين لى المك حاجة الحماء عنه عنى أن اذكرها قال نقطه الى الارض نقط فى الارض الى فقير فقال الفلامه باقنبرا كسه حلتى فكساه الحلة فقال

كسوتى حداة ملى محاسم المناحلا الناء لحي ذكر صاحب المناحية كالغمث يحيى نداه السهل والجبلا ان الناء لحي ذكر صاحب الاسغدين عيى نداه السهل والجبلا ان النات حسن ثناء المت مكرمة الاسغدين عما قد المتسسد الاتراها والمعادة بالمت المرادة والمتابعة المتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة و

ارى الناس خلان الكرام ولاارى \* بخيلله في العالمين خليد ل وانى وأيت الخيل ررى باهله \* فأكرمت نفسى أن يقال بخيل ومن خير مالات الفي قي لوعلمه \* اذا نال خير اأن يكون ينبل \*(واعروة من الورد) \*

وانى امر و عانى انائى شركة ، وانت امروعا فى انائل واحد اتضحك منى أن منت وأن ترى ، بجسمى شحوب الحق والحق جاهد أقسم جسمى في جسمى في حسوة حراح الما والما والما

(وقال) بعض المسكاف من المحاسن كلها الكرم وأصل الحكرم نزاهة النفس عن الحرام وقال) بعض المسكاف من الحام وسخاؤها عاملكت على الخاص والعام وجميع خصال الخيرمن فروعه (وروى) الله كان عند البهاول بن واشدطهام فغلا السعرفا مربه فسيع له ثم أمر ان بشترى له وبع القدة بزفقه لله تبيع وتشترى نقال ففرح اذا فرح الثاس و فعزن كاحزنوا (وليم حاتم طى فقال)

العمرى القدماء ضى الموع عضة فلا لتأن الأأمناع الدهر جائعا فقولا الهدندا اللائم الآن أعفى فلا فان أنت المنشطع فعض الاصابعا فهال ماترون الاتن الاطسعة فلكف بستركى باابن أم الطمائعا فلها ماترون الاتن الاطسعة فلكف بستركى باابن أم الطمائعا

أصون عرضى عمالى لاأدنسه \* لابارك الله بعد العرض فى المال أحمال المال ان أودى فأجعه \* وأست العرض ان اودى عمال

(وبروی) ان رجلاسال الحسن بن على رضى الله عنه شما فاعطاه خسين ألف درهم و خسما ته د منار و قال الت بعمال بعمال فاعطاه طملسانه و قال يكون كراء الجال من قبلى د منار و قال التب بعمال بعد الله في ذلك فقال و روى) ان الله ث بن سعد سألته امر أهسكر جة عسل فاحر لها برق عسل فقدل له في ذلك فقال انهاسا ألت على قدر حاجم اوضى نعطيها على قدر نهم تنا (وروى) ان رجلا استضاف لعبد الله بن عامر من كريز فل الراد الرجل ان يرتحل لم يعنه علمانه فسدًل عن ذلك فقال عبد الله انهم لا يه ينون من ارتحل عناه يقول المتنبى)

أذاتر حلت عن قوم وقد قدروا ، أن لا تفارقهم فالرا - اون عم

\* (الماب الحادى والثلاثون في بيان الشيح والمخل وما يتعلق مهما) \*

الشع فى كلام العرب المخلومنع الفضل فل كان الذي صلى الله علمه وسليد عواللهم الى أعود بك من شع نفسى واسرافها ووسواسها (وروى) جابرأن الذي علمه السلام قال اتقوا الشير فان لشيرة هلكم حلهم على أن سفكوا الدما واستحاوا محارمهم وقد فرق منهما مفرقون فقالوا الشير أشد من المخلفان المخلل كثر ما يقال فى النفقة وامساكها قال الله تعالى مطوقون ما بخلوا به وم القمامة وقال تعالى ومن وضي لفا غما يخل عن نفسه وقال تعالى فى الشيرة شعة على المسلوق من وق شير نفسه فاولئك هم المفلون الشيرة شعة على الكرزازة والامتناع فهو يكون فى المال وفى جميع منافع المدن (وقال) ابن هم المسالم أن يمنع الرجل ماله وانها الشيرة ان يطمع في الدس المدن المال بأن المبارك سخاء المسالة عالم المبارك سخاء المسالة عالم الرجل ماله وانها الشيران في المبارك و المسالة والهدا قال ابن المبارك سخاء المسالة عالى المبارك المناه وانها الشيرة المبارك و المسالة عالم المبارك و المسالة عالم المبارك و المسالة عالى المبارك و المسالة عالى المبارك و المبار

النفس عافى ايدى الناس أففل من مخاء النفس بالبذل (وقال) رجل لاين مسعود الى أخاف ان أكون قد هلكت معت الله تعالى يقول ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وانارجل شحير لا يكادان يخرج من يدى شئ فقال له ابن مسعود هذا لوس بالشع الذى ذكره الله تعالى فانه أَن مَا كُلُ مَالُ أَحْدِكُ ظَلَّمَا وَلَكُن ذَلِكُ الْبَحْلُ وبِنِّسِ الشَّيُّ الْبَحْلُ فَقُرِقَ مِنهُمَا كَاتَّرى (وقال) ابن عماس الشح أن يتم عهوا مفلم يقبل الايمان وقال طاوس الشح ان يجل الروبما في الدى الماس والمخل ان يخل عافى ديه (وروى)أنسان النبي علمه الصلاة والسلام قال برئ من الشعمن أدى الزكاة وقرى الضمف واعطى في الفائية (وقال) ابن زيد من لميا خذشياً نها ، الله عنه ولم يدعه الشيم الى ان عنع شدماً أمر الله به فقد وقاء شم نفسه (وقال) أبو اسماح الاسدى وأبت رجلافى الطواف بقول اللهم وني شح نفس لا يزيد على ذلك شيأ فسالته عن ذلك فقال اذا وقيت شح نفسي لمأسرق ولمأزن ولمأفعل شمأ يكرهه الله تعالى واذاالرجل عبد الرحن بن عوف (واعلم) أن البخل يكون من و الظن بالله أن لا يخلف ولا يثبب وهد الوهن التصديق عاتك فل الله به و بطرق الخلل والامتفاع الىجميع الاوامر بين العمد وبين الخالق وبين المبدوبين الخلق في تركم عاونتهم والنصحابهم (وقال) كسرى لاصابه أى شئ أضرباب آدم فالوا الفقر فقال كسرى الشم أضرمن الفقر لان الفقيراذا وجداتسع والشحيم لايتسع أبدا والماقدم الشافعي من صنعاء الى مكة كان معه عشرة آلاف دينارفقالواله تشديري باضمعة فضرب حمنه خارج مكة وصب الدنانبرف كلمن دخل علمه كان يعطمه قبضة قبضة فللماء وقت الظهر قام ونفض الثوب ولم يق شيّ (ولما) قربت وفائه فال مروا فلا فا يغسلني وكان الرجل غائما فلما قدم اخبر بذلك فدعا شذ كرقه فوجد علمه سمعين ألف درهم دينا فقضاها وقال هذا غسلي اياه (وروى) ان رجلا أرادان بؤذى عبدالله بنعياس فانى وجوه البلد وفال يقول اكم ابن عباس تغددوا اليوم عندى فالذه فلؤا الدار فقال ماهذا فاخبرا للبرفاص ان تشترى الفواكه في الوقت وا مربا للبزوا اطبيخ فاصلم القرى فالحرغ قال لوكلائه أموجود لذاهذا كليوم قالوانم قال فليتغده ولا كاهم كل يوم عندنا \* ومن اللصال الجارية محرى الكمال والجال و لعله امن الأصول الصبر

# \*(البابالثاني والثلاثون في الصبر)\*

الصبر زمام سائرا الخصال وزعيم الغنم والظفر وملاك كل فضالة وبه بنال كل خيرومكره ة قال الله تعالى اعلى اعلى الماسروا وقال الله على الماسروا وقال الله على الماسروا وقال الله الله الله الله برفائه بغير المعاب وقال تعالى وجعلنا من الدين ذكرا الله ورسوله بواعمع الومال أقامها الاالم برفائه بغير حساب وقال تعالى وجعلنا منهم أعمة بهدون المن الماصبروا قدل عن الديما وقال ابن عمينة الماشر وقال تعالى وجعلهم الله وقسا وقال تعالى ولقد نعل أنك يضيق صدرك على قولون وقال تعالى قد نعلم الله من الذي القولون فانم ملا يكذبونك ولكن الظالمين با آيات الله يجعد ون وقال تعالى ولتسمع نامن الذي أوق اللكاب من قبلكم ومن الذي أشركوا أذى كثيرا شمند بهم وقال تعالى ولتسمع وجود الادى فقال وان تصييروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور فالصبر حسل الى المصبر مع وجود الادى فقال وان تصييروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور فالصبر حسل المنافس على الاوامى والمحكاده وعن النواهي والمعاصى الاترى ان أهدل المنفذ ووافق للهم النفس على الاوامى والمحكاده وعن النواهي والمعاصى الاترى ان أهدل المنفذ ووافق للهم المنافع على منه منافع من الدين من الدين أوقوا الدين فاخبرالله تعالى انه أنابهم جنده بوم يعنى صبرتم على المنافع من منافع من الدين أوقوا الدين فاخبرالله تعالى انه أنابهم جنده بوم يعنى صبرتم على المنافع منافع من الدين أنهم منافع من الدين أوقوا الدين فاخبرالله تعالى انه أنابهم جنده بوم يعنى صبرتم على المنافع منافع من الدين أنه أنابهم جنده بوم يعنى صبرتم على المنافع من الدين أنه أنابهم جنده بوم يعنى صبرتم على المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الدار فاخبرالله تعالى المنافع المنافع

طاعة الله وصبرتم عن معصمة الله قال الله تعالى واصبر فقسال مع الذين يدعون ربيم بالغداة والمشي اعدا حس نفسد الالآية أن امارات حسن التوقيق وعلامات السعادة الصبرف المات والرفق عندالنوازل (وفعاروي) ان الله تعالى أوحى الى دا و دعله ما السدادم باداود من صبر علينا وصل الينا (وقال) سفيان بلغنا ان ليكل شئ عُرة وعُرة الصبر الظفر قال الله تعالى يأبها الذبن آمنوااصمروا وصابروا ودابطوا واتقوا الله لعلم تفلمون فعلق الفلاح على الصبر والتقوى يعنى اصبرواعلى مافرض الله علمكم وصابر واعدوكم ورابطو افهة ولان قدل رابطواعلى الجهاد والثاني وابطواعلى أشظار الصلوات بدامل ماروى الوهرة رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الاأ دا كم على ما يحط الله به الخطابا وبرفع به الدرجات فالوابلي بارسول الله قال اسماغ الوضوعند المكاوه وكثرة الخطالي المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذاليكم الرياط (وقال) الحسن في قوله تمالي واذا شلى ابراهم ربه بكلمات فاتمهن قال المالكوك فصروا ملامد عانمفصروقال سحانه وتعالى استعمنوا مااصروا اصلاةان المتمم الصارين فبدأ بالصبرقيل الصلاة ثم قال قولاعظما فعل نفسهم الصابرين دون المصابن وقال الني علمه الصلاة والسلام للانصارما يكن عندى من خبرفلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغفه الله ومن يتصبر يصبره الله وماأعطي أحدعطا عدرا وسعون الصبر (وقال ابنمسعود) قسم النبي صلى الله علمه وسلم قسما فقال رجل من الانسار والله أنها القسمة ماأريدم اوجمه الله فاخبرت الني علمه الصلاة والسلام فشق علمه وتغيروجهه وغضب حتى وددت انى لمأ كن أخبرته م قال قدا وذى موسى ما كثرمن هذا فصير (ور وي) ان النبي عليه الصلاة والسلام مرعلى امرأة سكى عند تعرفقال لها اتقى الله واصبرى فقالت المك عنى فأنك لم تصب عثل مصيدي فلاقيل لهاهذارسول اللهجاءت المهتعنذرانها المتعرفه وقالتسا صعرفقال الني علمه الصلاة والسلام اغما الصبرعند الصدمة الاولى و يحقل هذا الحديث وجهين أما الطابني فقالمعناه ان الصير المحمود عند أول نزول المسية وقدفا تك الخزع واما القاسي فقالمعناهان الصدمة الاولى وقت امرها الني صلى الله علمه وسلم بالصيروكان هذا تعلما الكل من فانه الصريد هول أونسمان اوغلبة (ويروى) ان الني علمه الصلاة والسلام سئل عن الاعمان فقال الصيروا اسماحة (وفي منثور الحكم) قالت الصدة الاحقة بارض المغرب قال الحوع وآبامها قال الاعمان الالحق ارض الخياز قال الصريرأ نامعك قال المائة أنالاحق بارض العراق قال الفقال المعل (واعدلم) ان العجلة خوق ومخرجها من قلة العقل واخرق من ذلك التفريط فالامر بعددالفدرة ومندل ذلك كالقدرعلى النار انكان ماؤه قلملاغلت بدسه من الناروان كانت ماو مل تفل ي تكثر ناوها وتطول مدتها وفي كاب جاويدان خردوايس العجم كاب مثله فال محرم على السامع تسكذب القائل الافي الان هن عبرالحق صرالحاهل على مضض المصيبة وعاقل ابغض من أحسن المهو حماة أحمت كنة \*(فصل) \* واعلمان الصبرعلى أقسام صديرعلى ماهو كسب للعبد وصديرعلى ما المس بكسب فالصبرولي الكسب على قسمين صبرعلي مااصر الله تمالي به وصبر على مانهي الله عنه فاما الصبرعلي ماليس كسب للعبدفكصبره على مقاساة مايتصل به من حكم الله تعالى فهاله فيه مشقة و بنقسم

من وجه آخر على أوبعة اقسام فاول اقسامه وأولاها الصبر على امتثال أمر الله سحانه والانتهاء عانهى عنه والثاني الصبرعلي مافات ادراكه ن مسرة أوتقضت أوقاته من مصيمة والثالث الصبرفها فتظرورودهمن رغمة برجوهاأ ويخشى حدوثه من رهمة يخافها والرابع الصبرعلي مانزل من مكروه أو-ل من امر مخوف وجمع أقسامه محود بكل اسان وفي كل ملة وعندكل امة مؤمنية او كافرة ( وقال ا كثم ين صيف ) من صيرظفر (وقال على بن ابي طااب رضي الله عنه) الصيرمطية لاتكمو والقناعة سف لا ينبو (وقال اردشير) الصيرالدرك (وقال) عليه الصلاة والسلام الصبرضما وبالصبرية وقع الفرج (وفال)علمه الصلاة والسلام الصبرسترمن الكروب وعون على الطوب (وقال ابن عماس) افضل العدة الصبرعند الشدة (وقال عمد المدد الكاتب) لماسع اعبمن قول عرس الطاب رضى الله عنه أو كان الصيروالسكرمطمة عن ما مالمت ا يهماركبت (وقال) بعض الحريج الصعرعلى مواقع المكروه تدرك الخطوط (وقال) ابن المقفع فكاب المتمة الصيرصران فاللئام اصراحساما والكرام اصرفه وساوايس الصرالمدوح صاحمه ان مكون قوى الحسد على الكدوالعمل فأنهذامن صفات الجبر ولكن ان مكون النفس غلوما والامورمح قلا والماشه عندا الفاظم تبطا (وفي منثورا لحكمة) من احب البقاء فلمعد للمصائب قلماصمورا (وقال) بزوجهم لم اوظهمراعلى تنقل الدول كالصمر ولامذلا للعساد كالتحمل ولامكسم فالرجلال كنوقى المزاح ولامجلمة للمقت كالاعجاب ولامتلفة للمروءة كاستعمال الهزل ف. وضع الجد (فاما القسم الأول)وهو الصبر على امتثال اوا مر الله تعالى والانتهاء عن محارمه فبه يصم اداء الفرائض واستكال السرين ويدخل في قوله تعالى اغمانوفي الصابرون اجرهم مغمر حساب ولذلك فالعلى بن الى طالب رضي الله عند مالصم من الاعمان عنزلة الرأس من المسد (وقال المند) المسرمن الدنيا مهل هين على المؤمن وهم الخلق في حنب الله شديد والمسرمن النفس الى الله شديد والصبرمع الله تعالى شديد وسئل عن الصرفقال تجرع المرارة من غر مرتعمد في (وكان حمد سن الى حمد ) اداقر أهذه الاستهانا وجدناه صابرانم العبدانه أواب بكي م قال واعباه اعطى وأثني (وقال المواص) الصدير الثمان على أحكام المكتاب والسينة (وقال عبد الواحد بن زيد) من نوى الصبر على طاعة الله تعالى صبره الله تعالى عليها وقواه ومن عزم على المسبرعن معصد مة الله تعالى اعانه الله تعالى وعصمهمم ا وقال عربن عبد العزيز) للقاسم بن محداً وصدى فقال القاسم علىك الصرف مواضع الصير (وقال الحسن)الصيرميران صبرعند المصية وصبرعانها الله عنه وهو الافضر لواعما يختلف الصبر باللوف والرجامفان من خاف شأصبر على الفرارمنه وصرير عند الكراهية المحددرمن ضروه ومن رجاشاً صدر على طلبه ليظفر به (وا ما القديم الثاني) وهوالصبر على مافات ادرا كدمن مسرة أوتقضت أوقاته من مصيبة فانه يتعلى والراحة مع اكتساب المثوية فأنصبرطائعاا تراحوا حرزالنواب وانالم يصبرحل الهم والوزر روقال على س الخطال رضى الله عنه ) للاشعث سنقيس ان تجزع فقد استحق ذلك منك الرحم وان تصرفني تواب الله تعالى خلف من ابنك ال نصور ي علمك القلوان تماجوروان وعت برى عليك القلم وأنت مأزور ونظمه أبوتمام نقال

وقال على في المعازى لاشعث \* وخاف علمه بعض تلك الماتم أتصيرالماوي عزا وحسمة \* فتوجر أمتساوسلوالمام خلقنا رجالاللتحلد والعرزا \* وتلك الاباى للبكاوالما تم

(وقال عربن الخطاب) وضي الله عنه لرجل ان صبرت مضى امر الله وكنت ما حورا وان جزعت مضى امر الله وكنت مأزورا (وقال الحسدن) والله لو كافنا الجزع ماقنا به فالجدلله الذى آجرنا على مالونها ناعنه لصرفاالمه وعن هذا قالت المركما الجزع اتعب من الصمرفني المزع التعب والوزر وفى الصرالراحة والابو ولوصور الصروا لحزع لكان الصمراحسن صورةوأ كرمطسعة وكان الحزع اقبم صورة واخورطسعة ولكان الصبر أولاهما بالغلبة السن الخلقة وكرم الطسعة (وقال بعض العلماء) لووكل الناس بالحزع للعوالى الصبر (وقال) شميب سشيمة للمهدى ان المر أ - ق ماصر علمه مالم عدسيملا الى دفعه وأنشد

واذاتصال مصية فاصراها \* عظمت مصية مبتلي لايصير

\* (وقال آخر)\*

وعوضت أجرامن فقيد فلاتكن \* فقيدك لاياني واجرك يذهب

(وقال) بعض الحكا المدر بجموع الرشدمن تابع الملهف على فائت أو أكثر الفرح عند مستطرق (وقال) المكران كنت جازعاعلى مأتفات من يديك فاجزع على مالم يصل أليك ومن ايقن انَّكل فائت الى نقصان حسن عزاؤه عند نزول القضاء (وقال الشاعر)

اذاطال الحزون أيام صبره \* كساه ضناطول المقام على الصبر ولاشك ان الصريحمد عمه ولكن انفاقي علسهمن العمر

(وقال بعض القدماء) الصبرعلي أربع مراتب على الشوق والاشفاق والزهد والترقب فهن اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات ومن أشفق من الناروجع عن المحرمات ومن زهدفي الدنياتم اون بالمصمات ومن راقب الموت اقصر عن الطماء تن (واما القسم الثالث) وهو الصرفها منظروروده من رغمة برجوها أويحشى حدوثه من رهمة يحافها فمالصروا لتلطف تدفع عادية ما يخاف وينال نفع ما يرجو (قال) النبي علمه السلام انتظار الفرج من الله بالصبر عمادة (وقال مجدين بشير)

ان الاموراذ اشتدت مسالكها \* فالصدر يفق منها كل مارتجا لاتماسين وان طالت مطالمه ، اذا استعنت بصيران ترى فرحا اخلق بذى الصران عظى عادته \* ومدمن القرع للانواب ان يلما (وقال بعض الرواة) دخلت مدينة يقال الها ذفار فبينا انااطوف في خرابها اذرأيت مكتويا

على قصر حواب

يامن آلح علسه الهم والفكر \* وغسيرت حاله الامام والغسير اماسمت عاقد قيل فمثل \* عندالاياس فاين الله والقدر غ الخطوب اذاأ حداثه اطرقت \* واصرفقد فازأ قوام عاصروا فكل صَمَى سماتى بعده سعة \* وكل فوت وشمك بعده الظفو (و تحده مست تمو ب يخط آخر) لو كان كل من صبر اعقب الظفر صبرت والمخانحد الصبر في العاجل يفي العمر ويدني من القبر وما كان أصلح لذى العقل موته و هوطفل والسلام (قلت) لو رأيته لكشت تحمه في الصبر استجال الراحة وانتظار الفرج وحسن الظن بالله واجر بغير حساب وفي الجزع استجال الهم ونها البدن واستشعار الجيبة وسوا الظن بالله وحل الاثم مع العقوية وما أحسن بذى العقل اجتناب هذا والسلام (وقال بعض البلغاء) من صبر نال المني ومن شكر حصن النعماء (وقال الشاعر)

الصدرمفتاح كلخير \* وكل شر به يهون اصبروان طالت اللهائي \* فرعاساء د الحرون ورعان د بالمات لا يكون ورعان د للهات لا يكون

(وقال عرب عبد العزيزرجه الله) ما أنع الله على عبد نعمة فانتزعهامنه وعوضه صبرا الاكان ماعوضه أفضل عماانتزعه منه وقرأ اعماوف الصابرون أجرهم بغير حساب (وروي) انجارية كانت اعلى بن ابيطالب رضى الله عنه التصرف في حوا يجه فكاما خرجت تصدى الهاخياط كانبقر بدارعلى ويقول الهاوالله انى لأحباثله فلما كثرمن ذلك شكته الى على فقال الهما على إذا قال النَّمرّة النوى فقولي له والله الى لا حداث ما الذي تريد فعاد فقال لها ذلك فقالت له واناوالله احبك فيمه فقال لهاتصرين واصبرحي بوف الصابرون أجرهم بغمر حساب فرجعت الحاربة واخبرت ولاها فدعاعلي رضى الله عنده الخماط فوحددا مر معلى الصد فوهم الهمع نفقة يستعنها وقال على رضى الله عنه الصمر كفل بالتعاح والتوكل لا يعبطه والعاقل لايذل ما قِل نسكمة ولا يفرح ما قِل رفعة وكان يقال الصعر سلامة والطبش ندامة (واما القسم الرابع)وهو الصبر على مانز لمن مكروه أوحل من أم مخوف فالصبر فيه تنفتح وجوه الآراء وتتوقى مكايد الاعداء فال الله تعالى وغت كلة ربك الحسني على بني اسرا تسل بماصيروا وقال تعالى واصبروماصيرك الاماتله وقال تعالى واصبرعلي مااصابك انذاك من عزم الامور وووى ابن عباس ان النبي عليه السلام قال ان استطعت ان تعسمل لله بالرضاف اليقين فافعل وان لم تستقطع فاصبر فان فى الصبر على ماتكر وخبر كثير واعلمان النصرمع الصبر وان الفرج مع المرب والسرمع العسر (وقال على وضي الله عنه) الصير مناصل الحدثان والحزع من أعوان الزمان \*وقال الحمكم عفتاح عز عد الصيرتعالج مغالمق الامور (وانشدوا)

الما الرع ما أتق \* فاذا -ل فالى والزع

والماحيس الوالوب فى الجيس خس عشرة سنة ضاقت حيلته وقل صبره وكتب الى بعض الخوانه يشتكو طول حيسه وقلة صبره فرد عليه جواب رقعته

صدراأبا الوب صدر مبرح \* فاذا عزت عن الخطوب فن لها ان الذي عقد الذي المقدت به عقد دالمكاره فد المكالة

صبرا فان الصريعف راحة م فلعلها أن تعلى ولهلها

فلماوقف عليها الوأيوب كشب المه

صبرتني ووعظت في فانالها ، وستنصلي بللااقول املها

ويخلهامن كان ماحب عقدها به كرما به اذ كان يملك حلها فالبث بعددلك الاالاماحتي اطاق مكرما (ولقيم بن المعز)

سأسكت صدرا واحدانافانى به ارى الصرسفاليس فيه فاول عذابي أن اشكو الى الناس أنى به علم ل ومن اشكو المه علمل وان الذى يشكو الى عند منافى نفست المهول

دع الدهر بجرى بأقداره \* و يقضى عالب أوطاره ونم نومة عن ولاة الامور \* وحدل الزمان بقدواره فائك ترجم من قد غيطت \* وتعب من قبع آثاره

(وانشلفى دهضهم)

(وانشدوا)

و منعنى الشكوى الى الناس أنى \* على ومن اشكو المه علمل ومن اشكو المه علمل ومن اشكو المه علمل ومن اشكو المه علمل ومن اشكو المدرقة \* عالم ما الدارة في النالي الله الله الله الله الله الماس وقطع أحما فالصاحبة \* لاسأست فان الصائع الله الدارقة \* مالامرئ حسلة فمافضى الله الدارقة \* مالامرئ حسلة فمافضى الله

وصر ف من هذه اللفظة صابر وصبور وصبار ومتصر فالمتصر من صبر في الله على المكاره فتاره بعير و تاره وصبر و الصابر من لايشكوولا يعيز و الصبار الذي لود فع عليه حسم الملايا والحن لم يتغير وجهه في الحقيقة وان تغير من وجهه الرسم و البشرية والحلقة كا قال الفائل

صابرالصبرفاستفائيه الصب وماح الصبوريام برصيرا

وهذاا قوى ستقيل في اصبروا حسنه وقريب منه قول القائل

صبرت على الايام صبرا اصارنى به الحان بنادى الحال الاصبر الصبر الصبر و الصبور هو الشابت على هـ فده المقامات وقبل أوجى الله تعالى الدود علمه السلام تخلق باخلاقي وان من اخلاقي أنى ا ما المصبور و بقال الصبر الله غنى والصبر بالله تقى و الصبر في الله بلاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء وأنشدوا

ادالعب الرجال بكل شي \* وأيت الحب العب الرجال وكنف الصرعن حل من \* عنزلة المست مع الشمال

وفال الحاسى بن الصبر والمصبر حالة هى النام وذلك اذا رفع الله العلمان أعلام الا تحوة بدله على منازل الصابر ين عند و في القاب بسرور النعيم وقال أبو محمد الجريرى الصبرهوات لا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع المبلاء مع وحدان اثقال الحمة وأنشدوا

صدرت ولم أطلع هو المعلى صبرى به واخفيت ما بى منك عن موضع السر مخافة ان يشكو ضمرى صبابتى به الى دمه تى سرا فتعرى ولاا درى وقيل للجاسى عاذا يقوى الصابر على صبره فقال اذا عات ان فى صبرك وضامولاك اما سمعت قول الحكيم رضيت وقدارضي اذا كان مسخطى به من الام مافيد و رضاصا حب الام و في مهناه ساصر كي ترضى و أتلف حسرة به وحسى ان ترضى و بلفى صبرى قال شيخنا و ثكلك لمن يحبيه قال ما في المسخنا و ثكلك لمن يحبيه قال المنه قال المد قال

لات كثرالشكوى الى الصديق \* وارجع الى الخالق لا المخلوق \* لا يخرج الفريق بالغريق وفى منثورا لحكم المصيبة بالصبراً عظم المصيبة بن واعلم المه قلم من مبرعلى شدة الاونال ما يرجوه من فرج وينب فى لمن نزات به مصيبة أوكان فى شدة ان بسهلها على نفسه ولا يغفل عن تذكر ما يسقف من وجوب الفناء وتقضى المسار فان الدنياد ارمن لادار له ومال من لامال اله والها يعجم من لاعقل وعليها يعسد من لافقه اله والها يسعى من لا ثقة المن من صع فيها سقم ومن سقم فيها برم ومن افتقر فيها حزن ومن استخى فيها فتن حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عباب لاخريها يدوم ولا شرها يرقى ولا فيها لخاوق بقاء فاذا تصور حقيقتها في نفذيرى الحوادث سهلة والمصائب هيئة وقال الشاعر

عَمْدُ لَ دُو اللَّبِ فَي نفسه \* مَمَا تَبِمن قبل ان تنزلا فان نزلت بغته لم ترعم \* لما كان في نفسه مشلا رأى الامريفضي الى آخر \* فصسم رآخره أولا

وفال بعض الحد كماء من حاذر لم يحدي ومن راقب لم يهلع ومن كان متوقعا لم يلف متوجعا ومن لم يشده ونفسه ماذكر نا من أحوال الدنيا وتقضى المسار ثم الثوا فى اللحود بين اطبياق الترب والجنادل قدفارة ما لاحباء وهجره القرباء والبعدداء الفته الحوادث وابقا فسلبته الصبر وضاعفت علمه الاسى وقال ابن الروى

ان الملا ويطاق غير مضاعف \* فأذا تضاعف فهوغ مرمطاق

وأنشدوا تعودت مس الضرحتى الفتسم \* واسلى حسن العزاء الى الصبر

ووسع صدرى للاذى كثرة الاذى \* وان كنت احيانا يضيق به صدرى

و-سن له يأمي من الناس كلهم \* لعلى بصنع الله من من لاادرى

والعضالاعراب

تعرز فان الصبربالر أجل \* وليسعدلي وبب الزيان معول فلو كان بغي الريان معول فلو كان بغي الرياد بازعا \* الما بدة أو كان بغي التبدل

الكان المعرزى عند كل مصيبة \* ونازلة بالحسر أولى وأجل فضي في في وكل المربيع على وأجل في في وكل المربي على وأحدل فان تدكن الابام فينا تسدات \* بيؤس ونعمى والحوادث تفعل في المنت منا قنياة صاحبة \* ولا ذلائنا للذى ليس يجسمل والكن وجدناها نفوسا كريمة \* تعمل مالا تستقطيع فتحمل وقينا بفضل الله منانة وسنا \* فصحت انها الاعراض والناس هزل وقينا بفضل الله منانة وسنا \* فصحت انها الاعراض والناس هزل

# \*(البابالثالثوالثلاثون في كمان المر)\*

قال الله تعالى حكاية عن يعقوب علمه السلاميا ي لا تقصص رؤيال على الحوتان فمكمد والل كمدافلماأفشى بوسف رؤياه بشهد امرأة بعقوب أخبرت اخوته فحلبه ماحل وفى الحديث استعينواءلي قضاءا المواتج بالكمان فانكل ذى نعمه محسود واعلم ان كمان السرمن اللمال الحمودة فيجسع اللقومن اللوازم فيحقوق المواذ ومن الفرائض الواجمةعلى الوزرا وجلسا الملوك والاتماع ، قال على رضى الله عنه سرك أسرك فاذا تدكلمت به صرت أسره واعلمان امناء الاسرارأشد تعذرا وأقل وجودامن امناء الاموال وحفظ الاموال أيسرمن كتم الاسرار فانأح ازالاموال منعة بالابواب والاقفال وأحراز الاسرار مارزة يذبعها اسان ناطق ويشمعها كلامسابق وعدا الاسرارأ ثقلمن عسوا الاموال وان الرجل يستقل بالحل الثقمل يحدمله وعشى به ويقله ولايستطمع كم السروان الرجل مكون سرمفى قلبه فيلقه من القاق والكوب مالايلحقه بعدمل الانقال فاذا اأذاعه استراح قلبه وسكن جاشه وكاغاأ افي عن نفسمه جبلا وقال عمر سعبد العزيز القلوب أوعمه والشفاه اقفالها والالسن مفتاحها فليحفظ كل اص عُمفتاح سره \* ومن اعب الاموران اغلاق الدنيا كاكثرت خزانها كان اوثق لها الاالسرفائه كلاكثر خزانه كان أضمع له وكممن اظهارسر أراق دم صاحبه ومنعمن بلوغما ربه ولو كفه أمن من سطواته قال انوشروان من حصن سروفله بعصيف خصائمان الظفر بعاجته والسدادمة من السطوات وقال بعض الحكاء سركمن دمك فلا تجره فى غير أوداجك فاذاته كاهت به فقد أرقته وكان اعتمان بن عفان رضى الله عدم كاتب له يقال حران فاشتكى عمان فقال اكتب العهد بعدى اعمد الرحن بن عوف فقال حران اعبد الرجن الشرى فقال عبد الرجن لك الشرى عادًا فاخر ما المدر فانطلق عبد الرجن فاخبر عممان فقال عمان اعاهد الله أن لايسا كذي حران أبداونفاه الى البصرة فلمزل بهاحق قتل عمان رضي الله عنه واعلمان كمان الاسرار بدل على جواهر الرجال وكالهلاخرفي آنية لاغسك مافيها فلاخبر في انسان لاعسال سره ويروى ان رجلا أودعسره عندرجل فقال لهافهمت قال بلجهات قال احفظت قال بلنست وقسل المعضهم كمف كمك للسر قال اجدالخبروا حلف المستخبر وقال الشاءر

بعضهم ليف المداسير قال بحد المبروطين به من الضاوع على الاسراروالله بر ولوقدرت على كتمان ما اشتملت به من الضاوع على الاسراروالله بر الكنت أول من بنسى سرائره به اذ كنت من نشرها بوما على خطر قال شيخناومن احسن شئ سمعتم في كتمان السرما أنشد نه بعض فقها والمصرة بالمصرة فقال ولهاسرا رفي الضمرطوية ا \* نسى الضمر رانع افي طده

وفي معناه ومستودى سرا كتمت محانه \* عن الحسخوفا ان ينم به الحس

وخفت علمه من هوى النفس شهرة \* فاودعتسه في حدث لاتماغ النفس

قال العتبي أسرمعاوية رضى الله عنه الى عنان بن عنسة حديثا فقلت لاى ان أمير المؤمنين أسرالى حديثاا فاحدثك وقاللامن كترحديثا كان المارله ومن أظهره كان اللمارعامه فلا تحمل نفسك على كابعد أن كنت مالسكا قلت ما ابت أند خل هذا بين الرجل وأبيه قال لاما بني ولكن اكره ان تذلل اسانك افشاء السرقال فدنت به معاوية فقال أعتقك أخى من رق الططا وقىل لبعض الملوكما اصعب الاشباعلي الانسان قال ان يعرف نفسه ويكتم سره وقال قيس امنالطم

احود عكنون البلاد وائق \* بسرك عن سالني اضنين ادًا حاوز الاثنان سرفانه \* مِن وته الوشافقين وانضم الاقوام سرافاني \* كتوم لاسرار العشمر أمن

بكون له عندى اداما ضمنته \* مكان سويدا الفؤادمكين

كالشيفنا قلت الناس يقولون أراد بالاثنن المودع والمودع ولايعد ان يريديه الشفنين وكان بقال اصبرالناس من صبر على كتمان سرته فلم يده اصديقه فيوشك ان يصبرعدوا وقد روى في الحديث عن الذي عليه السيلام انه قال اذاحدت الرجل الرجل م التفت فهي امانة فلتواذا كانت امانة تومت فيها الخمانة كالامانة في الاموال وقال أبو بحكو بن ومانما يتجالس المصالسان بامائة الله فلا يحل لا - ده النيفشي على صاحبه ما يكره وقال هشام بن عروةمامن رجل ينتقص من اماته الانقص ايمالة وقال جعفر بنعمان

باذا الذي او دعني سره \* لاثرج أن تسمعه مني لمأجر وقط على فكرتى \* كانه لم يحرف اذنى

وكان عرو بنااهاص يقول ماافشيت سرى الى رجل فافشاه على فلتهاذا كان صدري اضتق به وقال الاحنف بنقيس يضمق صدرا حدهم بسره حتى يحدث به عم يقول اكتمه على وفي منثور الحكم انفرد بسرك ولاتودعه حازما فيزل ولاحاهلا فيخون وأنشدوا

اداضاق صدرالم عن سرنفسه \* فصدرالذي يستودع السراضيق

وفي منثور الحكم من أفشى سر مكثر علمه المتأمرون وقال الشاءر

وسرائما كانعندا مرئ \* وسر الثلاثة غير الله

ولاتنطق بسرك كلسر \* اداماجاو زالاشنن فاشي وقالآخ وفالآخر

تبوح بسرك ضقابه \* وشعى اسرك من مكم وكَمَّا نُكُ السرقما تَعَاف \* وقما عُما دره أحزم

اذاذاعسركمن غير \* فانت اذالمدمألوم

وقالآخو اذاماماق صدوك من حديث وافشته الرجال فين تاوم وانعاتبت من افشى حديثى \* وسرى عنده فأنا الملوم

وقال الحكيم ما كتهمن عدول فلا تطلعن عليه صديقك فان لم يكن الديم اذاعته لقرينة تقييمه من صديق مساهم أواستشارة ناصح مسالم فن صفات أحين الاسراران يكون ذاعقل ودين ونصح ومن وقتفان عده امور تنع من الاذاعة وتوجب حفظ الامائة ومن كمات نيه فهو عنقا مغرب ولا تودع سرك عند من يستدعه هان طالب الوديعة خائن قال صالح بن عبد القدوس لا تدعسرا الى طالمه منك والطالب السرمذيع وفي الجلة اذا وال سرك عن عذبة السائل فالاذاعة مستولية عليمه وان أودعته قلب ناصح محب فاحتمال مرازة الكهان على قليك أسهل عليما المقلم من القلمل بتمام المرائم المؤلمان المائلة الما

الم تران وشاة الرجا \* للا يتركون أدي الصحا فلا تفش سرك الااليك \* فان الكل نصي نصيما ماكل محك توم ياح به \* احذو لسائك من جوالهــه

الس الهوى ماكنت تعرفه ، أيام تلعب في جوانب

وقالغره

\* (الباب الرابع والثلاثون في سان الخصداة التي هي رهن بسائر الخصال وزعم بالزيد من النعما والا لا من دي الحلال)\*

وهى الشكرة النه تعالى حكاية عن ساء ان عامده السلام وقد آناه الله ملك الديراوالجن والانس والطير والوحش والرياح تجرى بامره كمف أواد فلما استكن ملكه قال مدى الله علمه وسلام فضال وي لساون أأسكراً ما كفرة عاد هانعمة كاعدها ملوك الارض ولاحسما كرامة من الله تعالى علمه كاظنها ملوك الارض بل خاف ان تكون استدراجا من حث لا يعلم كافال تعالى في أمة أراده لا كه مسنستدرجه من من حث لا يعلون والملى الهسمة ان كمدى من حث لا يعلون والملى المن النه والمنافرة والمالة ويما والمعين الديرا والمحاف الديرا والمعتبرة والمعتبرة والمعتبرة والمعتبرة والمعتبرة والمالة وبداره الارض ولما خاف المالة وبداره الارض ولما خاف المالة على المنافرة والمالة وبداره الارض ولما خاف المالة وبدارة المالة والمالة والمالة الله والمالة والمال

والدلمل على النالشكر محله القاب وهو المعرفة قوله تعالى وما بكم من نعمة فن الله أى ايقنوا المها من الله والى هده والكلمة انتهى جدع ما قاله الخلق فى الشكر والدلمل علمه أيضا قوله تعالى والمدلم الله بعد وانتها أذله فا تقو الله العلم تشكرون أى اتقو فى فانه شكر نعمى وخلق الله تعالى الحماة نعم المعالم الله تعالى الحماة العمد قال الله تعالى ثم بعثنا حكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون والعمارة عنه أن يقال الشكر اعتراف القلب انعام الله تعالى على وجه الخضوع ومقال فيه الشكر اعتراف القلب المعاملة مقال أبوعمان الشكر وروى الدار علمه السلام قال الهمى كمف الشكر وروى الدار علمه السلام الهمى كمف الشكر وروى الدار دعلمه السلام الهمى كمف الشكر وهم الما ودعلمه المعمقة من ابن آدم ايس منه شعرة الاو تحتم انعد مقوفوقها منك نعمة فن ابن يكافؤها فاوحى الله تعالى المه المناد اود الى أعلى المسكر وارضى باليسير وال شكر ذلك ال تعلم الما للما نعمة من أجل الشعمة فتشكره على الشكر أم الشكر وذلك بال ترى شكر المسكر المي ما لا يتناهى وهذا الشكر أيضا واحب ولحمود الوراق وهذا الشكرة تشكره على شكر الشكر أيضا واحب ولحمود الوراق

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة \* على له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر الا بفضله \* وان طالت الايام وانصل العمر اذامس بالسراء عدم سرورها \* وان مس بالضراء أعقبها الاجر

عُامنهما الاله فيه نعمة \* تضمق عاالاوهام والسروالهر

ومن أقربهم الله واحسانه فقد أقربة درما كاف لأن أحدالا عكنه النوازي شكر نم الله تعالى وفي مناجاة موسى عليه السداام الهدى خاقت آدم بدل وفعات وفعات فكرف شكرك فقال أن يعلم أن ذلك منى فكان معرفته بذلك شكره لى

\*(فصل) \* واماشكر اللسان فقال الله تعالى فيه واما بعمة ربك فد ثقل يعنى النبوة وقبل يعدى القرآن و حكم الآية عام في جه عالمنع وروى المعدمات بن بشيراً في المني علمه الصلاة والسلام قال من لم يشكر القاس لم يشكر القاس لم يشكر الله والحدث بالنع شكر وقال تعالى حكاية عن أهل الجمة المع مقالوا الجدلله الذى مد قناوعده قال عامل عمر بن عبد العزيز وجه الله لماحفر فهر المصرة الذى وقال له خرع وانى حقوث لاهل المصرة المناع في عبد العزيز وجه الله لماحفر بن عبد الماحز بن وجادت عليه ما أنفقت علمه في من المه هر بن عبد المه وجادت عنه ولم أوله ما على ذلك شكرا فان اذنت لى قسمت عليه ما أنفقت علمه في كنب المه عرب عبد المهزيز انى لاأحسب أهل المصرة خلوامن وجل قال المحدة حد النه والمناء على المحدون حفول هذا القول المحدون حفول هذا القسم الثناء على المحسن بذكر احسانه وعلى هذا القول والسلام وحقيقة الشكر في هذا القسم الثناء على المحسن بذكر احسانه وعلى هذا القول ووصف الرب تعالى بأنه والمناه من العالم و مقال و مقال و حديث والأنا كان عمل شهد وراد الظهرت من السمن فرق ما تعلى من العالم و مقال وحد شكو واذا كان عمل المحاسد، فا هو ها و ها و في الحديث يقول الله تعالى الموالحد و الانس في نباء طبح الحلق و يعبد المحاسد، فلاه وها و في الحديث يقول الله تعالى الموالحد و الانس في نباء طبح الحلق و يعبد المحاسد، فلاه وها وفي الحديث يقول الله تعالى الموالحد و الانس في نباء علم الحلق و يعبد المحاسد، فلاه وها وفي الحديث يقول الله تعالى الموالحد و الانس في نباء علم الحلق و يعبد المحاسد، فلاه وها وفي الحديث يقول الله تعالى الموالحد و الانس في نباء علم من المحاسد و المحا

غديرى وارزف ويشكرغيرى وقال بعضهم انماأني الناس لانهم فموضع صبرهم يحسبون

النهم في موضع شكر

\* (فصل) \* وأما الشكر الذي على الحوار حنقال الله تعالى أعلوا آل داود شكرا وقايل من عمادى الشكور فعل العمل شكرا وقال عطاء خلت على عائشة رضى الله عنها مع عسد بن عرفقال الهاعسد باأم المؤمنين حدثينا باعب مارأ يتمن رسول اللهصلي الله علمه وسلم فبكت وقالت وأى شانه لم يكن عماانه أتاني في السالة فدخل معي في فراشي حتى مس جلدي جلده م قال باابنة أبي بكرد وين انسم در بي فالت قلت انى أحب قريك فأذنت له فقام الى قرية من ماء فتوضأوا كثرصب الماء ثمقام دصلي فمكى حتى سالت دموعه على صدره ثمركع فمكي ثم محد فمكى غ رفع رأسه فمكى فلم ول كذلك حتى جاء بلال فا دنه بالصلاة فقات باوسول الله ما يكمك وقد غفرالله الماتة ممن ذنبك وماتأ خرفقال افلاأ كون عمدا شكورا فلالأفعل وقد أنزل على ان ف خلق السموات والارض فعل الني علمه الصلاة والسلام الشكر بالعمل وبين به مرادالكتاب فالالله تعالى وهوالذى جعل اللمل والنهار خلفة لمن أرادان يذكرأ وأرادشكووا أى كا واحدمنه ما يخاف الا خرفن فاته العمل في أحدهما على في الاخر فعل الاوراد والاعمال بالحوارح شكرا \* وروى ان الذي علمه السلام قام حتى انتفغت قدماه فقدل بارسول الله تفعل هذا وقدغفر الله لل ما تقدم من ذنك وما تأخر فقال افلا اكون عمد السكور ا بدوقال ألوهرون دخلت على أبي حازم فقلت له رجك الله ماشكر العينين قال اداراً بت برحما خديرا أذعته وان وأبت بهما شراسترته قلت له فاشكوا لاذنين فقال اذاسمعت برما خسرا حفظته واذاسمعت بمحماشر استرته قلت فاشكر المدين قال أن لاناخذ بمحماماليس لك ولاتمنع حق الله تعالى فيهما قلت فحاشكر البطن قال آن يكون أسفله صبرا وأعلاه علما قلت فحاشكر الفرج فالكافال الله تعالى والذين هم افروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانيم فانهم غ مرماومين فان أنت فعلت فانت الشاكر حقا وفي حكمة ادريس علمه السلام لن يستطمع أحدان يشكرا لله تعالى على نعمة عثل الانعام على خلقه لكون صانعا الى الخلق مثل ماصنع به اخالق تعالى واذائبت ان فعدل الطاعات شكر فان فيهاما هو أشدم لازمة من غيره فالطاعة في مواساة الفقراء أشكل بالشكرعلي الغيمن غبرها لاغمامن حنس النعمة فاذا أودت أن تحرس دوام نع الله تعالى على النفادم مو اساة الفقراء والطاعة في وفع ذوى الضعة والخول والمسكنة بغبرمعصمة أشبه بالشكرعلى رفع قدرك والتنويه باسمك والطاعة في تمريض الفقراء وتلطيف أغذيتهم أشبه بالشكرعلى العافية من سائر الطاعات والطاعة في الشفاعات عند السلطان وقضا حوائج الغربا والاخوان أشبهبذوى الحاه من سائر الطاعات وعلى هذا المثال ينبغي ان يقال سائرنم الله تعالى على العبد ومن العبادات الحامعة للشكر أن يقال معرفة بالجنان وذكر باللسان وعلى الحوارح

\*(فصل) \* فى الكلام على الزيادة قال الله تعالى النشكر تم لا زيد نكم فقال قوم الما خاطب الله تعالى مرد او بقوله ادعونى السحب لكم قومادون قوم والدارل علمه انانرى من بشكر على الغنى ثم يدلى بالفقر ومن بشكر على العافمة ثم يدلى بالمرض والله تعالى لا يخلف

وعده وقال قوم معناه لازيدنكم نعمة الاتخرة فان قبل انما تكون الزيادة من جنس المزيد علمه فأجابوا ان النم الدنيو ية والاخروية وان تفاضلت واختلفت في كلها متحانسة من حمث انهانعمة وقال قوم معناه لازيدنكم خبرا والخبروا اصلاح قديكون في كثيرمن الاوقات بالمنع والسقم ونحوهما فانمن سأل الله تعالى ان يعطمه مالا أو يصح جسمه وهو يعلم أنه ان وهمه المال أتفقه فالمعاصي أووهب والعدة صرف صقه الى المشي فوالا مام فالمنع ههذاموهدة من الله تمالى جزيلة وعن هذا قال العلماءمنع الله تمالى عطاء وقال قوم يمكن تقدير الاستثناء فهاأى لئن شكرتم لازيدنكم الاان تعصوا فاعاقمكم بالحرمان فأجعد لذلك كفارة لكم وهو أصلح من ان إعاقبكم في الا خرة والناس لايسلمون من الذنوب ولوتهما ان يسلمو امن الذنوب لدرت الزيادات قال الله تعالى ولوانهم اقاموا التوراة والاغدل وماأنزل الهدمن وبهم لاكاوامن فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال استغفروا ربكم انه كان غفار ارسل السماء عليكم مدرارا وعدد كميأموال ونئين وقال قوم الاتة خاصة لامحالة اذلو كانت على عومها لوجب الايموت من شكرعلى الحماة مقال الشيخ قلت الالته تعالى وعد الزيادة وقوله الحق وقد حمل الله العبادة علامة يعرف بها الشاكر فن لم يظهر علمه مالمزيد علما اله لم يشكر فاذا رأينا الغنى بشكر الله تعالى باسانه وماله في نقصان علناانه قد أخل بالشكر الذي أخذ علمه اماانلايزكيم أويزكمه لغمراهله أويؤخره عن وقده أو عنع حقاوا جما علمه فيمه من كسوةعربان أواطعام جائع وشبهه فمدخل فى قول النبى صلى الله علمه وسلم لوصد ف السائل مأأفلح من رده قال الله تعالى ان الله لايغسر ما بقوم حتى يغسروا ما بأنفسهم بترك أدب أواخلال بحق أوالمام بذنب كافال بعضهم ادنى الشكران لاتعصى الله بنعمه فانجوارك كلها من نع الله تعالى على الفلا تعصمها و يحمل ال يكون معنى الا يه الن شكرتم لازيد الكم انشئنا ألاترى أنه قال ومن كان يريد وثالدنيا نؤتهمنها وكشيرمن الخلق يريدون وث الدنيا ولايؤ وته فيكون التقدير نؤته منها ان نشاء بدارل قوله في الا يه الاخرى عملنا له فيها مانشا المن نريدوه كذا قولة تعيالى ادعونى استحب لكم غمان كشيرا من الناس يدعون فلا يستحب الهسم والكن معنى الاته استحب لكمان شئت وان شئت بدليل قوله تعالى فمكثف ما تدعون المهانشاء وهذامن باب حل المطلق على المقدد قال الجنيد كنت بن يدى السرى واناابن مسع سنين وبمنديه جاعمة تكلمون فى الشكر فقال لى ما علام ما الشكر فقلت أنالا يعصى الله تعالى بنعمه قال بوشك ان يكون حظك من الله اسانك فلا أوال أبكى على هذه الكلمة فانقبل مامعنى قواه تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما تحصل من الافعال في الوجوديمكن احصاؤه فلنانم الله تعالى على وجهين دفع ومنع فالدفع يمكن احصاؤه ودفع البلايا انم لايمكن احصاؤها ومايدفع ألله عنهم عمافي مقدوره من ذلك ومايدفع تعالى عن العبد لا يحصى \* (فصل) \* مُعدنا الى أقوال العلما والمكما عن الشكر فقال بعض الحكماء موضع الشكر من النعب مقموضع القرى من الضيف ان وجده فرم وان عدمه فريقم واجعت حكام العرب والجمعلى هذه اللفظة فقالوا المشكرقد النع وقالوا الشكرقد الموجود وصد المفقود وفالوامصية وجب أجرها خدر من نعد مذلا يؤدى شكرها وقال بعض الحكاء من أعطى

أربعالم ينع أربعا من أعطى الشكر لم ينع الزيد ومن أعطى التوبة لم ينع القبول ومن أعطى الاستفارة لم ينع الخبرة ومن أعطى المشورة لم ينع الصواب وكان يقال اذارعيت النعم الشكر فهي أطواق واذارعت الكثر فهي أغلال (قال حميب)

نع ادار عن بشكر لمرزل \* نعمافات لمرع فهي مصالب

(وبعث) الحاج الى الحسن بعشر بن أف درهم فقال الحدلله الذي ذكرني (وقال) على بن أبي طالب رضى الله عند لاتكن عن يعجزعن شكرما أوتى ويبتغي الزيادة فيما بقي ينهي ولاينتهى ويامرااناس بمالا بأتى تحب الصالحين ولاتعمل بأعمالهم وتبغض المستين وأنت منهم تمكره الموت لكثرة ذنو مك ولاتدعها في طول حماتك وقال المفرة بن شعمة المكرمن أنع علمك وأنعءلى من شكرك فانه لابقاء للنعمة اذاكفرت ولازوال لها اذاشكرت وان الشكر زيادة من النع وامان من النقم (وكان) الحسين يقول ابن آدم متى تنفك من شكر النع وأنت مرتهن بها كلاشكرت نعدمة تحدداك بالشكراعظم منهاعلمك فانت لاتنفك بالشكرمن نعمة الاالى ماهو أعظم منها \* وقال سفيان لماجا - البشير الى يعقوب عليه السيلام قال على أى دين تركته قال على دين الاسلام قال الجديته الاتنت النعمة (وروى) انعمان بنعفان وضى الله عنسه دى الى قوم لمأخذهم على ربية فافترقوا قبل أن يلغهم فأعتق عممان رقبة شكر الله تعالى أن لا يكون وتعلى يديه فضيحة وجيل مسلم (ويروي)أن الحسين بن على التزم الركن وقال الهي نعمتني فلرتجدني شاكرا وابتليتني فلم تجدني صابرا فلاأنت سلبت النعمة بترك الشكرولاأنت أدمت النقمة بترك الصبر الهي ما يكون من الكريم الاالكرم ولامن الحافى الاالحفاه وقال عون سعد الله الغمر الذي لاشرفيه الشكرمع العافية والصبرعند المصيبة (وروى) ان علة قالت اسلمان بن داودعلمه السلام بانى الله أناعلى قدرى اشكر تله منك وكان واكاعلى فرس دلول فرعنه ساحد اشكرالله م قال لولاأني أعلك اسألتك أن تنزع منى ماأعطمتني (وقال)صدقة بن بسار سنادا ودعلمه السلام في محرابه اذمي تبه دودة فتفكر في خلقها وقال مايعما الله بخلق هذه فأنطقها الله تعالى فقالت فهادا ود تعجيك ففسك لا تاعلى قدر ماآ تأنى الله أذ كرله واشكراه منك فيما آتاك (وليجود الوراق)

الهي النالم دالذي أنت أهل على نعمة ماكنت منك لها أهلا من ازددت تقصر الزدني تفضلا عكاني التقصر أستوجب الفضلا

(وكان) لبعضهم صديق فبسه السلطان فارسل المه فقال له صاحبه اسكر الله تعالى فضرب الرحل فكتب المه الشكر الله تعالى فضرب الرحل فكتب المه الشكر الله تعالى في منظم و من و بقف على مأسه حتى يفرغ في رجل المجوسي بقوم بالله للم من التو يعتاج هذا الى أن بقوم معه و بقف على مأسه حتى يفرغ في رجل المهمة و بقف على مأسه حتى يفرغ في مناسبه المناسبة المناسبة و من الرادي في وسطه في وسطك كاوضع القيد الذى في رجله في رجله في رجله المناسبة ومن الرادية أن شكرى صامت من عيا فعات وأن برك ما طق

أأرى الصنيعة منك مُ أسرها ، انى اذالندى الكريم إسارق

(وقال) رجل لممل بن عبداً لله ان الاصدخل دارى وأخذمتا عي فقال اشكر الله تعالى لودخل

اللص قلمك وهوالشيطان فاخدالتوحد ماذا كنت تصفع (ولما) بشرادريس علمه السلام بالمغفرة سأل المغفرة فقدل له فيه فقال لا شكره فانى كنت اعل قمله لله مغفرة فيسط الملائح ما مفرفعه الى المنه وي وى أن نيما من الانبماء عليهم السلام مر بجحر صغير يخرج منه الما فرفعه الى المنهوة بعيم منه فقال المنهوة بعيم منه فقال المنهوة بعيم منه فا فا في عليه السلام ويه أن يحيره من النارفاوس الله تعالى المه الى أجرته من أنكر من خوفه فدعا الذي عليه السلام ويه أن يحيره من النارفاوس الله تعالى المه الى أجرته من النارفز الذي عليه السلام عماد فوجد الحيرية في مثل ما كان فنه عن فأنطق الله تعالى الحير فقال الهم ويلان والموف وهذا بكاء الشكرو السرور ووي ان الله تعالى الحيال أوسى المه موسى علمه السلام الرحم عمادي المبتلى والمعافى فقال الهي ما بال المه الى فقال الله يعز عنه صبرك شكرهم على عافي قاله المهم وبلار جل اعراسا بالا وسينا فقال لأا بلاك الله بلاء يعزعنه صبرك وأنع علمك نعمة يعيز عنه الشكرة وأنشد يعضهم)

سأشكر لا أنى اجازيك منعما \* بشكرى ولكن كىرى دلك الشكر وأذكر الإمالدي اصطنعتها \* وآخر ماييق على الشاكر الذكر

\*(eliacel)\*

أوليتني نعسما أبوح بشكرها \* وكفيتني كل الامور بأسرها فلاشكر نكما حييت وان آمت \* فلتشكر فك أعظمي في قبرها \* (وليعض الاعراب)\*

الهي قدأ حسنت عوداوبدأة \* الى فلم ينهض باحسانك الشكر

(وكان) مطرف يقول الهي منك تدكون المعمة وعلمك قامها وأنت تعين على شكرها وعلمك أواجها وهد الابعظيم من النع على العماد وقد أفي الله على بعض عماده فقال انه كان عبد السكورا (وفال) تعالى شاكر الانعمه اجتماه وكذلك سائر ما الني الله تعالى به على عماده م قال فن شكر فاغايشكر لنفسه ومن تزكى فاغما يتزكى لنفسه ان أحسنتم أحسنتم لانفسكم ليس الرب تعملى فيها لاقلمل ولا كثير فانه أجرل من ان سال الحظوظ وأجرل من ان بلحقه شاء مثن أوشكر شاكر فأخبران العلووا الجلال لهدونهم وانه يتقدس عن الناس بثنا ممثن أو كفر كافر قال الله تعالى يدعوكم ليغفرلكم فواعما أعلى ثم أفي هوقال على رضى الله عنه كفر النعمة داعمة المقتومن جاز المناشكر فقد أعطال المرب عائد كرمة الله عنه المقتومن جاز المناشكر فان شكرها فقد أدى حقها (قال الشاعر) قضيت له حاجة الني يكافئ فان لم يقدر فليشكر فان شكرها فقد أدى حقها (قال الشاعر)

فلوكان يستغنى عن الشكرماجد \* لرفعة حال أوعلومكان لما أمر الرحن بالشكر خلقه \* فقال الشكروني أيها الثقلان \* وقال الستى ) \*

المن عن شكر برك قوت \* وأقوى الورىء ن شكر برك عاجز فان شافى واعتقادى وطاء ق \* لا فلاك ما أولمتنه من احت :

وقال اسحق بنابراهم الموصلي وقفت عليناا مرأة فقالت ياقوم تغير علينا الدهراذ قلمنا الشكر

وفارقنا الغنى وحالفنا الفقرفرحم الله احرافهم بعقل واعطى من فضل وواسامن كفاف واعان على عفاف (وأنشدوا)

فلوكان الشكرشخصيين \* ادا ماتامله الناظر لمثلته ال حستى تراه \* فتعلم الى اص شاكر ولكنه ساكن فى الفعر \* يحركه الكلم السائر

(وقيل) اكسرى ما الشكرفقال المكافاة على قدو الطاعة قيل في الكفر قال ترك الجزاء ولو بالثناء قيل وهل يكون أحد المجل عن يعل بالثناء قال نعم من عادى على الصنيعة

\*(الباب الخامس والثلاثون في سان السيرة التي يصلح عليها الاميروا لمأمور ويستر مح اليها الرئيس والمرؤس مستخرجة من القرآن العظيم)

فال الله تعالى ومامن دامة في الارض ولاطائر بطير بحناحمه الاأم أمثالكم فاثبت الله تعالى المماثلة سنناو بينسائر الهائم ومعلوم انهسم لاعاثلونافي خلقنا واشكالنا وسائرما تدركه العين منه مرومنا فتبقى المماثلة فى الاخلاق فلا أحدمن الخلق الاوفعه خلق من اخلاق المهائم ولهذا تجدا خلاق الخلائق مختلفة فاذارأيت من الانسان خلقا خارجاعن الاعتدال فابصرماعاثل ذلك الخلق من خلق سائر الحموان فالحقه به وعامله كما كنت تعامله فينتذنستر يحمن منازعتهم ويستر يحون منك وتدوم الصمة فاذاوأ يناالرجل الحاهل فى خلاتقه الفليظ في طماعه القوى فىدنه لايؤمن طغمانه وافراطه فالحقه بعالم النو روالعرب تقول أجهل من غروأنت اذارأيت الفر بعدت عنه ولم تخاصمه ولاتسابه فاسلا عالرحدل كذلك واذا رأيت الرحل الغالب على اخلاقه السرقة خفمة والنقب لملاءني وجه الاستسرا وقلناهذا عاثل عالم الحردفدع ملاحاته ومخاصمته كاتدع سبباب الجرد أذاأفسد وحلك ثمأ حى رحاك بمايصلح لهواذا وأيت هجاماعلى اعراض الناس وثلبهم فقدماثل عالم الكلاب فانداب الكلب انجفومن لاحفوه ويبتدئ بالاذيةمن لايؤذمه فعامله عاكنت تعامل به الكلب اذا نعك الست تذهب فى شائك ولا تخاصه ولاتسمه فافعل عن يهتضم عرضك مثل ذلك واذا وأبت انسانا قدحمل على الخلاف ان قلت لا قال نع وان قلت نع قال لا فاطقه بعالم الحرفان داب الحارات ادنيته بعدوان أبعدته قرب واتت تستمتع بالجارولاتسبه ولاتفارقه فاستمع أيضام ذاالانسان ولاتسبه ولاتفارقه واذارآيت رجدالابطاب عثرات الناس وسقطاته مفناه فى الا تدمين كمثل الذباب في عالم الطبرفان الذباب يقع على المسدفية على صحيحه ويطلب المواضع النغلة منه ودوات المادة والدم والنحاسة واذابلت بسلطان يهجم على الاموال والارواح فألحقه بعالم الاسودو فدخذ ولئمنه كاتاخذ حذرك من الاسد وايس الاالهرب منه كافال النابغة \* ولاقرار على زاومن الاسد \* وإذا بلت بانسان خيدت كثيرالروغان والمفاخرة فأطقه بعنالم الثعالب واذا بلمت بمن عشى بالغائم ويفرق بين الاحسة فالحقه بعالم الظريان وهي داية صغيرة تقول المرب عند تفرق الجاعة فسأ بنهم مظريان فتفرقوا وخاصة هذه الدوية اذحصلت وسطجاعة ان يتفرقوا ويكاان الجماعة اذاأقبات نحوهم هذه الدابة طردوها ومنعوها الدخول بينه مركذلك بنبغي اغراج الممامن بين الجاعة فانام يفعلوا بوشك ان يفرقما بنهم و يفسد قلوب بعضم على بعض واذارا بت انسانا

لايسمع العلم والحكمة وينفرسن عالس العها والحبكا وبالف سماع اخبارا هل الدنيا وسائرا الخرافات وما يجرى في عالس العوام فالحقه بعالم الخنافس فانه يعبه أكل العدرات ويالف روائع المسلت ولاتراه الاملا بساللا خليسة والمراحيض وينفرمن بوائع المسك والورد واذا طرح علمه المسك والورد مات واذاراً بت انسانا الماد أبه حفظ الدنيا لا يستحى في الورد واذا طرح علمه المسك والورد مات واذاراً بت انسانا الماد أبه حفظ الدنيا لا يستحى في الورد عليها فالحقه بعالم الاحدية بان تحيى وجلك عند واذا بلت الرجل تظهر علمه الديانه والسكينة وقد نصب اشراكه لاقتناص الدنيا وأكل أموال الودائع والامانات والارامل والمات في المراكد لاقتناص الدنيا وأكل أموال الودائع والامانات والارامل والمتاب في المراكد المنافقة والمنافقة المنافقة الم

ذئب تراه مصليا \* فاذامررت به ركع يدعووج لدعائه \* مالافريسة لاتقع على باذالعلا \*انالفوًا دقدانصدع

احترزمنه كالمعترزمن الذئب واذابلت بصعة انسان كذاب فاعلم ان الانسان الكذاب كالمت فالحكم لأنه لا يقبل له خبر كالاخبر المن وكالا تصب المونى لا تعدي الكذاب (وقدل) في المثل كل شئ شئ وصعبه الكذاب لاشئ ويجوزان يلحق بعالم النعام فانه يدفن جميع بضمعت الرمل ثم يترائوا حدة على وجده الرمل وأخرى يحت طاقة من الرمل وسائر يضه في قعراطفوة فاذارآه الغريا خذتك البيضة ومصرف أويكشف عن وجمه الرمل فيحمد الاحرى فيظن انه لس مُشيَّآخ والخبر بحالة النعام اذارأى البيضة لابزال بعفر حق يصل الى حاجمه ولابغتر بتلك السضة كذلك الكذاب اذاسمعت منه خبرا لاتصدقه حتى تبلغ الغاية في الكشف عنه وإذارا يتالرجل اعادأبه ان يصنع نفسه كاتصنع العروس المعلها يديض ثمايه ويعدل عامته ويتق انعسه شئ غره وينظر فعطفمه ويطرح القذاعن وسه ليس له هسمة بين الملساء الا نظره الى نفسه واصلاح ماأنشى من ثمايه فالحقه بعالم الطوا ويس الذى هذه مفته فانه يتخترفي مشته وينظر الى نفسه ويقرش ذنيه فيتخذه الماول استحساناله واذا باست انسان حقو دلاينسي الهفوات ويحازى بعدالمدةعلى السقطات فالخفه يعالم الجال والعرب تقول فلان أحقدمن حلوتجنب قرب الجدل الحقود فاجتنب صعبة الرجل الحقود واذا بليت بانسان منافق يطن خلاف مايظهر فالحقه بعالم البربوع فان البربوع وهو فاريكون فى البرية يتخذ جرا تعت الارض يقال له النافقا وله فوهان يدخل من احداهما ويخرج من الاخرى ومنه اشتق اسم المنافق فأذاهم أحديا خدده دخلجره وخرج من الباب الاتحر فيعفرا اصماد خلفه فلايظفر بشئ كذلك حل المنافق لايصم منهشي وعلى هـ فذا الفط كن في صحبة الناس تستر يحمنهم وتر يعهم منك فلعمر الله مااستقامت لي صحمة الناس وسكنت نفسي واستراحت من مكامدة اخلاقهم الا من عيث سرت معهم بهذه السيرة (وقال) الرياحي الني رياح لا تحقر واصغيرا تاخذون عنه قاني أخذت من الثعلب روغانه ومن القرد مكايده ومن السنو رصرعه ومن الكاب نصرته ومن بن آوى حدوه وقد تعاتمن القمرمشي الليل ومن الشمس الظهور في المن بعد الحبن

\* (الباب السادس والثلاثون في مان الحصلة التي في اغاية كال السلطان وشفاء الصدوروداحة القلوب وطيمة النفوس)\*

اعلم أيها الملك انه متى كملت فمك الخصال المجودة والاخد القالم كورة والسرة المستقمة وملكت نفسك وقهرت هوالم ووضعت الاشماء مواضعها ثمان الرعسة اهتضعت حقك وجهلت قدرك ولم وفك حظك فملغك منهم مأيسو كورأ بت منهم مالا يعدك فاعلم انك است باله فلاتطمعن ان بصفولا منهم مالا يصفومنهم للاله وفصل الخطاب فى هذا الباب ان تعلم ان الله تعالى خلق الخلائق أجعين وأنع عليهم بانواع النعم فاكدل حواسهم وخلق فيهم الشهوات ثمآفاض عليهم نعدمه وكملت الهدم اللذات وبعده دذا فحاقدروا الله حق قدره ولاعظموه حق عظمته بلقالوا فسمه مالايلمق به ووصفوه بمايستحمل علمه واضافوا المسهما يتقدس عنسه وسلبوه مايجب له من الاسماء الحسني والصفات العلي فنهم من قال هو ثالث ثلاثة ومنهم من قال لهزوجة ومنهم من قال أداب ومنهم قال البنات ومنهم من يجسعه ومنهم من بشه م ومنهم من انكره وأساوقال ماللغلق صانع كاحكاه الخالق عنسه فقال نموت ونحيا ومايه لكنا الأألدهروهو معذال عيهمو يمقيم ويصع أجسامهم وحواسهم ويرزقهم وينعشهم ويقضىما ربهم وأوطارهم وعتمهم متاعا حسناو يلغهم آمالهم في معظم ما يحتاجون المه فعاصهم المه صاعدة وبركانه عليهم نازلة كل يعدمل على شاكلته و ينفق بما عنده وكل ذى حال أولى بما (وفي مناجاة) موسى علمه السلام انه قال الهي أسالك ان لايقال في مالس في فاوحى الله تعالى المه ذلك شي مافعلته لنفسى فسكيف أفعلهبك وفي هذه السبرة عبرقمان اعتسبروذ كرى لمن اذكر مع انك ان التمست وضاجمه الناس التمست مالايدرك وكمف يدرك رضا الختلفين فداأ يها الملك الذي قد كتب الله علمه الفناء والعمر القصمر والزمان السير والامام المعدودة والانفاس المحصورة كيف أردت ان يصفولك من الرعدة مالم يصف منهم منابالتهم ورازقهم ومحميم وممتم هيمات هيات بميدما أملت ومستحيل ماطلبت فالذفى الله اسوة حسنة انترضى منهم عارضى منهم خالقهم وتسيرفيهم يسبرة رجم فيهم ألمتر كمفأحسن المك فرضي مذك باليسبرمن العمل وأكثران من النع من الاموال والخول فانظر كمف يسترزلاتك ويتغمد ساتك ولا يفضك ف خلواتك فق هـ ذا ماعهدالنفوس ويؤدب ذوى العقول ويهدى الى الصواب ويوضع طرق الرشاد وللهدر عمر بن الخطاب رضى الله عنه لقدد كان واعدا لما تلو ته علمك فأنه روى عنه أنه كتب الى عروب العاص كن لرعمتك ما خب ان يكون لك أميرك

\* (الباب السابع والثلاثون في مان الخصلة التي فيه الملح ألماوك عند الشدائد ومعقل السلاطين عند اضطراب الاموروتغير االوجوه والاحوال) \*

أيم الملان اذااعتلجت الأمور في صدر لأواضطر بت علمان القواء دوم بحث في قلمك وجود الرأى وتذكرت علم لل المعارف وا كفهر لك وجده الزمان فلا يفلمنك خصلتان الرئالناس دينهم ودنياهم ولك الامان من طوارف الحدثان وما يأتي به الملوان وقدروى ان المأمون فال في آخره وافضة مع أخمه الامين وقد نفدت بوت الاموال والحت الاجماد في طلب أرزاق المأمون بقت لا حي خصلة لوقعلها ملك موضع قدى ها تين قبل له وماهي فقال والله انى لا ضن بها على نفسي في كنف على غليم فل خلص له الامرسين لعن تلك الخصر له فقال لوان الامين نادى في مجمع بلاده اله قد حط الخواجات والوظائف السلطانية وسائر الجدايات عشر

السنين لملك الامرعلي ولكن الله غالب على أمره والماخشي المأمون انتقاض يعته مع أهل خواسان في امر فتنته مع أخيه الامين استشار الفضل بنسمل وكان وزير مفقال له الفضل قد قرأت القرآن وحديث الرسول علمه السلام والذى عندى ان تجمع الفقها ويدعوهم الى الحق والعمل به واحماء السبرة وبسط العدل والقعود على اللمود ويواصل النظرف المظالم وتكرم القواد واالوك وابنا الملوك وتعهدنا لمواعبدالكريمة والمراتب السذة والولايات المشاكلة ففعل ذلك وحطءن أهلخ اسان ربع الخراج فالتوجوه الخلائق أاسمه وكانوا يقولون ابن اختناوابن عم نسناعليه السلام وانقاد المه وافع بن اللث وكان من عظماء الملوك بخراسان ويدخل تحتهد دالترجة أمراتفق علمه حكاء العرب والرووم والفرس والهندوهوان تصطنع وجوه كل قسلة والمتقدمين من كل عشيرة وتحسن الىجلة القرآن والعلم و-فياظ الشر بعدة وتدنى مجالسهم وتقرب الصالمين والمتزهدين وكل متسك بعروة الدين وكذلك فلمفعل بالاشراف منكل قبيلة والروساء المتبوءين منكل غط فهؤلاهم أزمة الخلق وبهم يملك من و اهم قن كال السيمامة والرياسة ان تمفي على كل ذي رياسة رياسته وعلى كل ذي عزعزته وعلى كلذى منزل منزلته فحنتذ يكون الرؤسا الذاعوا ناومن دانت له الفض الاعمن كل قدملة فاخلق به أن يدوم سلطانه والعامة والاتماع دون مقدمهم وساداتهم واتماعهم اجسا دبلا روس واشماح بلاارواح والماقامة على السلطان بقرطمة وليسوا السلاح كانشيخ جالس على كبره يعالج صنعته فقال مأبال الناس فالوا فأمت العامة على السلطان فال والهم رأس قالوالا قال شق الكرياصي فذه . تمثلا

## \*(الماب المامن والثلاثون في مان الخصال الموحمة لذم الرعمة للسلطان)

قال حكيم الفرس ذم الرعب قالمال على ثلاثه أوجه اما كريم قصر به عن قدره فاور ثه ذلك ضغنا وامالئيم باغ به فوق قدره فاور ثه ذلك بطرا وامار جل منع حظه من الانصاف وفى الامثال احسانك الى الخبيم الخبيم الحسيس ببعثه على معاودة المسئلة (وقيل) الاسكندران فلانا نتقصك ويسى والثناء عليك فقال أنا أعلم انه ليس بشرير فينبغي أن نعلم حلناله من ناحيتنا أمر دعاه الى ذاك فيحث عن حاله فوجدها رثة فامر له بصله سندة فياغه بعد ذلك انه بسط لسانة بالثناء عليه فقال أما ترون ان الامر المناان يقال فينا خسير أوشر و ينه غي السلطان أن الا بتخذ الرعبة ما لاوقنية فيكونوا عليه بلاء وفتنة والكن يتخذهم أهلاوا خوانا فيكونون له جنداوا عوانا وقد سنق المثل اصلاح الرعبة خير من كثرة الجنود

\*(الباب التاسع والثلاثون في مثل السلطان العادل والجائر)\*

مندل السلطان العادل مندل الماقوتة النفيسة الرفيعة في وسط العقد ومثل الرعمة مثل سائر الشذر فلا تلحظ الميون الاالواسطة وأول ما يبصر القلبون و شقد الناقدون الواسطة وأنما يثنى المنذون على الواسطة وكلاحسنت الواسطة عرت سائر الشذر فلا يكاديذكركما فال ابن صعدة القمت بالحجاز بين مكة والمدينة بنت الحسد بن رضى الله عنه ما فسة رت لى عن وجه ابنتها واذا وجه كانه قطعة قر وقد أثقل ما بالمواهر والدواقيت وأنواع الدرو قالتفت الى وقالت والله ما علقته عليها الالتفضيفة وكان جمال السلالات بلى الواسطة الافضل فالافضل

من الشذر وإن كأن على خلاف ذلك كان من النظم كذلك السلطان ينبغي ان يكون الاقرب فالاقرب البهة هل العدم والعقل والادب والرأى والاصالة والشرف والحصافة وذوى الكمال من كل قبيلة وان كان على خلاف ذلك كان نقصافى القد ببروكان جال العقد بواسطة مكذلك جال الرعدة بكال سلطان الجائر مشل الشوكة في جال الرعدة بكال سلطان م وفق له و براعده و مثل السلطان الجائر مشل الشوكة في الرجد ل فصاحبه اليوم قلعها و بسدة عن الرجد ل فصاحبه اليوم قلعها و بسدة عن الرجد الفي على موضعها الطبيعي و بوشك ان تقلع بالاجرة فاين غرز الماقوت من شوك القتاد

# \*(الباب الموفى أربعين فيما يجب على الرعمة اذاجارا اسلطان)\*

عدلم ارشدك الله ان الزمان وعاء لاهدله ورأس الوعاء أطب من أسفله كاان رأس الجوة أرق واصغ من أسفلها فلمن قلت ان الملوك الدوم ليسو اكن مضى من الملوك فالرعب أيضاليسوا كن مضى من الرعمة واست مان تذم أمعرك اذا نظرت آثار من مضى منه-ما ولى من بذك أميرك ادانظر آثار من مضى من الرعبة فاذا جارعلمك السلطان فعلدك الصدر وعلمه الوزر (روى) المحارى عن عبادة بن الصامت قال با يعنا الذي علمه السلام فكان فها أخد علمنا ان بعينا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرته علينا وأن لانبازع الامرأهل الاان تروا كفرالوا حاعند كم فيهمن الله برهان ومنه فال ابن عباس من كره من أمره شما فلمص برعامه فانهمن خرج من السلطان شيرامات ممنه جاهلمة ومنه قال ابن مسعود قال الما النيء المالسلام انكم سترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فحاتأم نامارسول الله قال أدوالهـ محقوقهم واسألوا الله حقكم (وروى) أبوداود في سننه ان النبي علمه السلام قال ...أنمكم ركب معضون يطلبون منكم مالا يجب عليكم فاذاساً لواذلك فأعطوهم ولانسموهم ولتدعوالهم وهذاحديثعظيم الموقع في هدذا الباب فندفع البهرم ماطلبوا من الظلم ولا تنازعهم فده ونكف ألسسنناعن سمم باعبد الله لا تعمل سلاحك على من ظلك الدعاء علمه ولكن الدقة بالله فلامحنة فوق محنة ابراهم علمه السلام الماجعلوه في كفة المنحنيق المقذفيه فى النارقال اللهم الكته لم ايك في بك وعد اوة قومى فيك فانصرني عليهم واكفني كيدهم (وقال) مالك ابند يناروجدت في بعض الكتب بقول الله تعالى انى أنا الله ملك اللوك قلوب الملوك يدى فن أطاعني جعلم معلمه رجة ومن عصاني جعلم معلمه نقمة فلا تشغلوا انفسكم يسب الملوك ولمكن وبواالى الله أعطفهم علىكم وفي بعض الكتب ابن آدم تدعوعلى من ظلك ويدعوعلمك من ظلمه وفان شئت أجبنا لـ وأجبناء لمدك وان شئت أخرت الامر الى يوم القيامة فيسعكم العنو (وقال)سلمان بن داود عليم ما السلام لا تجعل ملم ألذ في الاعداء المكافاة ولكن الذقة بالله وروى أبوداودف السن قالسرقت ملفة اعائشة دضى عنها فعلت تدعوعلى من أخدها فسمعها الني علمه السلام فقال لاتسنعي عنه يعنى لا تحفي عنه فنها هاءن الدعاء على الظالم كما ترى فاذا قال المظاوم في دعائه اللهم لا توفقه فقد دعاعلى نفسه وعلى سائر الرعمة لانه من فله توفيقه ظلا ولو كأن موفقاما ظلافان استحب دعاؤلذ فعه زادظله لك ومن الالفاظ المروية عن ساف هدنه الامة قولهم لوكانت عندنادعوة مستعابة ماجعلناها الافي السلطان (وقال) الفضل

# \*(الماب الحادى والاربدون في كانكونوا يولى علمكم)

\*(الباب الثاني والاربعون في مان الحصلة التي تصليم الرعمة)\*

اعلمان ادعى خصال السلطان الى اصلاح الرعبة وأقوا ها أثراف غسكهم باديانهم وحفظهم لمروآ تهم اصلاح السلطان نفسه وتنزهه عن سفساف الاخلاق وبعده عن مواضع الرب وترفيعه نفسه عن استحماب البطالة والجون واللعب والمهو والاعلان بالفسوق وقد كانت صعبة مجد الامين لذلك الرجل الخليع والماجن الرقيع أبي نواس الشاعروصمة

عظيمة علمه أوهن بها سلطانه ووضع عندا الحاص والعام قدره وأطلق السنة الخلق بالشم والثناء القبيم على نفسه فلعه بذلا أخوه المأمون عن الولاية ووجه طاهر بن الحسين لحاربته بغداد وحاربه حتى قدله وانفذ برأسه الى المأمون وكان يعمل كتما تقرأ على المنابر من خراسان و يقف الرجل فيدم أهل العراف فيقول أهل فسوق وخور وماخور ويعب الامين بذلك فيقول استصب أبانواس شاعراما جنا كافرا استخلصه معه الشرب الخور وارتبكاب الماسم وينل المحارم وهو القائل

الافاسة في خرا وقلل هي الجر \* ولاتسة في سر ااذا أمكن الجهر و عماسم من موى ودعي من المكنى \* فلاخسرف اللذات من دونم أستر

حتى تغيرت علسه نفوس الجلق وتنكرت له وجوه الورى فلما بلغ الامين حبسه مماطلقه بعدان أخذ علمه أن لا يشرب خرا ولا يقول فمه شعرا فتى أواد السلطان اصلاح رعمته وهو متماد على سئ أخلاقه كان كن أواد بها الجسد مع فقد وأسه أوأراد استقامة الجسم مع عدم حياته وكن أواد تقويم الضاع مع اعوجاج الشخص وكيف يحما النون مع فساد الما واقد اصاب الخلمل فى قوله اصلح نفسك لنفسك تكون الناس تبعالك وقديما قدلمن أصلح نفسه أرغم أنف أعدائه ومن أعل جده بلغ كنه أمانيه (وسسئل) بعض المدكمام بنتقم الانسان من عدوه فقال ما صلاح نفسه ولاى الفتح الستى

اذا غدا ملك باللهو مشتغلا \* فاحكم على ملكه بالويل والمرب أماترى الشمس في المسران هابطة \* لماغدا وهو برح اللهو والطرب

وصب قالاشرا ربق رث الشر كالريح اذا من على النستن حلت نتنا واذا من على الطيب حلت طيبا فعال است صلاح رعيد ل وأنت فاسد وارشادهم وأنت فاو وهدايتهم وأنت فال وتدسبق المثل ومن الحجائب أعش كال وتقول العرب الطبيب طب نفسال وكيف فال وتدر الاعمى على أن يهدى والفق مرعلى أن يغنى والدليل على أن يعز فبعد لاعن تطهير غدر الاعمى على أن يهدى والفق مرعلى أن يغنى والدليل على أن يعز فبعد لاعن تطهير غدر المعموب قبل تطهير نفسات كب دالطبيب عن ابرا عيره من دا به مثله (وقال) بعض حكاء الهندان يبلغ الفرجل في اصلاح رجل واحد بحسن القول دون حسن الفعل على بلغ رجل واحد في اصلاح ألف رجل محسن الفعل دون القول وفيه قال القائل

ما أيها الرجل المعلم غيره \* هلا لنفسك كان ذا التعليم قصف الدواء من السقام لذى الضي ي كيما يصح به وأنت سقيم ما زلت تلقع بالرشاد عقولنا \* عظم وأنت من الرشاد عيد بم ابدأ بنفسك فا نه عنها \* فاذا انهت عنه فا نت حكيم فهناك يقبل ما تقول و يقتدى \* بالرأى منك و ينفع التعليم لاتنه عن خلق وتاتى منه \* عارعله ك اذا فعلت عظيم لاتنه عن خلق وتاتى منه \* عارعله ك اذا فعلت عظيم

ولكن أقوى الاسماب في صلاحهم عند فوت صلاحه أستعماله عليهم الخاصة منهم وذوى الاحلام والمروآت القائمة والاذيال الطاهرة فتى وأس العامة سراتهم فهوا لطريق الى حفظ أديانهم ومروآتهم وبماسكهم عن الانهماك في الحظورات وملابسة المحرمات وعال الشاعر

لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم به ولاسراة اذاجها الهمسادوا (وقال) مردك الفارسى خلمان في السلطان اقرب الى صلاح الرعبة عماسوا هما ثقة الرأى وشدة الرجة وما أحق السلطان أن يسلك بالرعبة كل سيل يصلحون عليه ويسودون معه في نشذ يكون رئيس الرؤساء وأميراعلى السادة والفضلاء وان أهملهم وركوب شهواتهم وتوسط لذاتهم فرهبت أديانهم وسقطت مروات بهم وبقوا كاجاء المثل في الجاعة المذمومة تقول العرب في القوم لارؤساء فيهم ولا سروات بهم همسواسه به كاستان الحار وتقول سواسة كاستان المشط وفيهم يقول الشاعر

سواسمة كاستان الحارفلاترى ، لذى شدية منهم على ناشئ فضلا

ولان يكون أميرا على الفضاد والرؤسا خرير من ان يكون أمايرا على الاخسا والرمادية والغوغا والادنيا وقد قال) عبد الملك بن مروان وماوقد استقام له الاحرمن بعذرنى من عد دالله بن عرفانه أبي ان يدخل في سلطاني فقال بعض جلسائه تستخصره وتضرب عنقه وتسريح منه فقال عبد الملك و بلك اذاقتلت ابن عرعلى من أكون أميرا والماصار واود الى الحياز في الدولة العباسة لمقتل من هناك من بنى أمية قال له عبد الله بن الحسن با ابن عماذا المرعت في قتل اكفائك فن تماهى بسلطانك اعف يعف الله عنك فعفا (وقال) ارسطاطا ايس الاسكندراست مل الرعمة وأذهب شرهم تكون رئيسا لاخدار عمد وحين ولا تكون رئيسا لاشرار مذمومين فسكون كراعى المقر

## \* (الماب الثالث والاربعون فيما علا السلطان من الرعية) \*

كتب ارسطاطاليس الى الاسكندر املات الرعمة بالاحسان تظفر منهم بالمحمة فان طلب ذلك منهم بالاحسان هوأدوم بقاءمنهم بالاعتساف واعلم انك انما تملك الابدان فتخطاها الى القاوب بالمعروف (واعلم) انه اذاع ـ دل السلطان ملك قلوب الرعمة واذا جار لم علا منهم الاالرياء والتصنع وفى برا لمنقدمين قلوب الرعبة خزائن ملوكها فيأ ودعوهامن شئ فليعلوا انهفيها (واعلم) ان الرعمة اذاقدرت على ان تقول قدرت على ان تفعل فاجتهد ان لا تقول تسلمون أنتفعل وليس هذاخلاف ماروى عن معاوية ان رجلا أغلظه فلم علمه فقيل له اتحلم على مثل هذافقال انى لاأحول بن الناس وألسنتهم مالم يحولوا بينناه بن سلطاتنا وذلك ان تفسير قوله فاجتهدان لانقول يعنى اذاعدات لم يتكامواشئ وهذه السبرة أحسن من سبرة اردشبرا ارام المهان جاعة من بطانته قد فسدت ناتم م فوقع فن معاشر الماوك اعمامات الأجساد لا النمات وغ كمالا مدل لامالرضا ونفعص عن الاعمال لاعن السرائر (قات) واناتحسن هذه السرة ان عزعن الاولى لان ملك الاحسادةد بكون العدل والظلم وملك القاوب لأبكون الاما اعدل واين هـذامن ووله وقدروم المه انك ركبت أمس في عدة قلملة وتلك حالة لا يؤمن اغتمال الاعداء فيها فوقع من عم احسانه أمن أعداءه وماأحسن مأقال عبد الملك بن مروان يأأهل الشام انماا فالكم كالظليم الرائح على فراخمه شقى عنهم القذر ويباعد عنهم الحجر ويكنهم من المطر ويعممهمن الضباب ويحرسهم من الذئاب بااهل الشام أنتم الجبة والرداء وأنتم العدة والجداء وفالت المجم أسوس الماول من قادر عمته الى طاعمه بقاهم اولا ينبغي الوالى أن رغب في السكرامة التي ينالها من العامية كرها والكن في التي يستحقها بحسن الاثر وصواب المدبير وفال عربي عبد العزيراني لاجع ان أخرج للمسلم أمراه ن العدل فاخاف ان لا تحمله قلوب من فأخر جمعيه طمعامن طمع الديافان نفرت القاوب من هدا اسكنت الى هذا وقال معاوية لزياد من أسوس الناس أناأ وأنت فقال يا أمير المؤمني ماجعل الله وجلاج فظ الناس بسيفه كن اسمع الناس وأطاعو اله بالاين ويروى ان سليما مولى زياد نفر بزياد عند معاوية فقال عاوية اسكت في أدرك أكثر منه بلساني

#### « (اأباب الرابع والاربعون في التعذير من صبة السلطان) \*

اتفةت - كما العرب والمحمر وصاياهم على النهيي عن صحمة السلطان قال في كتاب كالمهودمنه ثلاثة لابسلم عليما الاااقليل صحية السلطان وائتمان النساعلي الاسرار وشرب السمعلى التجربة وكانيقال قدخاطر ينفسه من ركب البحر وأعظم منه خطرا صحبة السلطان وفال مردك أحق الامور بالتثات فبهاأم السلطان فانه من صحب السلطان بغسرعة لفقد الدس شعارا لغرور وفى حكم الهندأ بضامحه السلطان على مافهامن العزوالثروة عظهمة الخطر وانماتشبه بالجمل الوعر فيهاا أثمار الطمية والسماع العادية والثعابين المهلكة فالارتقاء اليهشديد والمقام فيهأشذ وليس يتكافأ خبرالسلطان وشره لان خبرااسلطان لايعمدو من يدالحال وشرااسلطان قدر يل الحال ويتلف النفس التي لهاطاب المزيد ولاخسرف الشئ الذي في الامته مال وجاه وفي نكسته الحائجة والتاف والهذا لماقدل للعتمالي لملاتحه ب السلطان على مافيكمن الادب قال الى وأيته يعطى عشرة آلاف فى غيرشى ويردى من الصور ف غرشي ولاأ درى أى الرجلين أكون (وأخبرني) أبو العباس الجارى وكان من دوخ آرض الهندوالصنوانتهي الميصن الصرين المحمل الماقوت بالهندوان فيه ثعابين ليس في معمور الارض أعظم منهافان الواحد منهالسماع الثورصيح افلايصل أحدد الحذلك الجبل ولايقربه فاذا كثرت الامطارأ حدرت السمول منه الحصى وسائر مافعهمن المنافع الى مستقرالماه على مسدرا باممن الحيل فسحث الناس ذاك المصى فيوحدفه الواحدة بعدالواحدةمن أحار الماقوت وقال معاوية لرجل من قريش ابالة والسلطان فانه يغضب غضب الصبي وبرضي رماالصي وسطش بطش الاسد وقال المأمون لوكنت رحلامن العامة ماصحت السلطان وقال الاحنف بنقيس ثلاثة لاأقولهن الااسعة مربهن لاأخلف حلسبى الاعاأ حضرميه ولا أدخل في أمر لاأدخل فمه ولا آتى السلطان الاان سلل الى وقال الن المقفع لابهان وحدت من السلطان وصمته غني فاغن عن نفسك واعتزله - هدك فائه من يأخ في السلطان بحقه يحلبنه وبنزلذة الدنياومن لاماخذه بحقه يكسمه الفضيحة في الدنيا والوزرف الاسخوة وفال ممون س مهران فال لي عرس عدد العزير ماممون احفظ عني أربعا لا تصب سلطانا وإن أم نه بالعروف ونهمة عن المنكر ولا تخاون بام أنه وان قرأتها الفرآن ولاتصل من قطع رجه فانه لك أقطع ولات كلم بكلام الموم تعتذره نه غدا (وقي منثورا لحكم) كثرة الاشغال مذه له عن وجود اللذات بكنهها وكم قدوأ يناو بلغنا من صحب السلطان من أهـــل الفضل والعقل والعلم والدين ليصلحه ففسده ويه فسكان كما قال الاقول

عدوى البليدالى الجديمة به والجريوضع فى الرماد فيضمد ومشال من يحمد السلطان المصلحة مشال من دهب ليقيم المائلا فاعتمد عليه ليقيمة فر الحائفانه لاعهدالهم ولاوفاه ولاقر بب ولاجيم ولايكرم عليم احدالا أن يطمعوا في اعتده فيقر يوه عند دلك فاذا قضوا حجم تركوه ولا ودولا اخاء الاالبلاء يجزى والدنب لا يغفرله وقال بردجه رلا تصلح فاذا قضوا حجم تركوه ولا ودولا اخاء الاالبلاء يجزى والدنب لا يغفرله وقال بردجه رلا تصلح عصدة السلطان الابالطاعة والبيد في المائل ولا مؤاخرة الارجل له عقب كامل وقالت الحكماء محكماء الفرس المال والسلطان مفسدان ليكل أحد الالرجل له عقب كامل وقالت الحكماء ما السلطان كراكب الاسد يجافه الناس وهولم وسحب المحاجمة كالمكرم لا يتعلق باكر ما بسلطان به مسرجمل وكظم الغمظ واطراح الاذي وصل الحاجمة كالمكرم لا يتعلق باكر الشجرلكن بادناها وكانت العرب تقول ان لم تمكن من قرباء المك فاحمة كالمكرم لا يتعلق باكر وله والمدى المنادة المناف في قلة وفائه مع أصحابه وسحناء فسيسه عن فقد ده منهم كمثل الصبى والمكتب كالذهب واحد جاء آخر والعرب تقول السلطان ذوغدوات وذوب وات وذوب والدنع وتريد انه سريح الانصراف كثير البدوات هجام على الامور وأصله من الدرء وهو الدفع وتريد انه سريح الانصراف كثير البدوات هجام على الامور وأصله من الدرء وهو الدفع وتريد انه سريح الانصراف كثير البدوات هجام على الامور وأصله من الدرء وهو الدفع والماب الخاص والاربعون في حدية السلطان) \*

قال ابن عماس قال لى أبي ما بني الى أرى أمر المؤمنين يستخلدك ويستشيرك ويقدمك على الاكابر من أصحاب مجدعلمه السلام واني أوصمك بخلال ثلاث لاتفشيد لهسرا ولا يحر من علمك كذبا ولاتغتان عنده أحدا (قال)الشعبي قلت لابن عباس كلواحدة منهن خرمر من ألف قال اى والله ومن عشرة آلاف وقالوا صحبة السلطان بالحذر والصديق بالتواضع والعدو بالجهر والعامة بالدشر ولاتحكم لاحد بحسن رأى الملك الابحسن أثره (قال) بعض المكا لاتستطلع السلطان ماكمك ولاتفش ماأطلعك علمه من أدل على السلطان استثقله ومن امتن علمه عاداه ومن أظهر انه يست بروما عده (وقال) بعض الحسكاء اذا زادك السلطان تأنيسا فزده احلالا واذا جعلك السلطان أخافا حعله أما وانزادك احسانا فزده فعل العمد معسده وان ابتليت بالدخول على السلطان مع الناس فاخذوا في الثناء علمه نعلمك بالدعاءله وانزرت منه منزلة الثقة فاعزل عنه كانم الملق ولات كثرفي الدعاء له عندكل كلة فان ذلك شدمه بالوحشة والغرية الاان تكلمه على رؤس الناس فلاتألوا عاعظمته وذكرته وقاله ابن المقفع اتكن حاجتك فسلطانك ثلاث خلال رضار بكورضا سلطانك ورضامن تلي علمه ولاعلمك ان تلهوعن المال والذخرفسما تبك منهما مايكني ويطمب (وقال) مسلم بن عرولن خدم السلطان لاتغتر بالسلطان اذاأ دناك ولاتتغراذا أقصاك وروى ان دعض الملوك استصم حكمافقال له أصلاعلى ثلاث خلال قال وماهن قال لاتهتك لحسترا ولاتشتم لى عرضا ولاتقبل في قول قاتل حتى تستشيرف قال هذا لك فالى عندل قال لاأفشى للنسرا ولاأ دخرعنك نصيحة ولاأوثرعليك أحددا قال نع الصاحب المستصب انت وقيل لعبدالله بنجعفر مااخرق فال الدالة على السلطان والوثبة قبل الامكان وقال ابن المقفع أولى الماس بالهلكة الفاحشة المقدمعلي السلطان بالدالة وقال يعي بنخالدالة تفسد الحرمة القديمة وتضر بالحمة

ليس الشفيع الذي يأتمك مؤتزرا . مثل الشفيع الذي يأندك عربانا وفى الامثال لاتدل فتمل ولاتوجف فتعف وقال الرشد لاسمعل ابن صبيح ايال والدالة فأنها تفسدا لحرمة وقال سلمان بنداود عليهما السلام لاتغش السلطان ولاتقعد عنمه وقال المكاء شدة الانقياض عن السلطان ورث الممة وشدة الانساط تفتح ماب الملالة واعلمان منطلب العز بلاذل كأنت عرة سعمه الذل أحرزمنزلتك عند السلطان عثل ماا كتسم امن الحدوالمناصمة واحذران يحطك النهاون عمارقاك المهالتحفظ انأشتي الناس بالسلطان صاحمه مكان أقرب الاشماء الى النارأسرعها احتراقا من لزماب السلطان بصمرجمل وكظم الغيظ واطراح الاذى وصل الى حاجته (وقال الاحنف بن قيس) لا تنقيضواعن السلطان ولاتها لكواعله فانه من أشرف على السلطان أرداه ومن تضرع له يخطاه وقال ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة من عاداهم عادت عزته ذلة السلطان والولد والغريم وإعلم أنه أنما يستطمع صمبة السلطان أحدرجلين امافاجرمصانع بنال حاجته بفجوره ويسلم بصانعته وامامغفل مهن لا يحسده أحد فامامن أرادان يحب السلطان بالصدق والنصيحة والعفاف فقلاتستقم المحبته لانه يجمع علمه عدوالسلطان وصديقه بالعداوة والحسداما الصديق فسنافسه في منزلته فعطمن علمه لنصحته فاذا اجتمع علمه هذان الصنفان كان قد تعرض للهلاك \* وقال بعض الحيكم من شارك السلطان في عز الدنما شاركه في ذل الا تخرة لا يوحشك من السلطان اكرام الاشرار فان ذلك الضرورة الهرم كايضطر الملك الحجام فشرط قفاه ويخرج دمه (وفي الامثال) لاحلمان لاسفهمله \* وكان ابن عمر اذاسافر الى مكة استحدب معه وجدلافيه مافيه يستدفعيه شرالسفها وأهل الوغادة والدغارة وقال المعتصم أن للسلطان اسكرات فنهاالرضاعن استوجب السخط والسخط على من استوجب الرضا ومنه قول المكا خاطر من لجيه فى المحروأ عظم منه خطرامن صحب السلطان وقال ابن المقفع لابنه لاتعدنشتم السلطان شماولااغلاظه اعلاظافان بح العزة تبسطه فىغيرياس ولاسخط (وقالساميد)أحد حكما الفرس أربعة أشياء ينبغي ان تفسر للفهم كما تفسر للبليد ولا يتكل فهاعلىذ كاأحد تأويل الدين واخلاط الادوية وصفة الطريق المخوف والرأى فى السلطان واعلمان السلطان اذا انقطع منك في الا خرنسي الاول فارحامهم مقطوعة وحمالهم مصرومة الامن رضواعنه فى وقتهم وساعتهم واذارأ يتمن الوالى خلالا لاتنبغي

فلاتكابده على ردها فانها رياضة صعبة لكن أحسن مساعد ته على أحسن رأ به فاذا استحكمت منه ناحسة من الصواب كان ذلك الصواب هو الذي يبصره الخطايا اللطيفة أكثر من تسميرا وأجعل العدل من حكمتك فان العدل يدعو بعضه الى بعض فاذا تمكن اقتلع الخطأ ولا تنظيم المنظب ماقبله ولا تستبطئه وان أبطا ولكن اطلب ماقبله بالاستحقاق والاستنباء فانك اذا استحقق ته أتاك من غير طلب واذالم تستبطه كان أعل له وقال يحيى بن خالد الحديث السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة القبيحة للزوج الاحق المدغض وقال يحيى بن خالد المعض اخوانه تذكر لى هرون الرشد فقال له ارض بقليله من كثيره واياك ان تسخط فه بكون المخطمة نك

### \*(الباب السادس والاربعون في سيرة السلطان مع الجند)\*

أعلمان الجندعددالملك وحصونه ومعاقله وأوتاده وهممحاة السضة والذابون عن الحرمة والدافعون عن العورة وهم حن الثغور وحراس الانواب والعدة للحوادث وامدا دالمسلمين والحدالذى يلتي العدو والسهم الذى رمىيه والسلاح المدفوع فى نحره فهم يذب عن الحريم وتؤمن السبلوتسدا لثغور وهمءزالارض وجاة النغور والذادةءن الحريموالشوكة على العدووعلى الجند الجدعند اللقاء والصبرعند البلاء فان كانت الهم الغلية فلمعنوا في الطلب وانتكن عليه فلمكسروا الاعنة ولحمعو االاسنة ولمذكروا أخمارغدوينسغي للملكان يتفقد جنده كتفقدصا حب الستان ستانه فيقلع العشب الذى لا ينفعه فن العشب مالا ينفع ومعذلك يضربالنبات النافع فهو بالقلع اجدر ولايستصلح الجندالابادرار أرواقهم وسد حاجاتهم والمكافأةلهم على قدرعنائهم وبلائهم وجنودالملوك وعددهاوقف على سعودالائمة ونحوسها وفالأبرو بزلانه مشروبه لانوسعن على حندك فيستغنوا عنك ولاتضيق عليهم فيضحوامنك واعطهم عطاء تصداوامنعهم منعاج لا ووسع عليهم فى الرحا ولانوسع عليهم في العطام، ولما أفضى الامر الى أى جعفر المنصور انفذ جيشا وقال لقو اده سروا عمل هذه السيرة ثم فالصدق الاعرابي اجع كلمك يتبعث فقام أبو العماس الطوسي فقال باأمير المؤمنين أخشى أن الوحله غيرك برغيف فيتبعه ويدعك (ويروى) ان كسرى صنع طعاما في سماط فل فوغوا ورفعت الالالا وقعت عينه على رلمن أصحابه قدأ خيذ جاماله قمة كثيرة فسكت عنه وجعل الخدم يرفعون الاكلات فليجدوا الجام فسمعهم كسرى بتكامون فقال مالكم فقالوا فقدنا جامامن الجامات فقال لاعامكم أخذهمن لارده ورآهمن لايفضحه فلاكان بعد أنام دخل الرجل على كسرى وعلمه حلمة حملة وحال مستعدة فقالله كسرى هذامن ذالة قال نع ولم يقل له شمأ (وسدَّل عروبن معاذ) وكان على الصوائف بم قدرت على جيوش الصاتفة وكان يغزوفي كل سنة و يجراك وشالى بلاد الروم فقال بسمانة الظهر والقديد وكثرة الكعك (وروى) ان بعض آحراءا اءرب كانظالمالرعيته شديدالاذى لهمفى أموالهم فعوتب فى ذلك فقال اجع كليك يتمعك فوشواعليه فقتلومفر به بعض الحبكاء فقال رجاأ كل الكلب صاحبه اذالم يشمعه

\* (الباب السابع والاربعون في سيرة السلطان في استعباء الخراج)\*

أيها الملك من طال عدوانه والسلطانه واعلم ان المال قوة السلطان وعمارة المملكة ولقاحه

الامن ونتاجه العدل وهوحصن السلطان ومادة الملك والمال أقوى العدد على العدو وهوذخرة الملك وعارة المملكة وحماة الارض ومن حقه البؤخذمن حقه وبوضع في حقه وعنع من سرف ولايؤخذ من الرعمة الامافضل عن معاشها ومصالحها غم ينفق ذلك في الوحومالتي يعودعلها نفعها فماأيها الملك احرص كل الحرص على عمارة الارضن والسلام أيها الملك مرجياة الامو البالرفق ومجانبة الخرق فان العلقة تنال من الدم بغسرأ ذى ولا معاعصوت مالاتناله المعوضة بلسعة اوهول صوتها (ولماءزل عمان)عرون العاصءن مصر استعمل عليما ابن أبي السرح فحمل من المال أكثرهما كان يحدمله عروفقال عمان ماعرو أشعرت ان اللقاح درت بعدك فقال عمروذلك لا مكم أعفة أولادها \* وقال زياد احسنوا الى المزارء بن فانك بلم تزالوا سمانا ماسمنوا \* وفي منثور الحكمة من جاو زفي الحلب حلب الدم (وفي الامثال) اذا استقصى المجل في مصامه رفصته \* وقال جعفر بن يحيى الخراج عود الملك ومااستغزر بمثل العدل ولااستتر بمثل الظلم وأسرع الامورفى خراب البلاد تعطدل الارضين وهلاك الرعبة وانكسارا للراح بالحور والتحامل ومثل السلطان اذاحل على أهل الخراج حقى ضعفوا عن عمارة الارضن مثل من يقطع لجه ويأكله من الحوع فهو وان قوى من ناحسة فقدضعف من ناحمة وماأدخل على نفسهمن الوجع والضعف أعظم عادفع عن نفسهمن ألم الجوع ومشلمن كاف الرعمة من الخراج فوق طاقتها كالذى يطين سطحه بتراب أساس بيته ومنيدمن حزالعه موديوشك انبضعف فتقع الخيمة واداضعف المزارعون عزوا عنعمارة الارض النفتر كونها فتخرب الارض ويهرب الزراع فتضعف العمارة فيضعف المراج وينتج ذلك ضعف الاجناد واذاضعف الجند مطمع الاعداء في السلطان أيم الملك كن عاييقي فى بدر عيدك أفرح منك بما تأخ فنها لا يقل مع الصلاح شي ولا يمقى مع الفسادشي وصمانة القلمل أولى من تربية الجلمل فسلامال لاخوق ولاعدلة لمصلح (وروى) أن المأمون أرق لسلة فاستدعى سميرا فذته بحديث فقال باأميرا المؤمنين كان بالوصل بومة وبالبصرة بومة فطبت يومة الموصل الى يومة المصرة بنتما لابنها فقالت يومة المصرة لاأتكحك ابنتي الاان تحعلى في صداقها ماثة ضعة خراب فقالت بومة الموصل لاأقدر علها الات ولكن ان دام والمناسلة الله علمناسنة واحدة فعلت الدذاك فال فاستمقظ المأمون وجلس للمظالم وانصف الناس يعضهم من يعض وتفقدا مرالولاة (وسمعت) بعض شموخ الانداس من الاحناد وغيرهم بيقولون مازال أهل الاسلام ظاهرين على عدوهم وأمر العدق في ضعف وانتقاض لما كانت الارض مقطعة فى أيدى الاجناد فكانوا يستغلونها ورفقون بالفلاحين وبربونهم كابربي التاجر تجارته وكانت الارضعامية والاموال وافرة والاجنادمة وافرين والكراع والسلاحفوق مايحتاج السمالي أن كان الامر في آخر أيام ابن أبي عامر فردعطايا الجندمشاهرة بقيض الاموال على النطع وقدم على الارض جباة يجبونها فاكاوا الرعاما واجتاحوا أموالهم واستضعفوهم فتهاربت الرعايا وضعفوا عن العمارة فقلت الجبايات المرتفعة الى السلطان وضعفت الاحنادوقوى العدوعلى بلاد المسلمن حتى أخذ الكندمنه اولم زل أمر المسلمن في نقص وأمر العدوفي ظهورالي اندخلها المتلئمون فردوا الاقطاعات كاكات في الزمان القديم ولا

#### أدرىمايكونورانداك

\*(الباب الثامن والاربعون في سيرة السلطان في بيت المال) \*

وهيذا باب سلكت فمه سلوك الطوائف والهندوالصين والسند وبعض ملوك الروم خلاف سبرة الانساء والمرسلين والخلفاء الراشدين فكانت الملوك تدخو الاموال وتحتيم ادون الرعمة وتعددها لدوم كريهة على مابينافي الباب قبله وكانت الرسل والخلفاء بعدهم تدل الاموال ولاتدخرها وتصطنع الرعمة وتوسع علماذ كانت الرعمة هم الاجناد والحاة وهذه سيرة نسنا ع د ملى الله عليه وسلم وقد علم أن جوعه كان أكثرمن شدهه وانه مات ودرعه مرهونة فيصاع شعسر عنديهودى وكذلك الخلفاء الراشدون بعده أبو بكروع روعمان وعلى والمه المسن وعمر سعب دالعزيز وانالنبي علمه السلام لمافتح الله علمه المهن كان تحيى له الاموال فمفرقها لمومها وقدنوض عفى المسحدوتفرش الانطاع ويفرقها من الغدو لميكن لهست مأل (وروى) أبود اود في السنن أن النبي عليه السلام صلى العشاء الا تنوة ثم دخل عربه وخرج مسرعاوفى ديه خريقة فيهاده وقسمه غفال ماظن آل عد لوا دركه الموت وهذاعنده ولم يكن للذي علمه السر الم بيت مال ولا الخلفاء الراشدين بعده واعا كانت الخلفاء تقسم الاموال التي حبيت من حلها بين المسلين ورعايف في المنها فضلات فيعدل في بت فن حضر من غائب أواحداج من حاضر قسم له حظمه غيفرق حق لا يمقى فى المبت منه درهم كاروى ان امبر المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عند ماشرف على بيت المال وفد مال فقال ما مضاء وباجراءا بيضى واحرى وغرى غرى مم أمن فقسم جميع مافيده على المسلين واص فنبراأن يكنسه ويرشه غ دخل فصلى فيه عم كشرمن الملوك ساروا فى الاموال على نحوهد. السسرةمن ماولة الاسلام وماولة الروم ومعظم ماأهلة بلاد الاندلس وسلطعلها الروم انالروم التي كانت عجاورنا لم تكن لهم يوت أموال وكانوا بأخذون الحزية من سلاطين الاندلس عدد خاون الكنسة فيقسمها سلطانهم على رجاله بالطاس وبأخد فمدل ما يأخدون وقد لا يأخد شمأمنها وانما كانوا يصطنعون بما الرجال وكانت سلاطمننا تخص الاموال وتضميع الرجال فكان الروم بوت رجال والمسلين بوت أموال فهدذه اندلة قهروناوظهرواعلمنا وكانمن يذهب هذا المذهب ولايدخر الاموال تضرب فمه الامثال ويقال عدوالملك ستالمال وصديقه جنده فاذاضعف أحدهما قوى الآخر واذاضعف ستالمال سنه للعماة قوى الناصر واشتة بأس الجند وقوى الملك وإذا قوى ست المال وامتلا الاموال قل الناصر وضعفت الجاة فضعف الملك فو ثبت علمه الاعداء وقد شاهدنا ذلك في الادالاندلس مشاهدة واذا كان الدفاع في الرجال لافي الاموال واعابد فع الاموال واسطة الرجال فلاشك ان مترجال خرمن ستمال وقد قال بعض الماول لاشه ما بنى لا تجمع الاموال لتنقوى بهاعلى الاعداء فانفجعها تقوية الاعداء يعنى اذاجعت الاموال أضعفت الرجال فيطمع فيك الصديق ويثب عليك العدق واعامثل الملك في علكته مثل رحل له ستان فيهاعين معمنة فان هو قامعلى الستان فاحسن تدبيرها فهندس أرضها وغرس أشعارها وحظرعلى جوانها غمأرسل عليهاالما اخضرعودها فقو يتاشحارها

وأينعت غمارها وزكت ركاتهما فكانواجمعا فيأمان من الضبعة ولايخافون فقرا ولا شتاتأ وانهورغب في غلتها وجناهاولم ينفق فيها مأبكفيها ولاساق اليهامن الماممابرويهما رغبة فى الغلة وضنة بالمال ضعفت عارتها ودقت اشعارها وقلت عارها وذهب غلها ومحقالدهرماجيني منغلتها فافتقرالقوم وهلكوا وتشتنوا ومشال الملك فيجسع المال ليتقوى به على عدوه مشلطائر يتتفريشه وعص أصولها ويأكل مانع منها فلذله طسها وأعجمه خصب جسمه على ذلك وقونه على عدوه فلمرزل كذلك حتى خف ريشه فسقط الى الارض فا كلته الهوام والحشرات (ورأيت) في أخبار بعض الملوك ان وزيره اشار علمه بجمع الاموال واقتنا الكنوز وقال ان الرجال وان تفرقوا عنك الموم فتى احتجتم عرضت عليهم الاموال فتهافتو اعلمك فقالله الملك هل لهذامن شاهد قال نع هل بحضر تنا الساعة ذباب قاللا قال فاحس ماحضا رحفنة فيهاعسدل فضرت فتساقط عليها الذباب لوقتها فاستشار السلطان بعض أصحابه في ذلك فنهاه عن ذلك وقال لا تغيير قلوب الرجال فلمس في كلوقت أردتهم حضروا فسألهل لذلك من دليل قال نع اذا أمسينا سأخبرك فلما أظلم الله ل قال للملك هات الحفنة فضرت ولم تحضر ذماية واحدة (وقدروينا)عن سيرة بعض السلاطين في أرض مصر وكان قدملكها وكان اسمه بلدقور انه كان يجمع الاموال ولا يعف ل الرحال فقال له أصحابه انأمرا لمدوش بالشام وهو يتواعدك وكأنه قدقدم عليك فاستعد الرجال وانفق فيهم الاموال فاومأ الى صناديق موضوعة عنده وقال الرجال في الصناديق فغزا أمير الجموش ذلك الملك في مصر وقتله وتسلم الصناديق والملك فكان رأمه رأيا فاسدا لان رجالا يقههملوقته ويصطنعهم لحاجته انمايكونون أجناد امجتمعه وشردمة ملفقين لدس فيهم عنا ولاعندهم دفاع ولاممارسة للحروب (ومن السير) المروية في هذا الماب انه لما فخت العراق جي والمال الى عرفقال صاحب ست المال أدخد له ست المال فقال الاورب الكعمة لايؤوى تحت سقف ستحتى نقسمه فغطى في المسحد مالانطاع وحرسه رجال من المهاجر ين والانصار فلما أصبح نظرالى الذهب والفضة والماقوت والزبرجد والدريتلائلا فبكي فقال له العماس أوعمد الرحن بن عوف الممرا لمؤمنين والله ماهذا سوم بكاء ولكنه يوم شكر وسرور فقال انى والله ماذهبت حمث ذهبت ولكنه واللهما كثره دافى قوم الاوقع بأسهم سنهم أقبل على القبلة ورفع يديه وفال اللهم انى أعوذ بكأن أكون مستدر حافاني أسمع التقول سنستدرجهم من حمث لا يعلون غ قال أين سراقه نجعشم فاتى به أشعر الذراعين دقيقهما فاعطامسواري كسرى وقال السهما ففعل ففال قل الله أكبرقال الله أكبر قال قل الجديقه الذي سلمهما كسرى وألسمهما سراقة بنجمشم اعرابامن بني مدلج عقلهما وقال ان الذي أدى هـ قد الأمين فقال له رجل أنا أخبرك أنت أمين الله تعالى وهم يؤدون المك ماأد يت لله تعالى فادار تعت وتعوا قال صدقت واعا ألسهما سراقة لان الني صلى الله علمه وسلم قال اسراقة ونظر الى ذراعمه كائى بالقدامست سوارى كسرى ولم يعلله الاالسواوين (ولماولي أنو بكر الصديق) وضي الله عنه جاء ممال من العمال فصب في المسحدوة مرفنادي من كان المعند وسول الله صلى الله علمه وسلم دين أوعدة فليحضر قال أبو أبوب الانصاري فنته فقلت با خدمة وسول الله ان الفي صلى الله علمه وسدم قال لى لوقد جائى مال أعطيت في هكذا وهكذا وأشار بكنيه فسكت أنو بكرفا نصرفت غماودته فسكت عنى غم انصرفت وعاودته فقلت اما أن تعطيني واما أن تعفل عنى فقال ما أبخل عنك اذهب فحد فهنت حفنة قال عدمة فعدد تها فوجد ترت فيها خسما تهدينا و أبو أبوب من أغنيا والانصار وهونزيل النبي صلى الله عليه وسلم دل الحديث على ان بيت المال الغنى والفقير ودل أبضا انه لا يجب أن يساوى فده

جمع المسلين بل ذلك موكول الى احتماد الامام \*(فصـــل) \* قال الحسن بن على الاسدى أخبر في أبي قال وجدت في كتاب قبطى باللغة الصعيدية ممانقل بالعربية مبلغ ماكان يستخرج لفرعون يوسف من أمو المصريحيق المراج يمايؤ خسذمن وجوء الحمايات استفواحدة على العدل والانصاف والرسوم الحمارية من غيراضطهاد ولامناقشة وبعدوضع مايجب وضعه لحوادث الزمان نظرا للمعاملين وتقوية لمالهم من العمين أربعة وعشرون ألف ألف وأربعائه ألف دينار منذلك ما شصرف في عارة المسلاد لمفرالليج والانفاق على الجسور وسد الترع واصلاح المنشات متقو يةمن يحتاج الى تقو يتهمن غيرر حوع علمه بها لا قامة العوامل والتوسعة فى البذاروغر ذلك من الالات وأجرة من يستعان يه للل المذار وسائر نفقات تطسق الارضين عماعاته ألف ديسار ولما ينصرف فى ارزاق الاولياء الموسومين السلاح ومن فىجلتهممن الشادية والخلمان وأشساعهم وعدة جمعهم مع ألف كانب موسومين بالدواوين سوى أتباعهم من الخزان ومن يجرى مجراهم مائه ألف واحدى عشر ألف ديناد وعمانية ألف ألف درهم ولما ينصرف الارامل والايتام رضون بهمن بت المال وان كانو اغر محتاجين حتى لايخلوآ مثالهم منبرة فرعون اربعمائة ألف دينار ولما ينصرف فى كهنة برايهم وسائر يوت صاواتهم مائتا الف دينار والماينصرف فى الصديات عمايص صدما وينادى رئت الذمة من رجل كشف وجهه افاقة ولم يحضر فيحضر لذلك من يحضر ولا بردأ حد والامنا وجلوس فاذا رأوا انسا نالم يحروسهه بان باخذافرد وه بعد قبضه ماقيضه حتى اذا فرق المال واجتمع من هذه الطائفة عددد خل أمنا فرعون المه وهنؤه بتفرقة المال ودعوا لهبطول البقا ودوام العز والسلامة وأنهى السه حال تلك الطائفة فيأص بتغيب يرشعثها بالجهام واللباس ثمءته السماط فيأ كلون بين يديه ويشر بون ويستعلم من كل واحدسب فاقته فان كان ذلك من آفة الزمان ودعلمه مثل ما كان له وان كان سوء وأى وتدبرغرمستقيم ضمه الى من يشرف علمه ويأخيذه بالأدب والمعرفة التي لايصلح الابهاما تناأ لف دينار ولما بنصرف من نفقات فرعون الراتمة اسنته مائتا أاف دينار تكون النفقات على ماتقدم تفصيلها تسعة آلاف ألف وعاعائة الفدينار ويحصل بعدداكما يتسله نوسف الصديق علمه السلام ويحصده افرعون فيست المال لنواقب الزمان أربعة عشر ألف ألف وسمائة آلف دينا ر (وقال أبورهم) كانت ارض مصرأ رضامدبرة حتى ان الما العرى تعتمنازلها وأفندتها فعدسوه كنف شاؤا وبرساوه كمف شاؤا وذلك قول فرعون ألس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى أفلا سمرون وكان ملك مصرعظما لم يكن في الارض أعظم من ملك مصر وكانت الجنات بحافتي النسل منصلة لاينقطع منهاشئ عنشئ والزرع كذلك من اسوان الى رشيد وكانت أرض مصر كلها

تروى من ستة عشر ذرا عالما دبر وافى جسورها وحافاتها والزروع ما بين الحبلين من أقلها الى آخرها وذلك قوله تعالى كمتر كوامن حنات وعمون وزروع ومقامكر يم ونعمة كانوانها فاكهين والمقام الكريم المنابر وكانبهاأ الف منبر (وقال عبد الله بن عمرو) استعمل فرعون هامان على حفر خليم سردوس فاخد في حفره وتدبيره فعدل أهدل القرى يسألونه ان يحرى الخليج تحتقر يتهم ويعطوه مالاوكان يذهب به من قرية الى قرية من الشرق الى الغرب ومن الشمال المالقبلة ويسوقه كمف أواد فليس فمصر خليج أكثر عطوفامنه فاجتمع لهمن ذلك أموال عظيمة فحملها الى فرعون وأخبره بالخبر فقال له فرعون انه ينبغي للسمد أن يعطف على عسده ويفيض عليهمن خزائد موذخائره ولارغب فما بالديم مردعلي أهل القرى ماآخدت منهم فردعلهم أموالهم فهذه سيرة من لايعرف الله ولايرجو لقاءه ولايخاف عذابه ولايؤمن يوم الحساب فكمف يجب ان تكون سيرة من يقول لااله الاالله وبوقن بالحساب والثواب والعقاب (وقال ابن عباس) رضي الله عنهـما في قوله تعالى اجعلى على خزائن الارض انى حفيظ عليم قال هى خزائن مصر وكانت أربع من فرسخافى مثلها ولم يطع يوسف فرعون ويخلفه وينوب عنه الابعد أن دعاه الى الاسلام فاسلم فحيننذ قال اجعلني على خزائن الارض (ولمااستوثق) أمر بوسف الصديق علمه السلام وكدل وصارت الاشماء المه وأرادر بالأأن يعوضه على صسرمل المركب محارمه وحلت سنوا لغلاء والحوع مات العزيز وذهبت الذخائر وافنقرت زليخا وعي بصرها وجعات تشكفف الناس فقسل لهالوتعرضت للملا العله يرج لثويغن لافطالما حفظته وأكرمته غقد للها لاتفعلى لانه رعائنذكر ما كان منك السهمن المراودة والحس فيسى المكو يكافئك فماسمة منك المهفقال أما أعلم بحاء وكرمه وجلست له على را يه في طريق منوجه وكان يرك في زها ما ثه ألف منعظما ومه وأهل ملكته فلما أحست به قامت وقالت سعان من جعل الملوك عسدا بمعصيتهم وجعدل العسدماو كابطاعتهم فقال بوسفومن أنت فالتأناالتي كنت اخدمك على صدور قدمي وأرجل حنك \_دي وأكرمنواك بجهدي وكان مني ماكان وذقت وبالأمرى وذهبت قوتي وناف مالى وعيى بصرى وصرت أسأل الناس فنهمن رجني ومنه-ممن لارحني دعدما كنتمغيوطة أهلمصر كلهاصرت مرحومة مرال محرومة-م هذاجزاءالمفسدين فمكي توسف علمه السلام بكاءشديدا وقال أهاهل بق فى قلمك من حمك الاىشئ فقالت والذى اتخذار اهم خلسلالنظرة السك أحب الى من مل الارض ذهبا وفضة فضى يوسف وأرسل اليهاان كنت ايما تزقيجناك وانكنت دات بعل أغنيناك فقالت الرسول الملك أعرف بالله من أن يستهزئ بي هولم ردني في أيام شبالي وجمالي فكيف يقبلني وأناع وزعما فقبرة فامرج الوسف علمه السلام فهزت فتزوجها وأدخلت علمه فصف قدممه وجعل يصلى ودعا الله ماسمه الاعظفم فرد الله تعالى عليها سمام اوجالها وبصرها كهمئما يومراودته فواقعهافاذاهي بكر فولدتله افرائم بن يوسف وميشابن يوسف وطاب فى الاسلام عشهما حتى فرق الدهر منهما فعب للقوى أن لا ينسى الضعمف وللغن أنلا ينسى الفقهر فرب مطلوب يصبرطالها ومرغوب المديصر راغما ومسؤل يصبر

سائلا وراحم يصرم حوما (فهذا يوسف) الصديق علمه السلام انظر الى ضعفه في داخونه ومالب مضعفهم بين بديه وم الصاع (وهذه وليفا) ملكة مصر وسدة أهلها عادت تتكفف الناس فى الطرقات قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاريها التي باركنافيها فكان يوسف علمه السلام يعدهذا يحوع وباكل خبزالشعير ولايشبع فقسل لأأتجوع وسدك خزائن الارض قال أخاف أن أشبع فانسى الحائمين (وقدرأوت) أن ألقه عنقبة في مناها يتنافس العقلاء ورغب فيه الله إلى والوزراء وذلك انى لماكنت العراق وكان الوزر نظام الملك والغالب على ألقابه خواجابر ولذ رجمه اللدتعالى قدوور لا عي الفيح ملك الترك ابن الب ارسلان وكان قدو زولا ممن قيله فقام بدولتهما أحسن قمام فشذأركانها وشمدبنمانها واستمال الاعداء ووالى الاولماء واستعمل الكفاة وعماحسانه العدة والصديق والبغيض والحميب والمعمد والقريب حتىألتي الملك بجرانه وذل الخلق اسلطانه وكان الذى مهدله ذلك ماذن الله تعالى ورة فدقه انه أفدل بكليته على مراعاة جمال الدين فبدى دورالعم للفقهاء وأنشأ المدارس للعلماء وأسس الرياطات للعماد والزهاد وأهل الصلاح والفقراء غ أجرى لهمم الجرامات والمكساوى والنفقات وأجرى الخبر والرزق لمنكان من أهل الطلب للعملم مضافا الى ارزاقهم وعم بذلك سأترأ قطار عماكته فلريكن من أوائل الشام وهي بت المقدس الى سائر الشام الاعلى ودباربكر والعراقين وخوأسان اقطارها الى مرقند منورا نهرجعون مسرةزها مائة يوم حامل علم أوطالب أومتعبدا وزاهدفى زاويت الاوكرامته شاملة له وسابغة علمه وكان الذي يخرج من موت أمواله في هذه الانواب سمّا تمة ألف دينار في كل سنة فوشي به الوشاة الىأبي الفتح الملك وأوغروا صدره علسه وقالوا ان هذا المال المخرج من يوت الاموال يقيم به جيشا يركز رايته في سورقسط خطينية فخياص ذلك قلب أبي الفتح الملك فلما دخل عليه قال ماأبت بلغي انك شخرج من موت الاموال كل سنة سمّا ته ألف دينارالي من لا ينفعنا ولايغني عَمْا فَيْكِي نَظِامِ الملكُ وَقَالَ بَابِيٌّ أَنَاشِيمُ أَعِمِي لُونُودي على فَمِن مزيد لمأحفظ خسـ قدنا أبر وأنت غلام تركى لونودى علىك عسال تعفظ ثلاثين دينارا وأنت مشتغل بلذاتك منهمك فىشهواتك واكثرمايصعدالى الله تعالى معاصمك دون طاعاتك وجموشك الذين تعدهم للنوائب اذااحتشدوا كافحواءنك بسدمف طوله ذراعان وقوس لاينتهى مدى مرماه ثلثما تةذراع وهممع ذلك مستغرقون فى المعاصى والخور والملاهى والمزمار والطنبور وأناأقت لك حسايسمي حيش اللسل اذانامت حموشك اسلا قامت حموش اللسل على أقدامهم صفوفا بين يدى رجم فارسلوا دموعهم وأطلقو ابالدعاء السنتهم ومدوا اليالله أكفهم بالدعا النولموشك فانت وجموشك ف خفارتهم متعيشون وبدعائهم منتون ويبركاتهم عطرون وترزقون تخرقسهامهم الى السماء السابعة بالدعاء والتضرع فبكيابو الفتح الملك بكاء شديدا م قال شاباش باأبت شاباش أكثرلى من هذا الحس (ومن مناقب) هذا الرحل وفضائلهان وجلاقصده يقال له أبوسعمد الصوفى فقال لهياخوا جاأنا أنى للمدرسة بغدادمديدة السلام لايكون في معمور الارض مثلها يخلد بهاذ كرك الى أن تقوم الساعة

قال افعل وكتب الى وكلائه يبغداد أن يمكنوه من الاموال فابتاع بقعة على شاطئ دجله وخط المدرسة النظامة وبناها أحسن بنيان وكتب عليها اسم نظام الملث وبى حواها أسوا فانكون محسسة عليها وابتاع ضماعا وخانات وجمامات وأوقفت عليها فمكملت انظام الملك بذلك رباسة وسودد وذكر جيل طبق الارض خبره وعم المشارق والمغارب أثره وكان ذلك في سنى عشر اللسين وأربعه مائة من الهجرة غرفع حساب المفقات الى نظام الملك فيلغ ما وقارب ستن ألف ديناو عنى اللبرالي نظام الملائمن الكتاب وأهل الحساب أن جمع مأ أنفق فهما نحومن تسمعة عشر ألف دينار وانسائر الاموال احتمم النفسمه وخانك فيها فدعاه نظام الملائدالي اصمان للعساب فلما أحس أبوسعمد بذلك أرسل الى الخليفة أبي العياس بقول هل للنفأن أطيق الارضيذ كراء وأنشرك فحرا لاعموه الايام فالوماهو قال نممو اسم نظام الملائعن هده المدرسة ونكتب على السمك وتزن لهستين ألف دينار فأرسل المه الخلمفة يقول له أنه ذمن بقبض المال فلما استوثق منه مضى الى أصبه ان فقال له نظام الملك انك قد رفعت الينانحوامن ستن ألف دينارنفقة وأحب اخراج الحساب فقالله أبوسعمد لاتطل اللطاب أن رضيت والامحوت اسم الالكتوب عليها وكنات عليها اسم غدرك وأرسل مي من يقيض المال فلما أحس نظام الملك بذلك فال باشيخ قدسو غذالك جسع ذلك كله ولا تمح اسمنا غمان أباسعد بني بتلك الاموال الرباطات الصوفدة واشترى الضماع والخانات والساتين والدور ووقف جميع ذلك على الصوفية فالصوفية الى يومناه ذافي رباط أبي سعمدالصوفى وأوقافه يتقلمون سغداد فني هدنه المناقب فلمتنافس المتنافسون والملهذا فلمعمل العاملون فأن فيهاعزالدنيا وشرف الآخرة وحسن الصنت وخلود جمل الذكر فاعالم نحدشه المق على الدهر الاالذكرحسة كالأوقبها وقال الشاعر

ولاشي بدوم فكن حديثا \* حمل الذكر فالدنيا حديث

فانتهز فرصة العدم ومساعدة الدنيا ونفوذ الأمن وقدّ م لنفسك كاقدموا تذكر الصالحات كاذكروا وادخر انفسك في الاخرة كالدخروا واعلم ان الماكول للبدن والموهوب للمعاد والمتروك العدق فاخترأى الشلاث شتتوالسلام (وكان) ابن أبى دواد الوزير واسع النفس مدسوط المدين يعطى الجزيل ويستقل الكثير ولا يردسؤالا ويبتدئ بالنوال فقال له الواثق أميرا المؤمد بين وما قد بلغ في بسط يدك الاعطاء وهدا يتلف بوت الاموال فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال بالمرا المؤمنين ذعا ترأج ها واصل المك ومفاتيح شكرها موصولة مك وانداك من ذلك تعشق في ايصال الشناء المها فقال الواثق لله أنت جد بالعطاء وأكر بالشكر والذناء

\*(الماب الماسع والاوبعون في سبرة السلطان في الانفاق من بيت المال وسيرة العمال) \*
اعلم ان يوسف الصديق عليه السلام لما ملك خزائن الارض كان يجوع ويا كل الشعير فقيل له
اتجوع وسيدك خزائن الارض فقال أخاف أن أشبع فانسى الحائمين (وروى) الميهق

السناده قال لما استخلف أبو بكر الصديق رضى الله عنه غدا الى السوق فقال المعربن الخطاب رضى الله عند مأ ين تريد قال السوق قال قد جاك ما يشغلك عن السوق قال سجان الله يشغلنى

عنعيالى قال نفرض للساللمروف قال فأنفق فى سنتين و بعض أخرى عمانيدة آلاف درهم ووصى أنتر دّمن ماله في بن المال (وروى) هذه القصة الحسن البصرى قال لماحضرت أمابكوالوفاة فالاانظر والممأنفقت من مال الله فوجدوا قدأنه في سنتين ونصف ثمانية آلاف درهم قال اقضوها عنى فقضوها عنه ثم قال بامعشر المسلين انه قدحضرمن قضاء الله مأترون ولابدلكم من رجل إلى أمركم ويصلى بكم ويقاتل عدوكم فانشئتم اجتمعتم وانتمرت الكم وانشئتم اجتهدت لكم فوالذى لااله الاهوما آلو كمونفسي خبرا فبكوا وقالوا أنت خمينا وأعلنا فاخترلنا فقال قداخترت ليكمعر (وروى) مالك هذ القصة على غيرهذا الوجه قال المغنى الأبابكر لماولي لم ينفق من مال الله شدأوغد الومامن بن عروبن عوف وكات المهناك امرأةم الانهارفي جالله ريدأن بيمها فلقمه بعض المسلمز فقالواله ماتصنع هذا يشغلك عن الناس وعن النظرفي أمرهم قال فكيف أصنع فالواتتفرغ للنظرفي أمورهم وتستنفق من هـ ذا المال فباع تلك الابل وغيرها من ماله الاالارض عمطرحه في بيت المال ف كان ينفق من المال على نفسه وعلى عساله \* ثم كان عرعلى مثل ذات \* ثم ولمه عرب عبد الهزر فلم ينفق منه فقيل له قدصنع أبو بكر وعرماقدعات قال أجل والمكنى أخدت من هذا المال فان يكن لى فيه حق فقد استوفيت وزدت ولولا ذلك لفعلت (قال) ابن القاسم قلت لمالك فاين قولهم عن عرانه ردَّعَانين ألفا قال كذبوا انمايقول هـ ذا أعدا الله هولم يحزلولده ساف أبي موسى الاه حين أخد ندمنه نصفه في كمن أخذ من مال الله عمانين ألفا وللما توفى أبو بكر استرجع على رضى الله عنه وجامسرعاناكا وقال رجك الله أنا بكراهد كنت والله أقرل القوم اسلاما وأكملهم اعانا وأشدهم يقينا وأخوفهم ملله تعالى وأحوطهم على رسول الله صلى الله علمه وسلم وأشبهم بعهد با وخلقا وسمتا وفض الاوأ كرمهم علمه وأرفعهم عنده فخزاك الله عن الاسلام خسيرا صدقت رسول الله حين كذبه الناس فسماك الله في كاله صديقا فقال تعالى والذى جاءالصدق وصدق به أوائك هم المتقون وآنسته حين تخلفوا وقت معه حين قعدوا وصيته فى الشدة حسن تفرقوا أكرم العمية ثاني اثنيان وصاحبه في الغيار ورفيقه في الهجرة والمنزل علمه السكينة وخلفته في أمّته أحسن الخلافة فقو يتحين ضعف أصحابك وبرزت حنناستكانوا وقت مالام حننفشاها ومضت بقؤة اذوقفوا كنت أطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأشععهم قلما وأشدهم بقشا وأحسنهم عملا كنت كإقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ضعمفا في بدنك قو يافي أمرد ينك متواضعا في نفسك عظمياً عبوباالى أهل السموات والارض فزال الله عناوعن الاسلام خرا (وقال) عررحمالله أبا بكراقدا تعب من بعده تعباشديدا (وروى) البيهق عن عروضي الله عنه انه قال اني أنزات فسيمن مال الله تعالى عنزلة ولى المتم ان استغنيت استعنفت وان افتقرت أكات بالمعروف (وفيرواية أخرى) ان احتمت أخذت منه فاذا أيسرت رددته (وفي رواية أخرى) أخبركم عَاآستُم ل من مال الله تعالى وما قال يحل لى أستحل منه حلتين حله للشيئاء وحله للقيظ وما أجعلمه وأعتمر وتويى وتوتعمالي كقوت رجلمن قريش لامن أغنيائهم ولامن فقرائهم ثم الايعد ذلك وحل من المسلم يصدي ما أصابهم (وقال) أنس بن مالك غلا الطعام على عهد عر

وضى الله عنه فا كل خبر الشعير وكان قيل ذلك لا بأ كله فاستنكره بطنه فصوت فضربه سده وقال هو والله ما ترى حتى بوسم الله على المسلمن (وقال) أبوعمًا ثالمهدى وأبت عرب الخطاب رضى الله عنه يطوف المست وعلمه جبة موف فيها انتاعشرة وقعة احداها مادم أحر (وقال) عطاء بن السائب استعمل عربن الخطاب السائب بن الاقرع على المدائن فدخدل الوانامن ابوان كسرى فاذاصم يشبر بامسمعه الى الارض قدعقدا ربعين فقال والله مايشير هذا الى الارض الاو ثمشئ فاحتفروا فاستخرجوا منه مقطافه محوهر فكتب الى عمرين الخطاب أمابعدفانى دخلت الوانامن الوان كسرى فرأيت كذاوكذا فاحتفرت فأخرجت سفطافه وهر فلمأجدأ حقبه منك باأ مرا لمؤمنين لم يكن من في المسلم فأقسمه منهم انميا أصبنا شأغت الارض فلاقدم السفط علىعر وعلمه خاتم السائب فرأى عرفيماري النائم كأنارا أججت وهوبراديلق فيها فيكتب الى السائب أن اقدم على قال فقدمت عليه وهو يطوف في ابل المسدقة فطفت معه الى نصف النهار م دعاما و فاغتسل ودعالى عا وفاغتسات غ ذهب الى منزله فأتى بله م غليظ وخد مزمتعمش فقال انظرمن على الساب فاذاسودان من الصوفية فاذن الهم فحه لأ كل معهم فاذالم غليظ لاأستطيع أن أسنغه وقد كنت نعودت درمك اصبهان اذا وضعته في في دخل بطني عمدعا بالسيفط وقال أتعرف خاتمك قلت نع فقال كتنت ترفق لى تزعم انى أحق به من أين أصبته فأخبرته قال ادهب فاجه له في ستمال المسلمن منى أقسمه ينهم (وقال) قداد اقدم عرين الخطاب وضى الله عنه الشام فصنع أوطه ام لم رقبله مثله فقال هذالنا فدالفقراء المسلمن الذين مانواوهم لايشبعون من خبزالشمعير قال خالدبن الولىداهم الحنية فاغرورة تعناعر وقال ائن كان حظنافي هدذا الطعام وذهروا مالحنية القدما نونانو نابعمدا (وقال) عدالله بنعرالعمرى انعر بن الخطاب وضي الله عنه مدن قدم الشام قاللاى عسدة اذهب شاالى منزلك قالماتريد الى ان تقصر عشك على قال فدخل منزله فلرسد أفقال عرأين متاءك لاأرى الالبدا أوش ناوصفة وأنت أمر أعندك طعام فقام أبوعسدة الى حونة فأخرج منها كسرات فكرعر فقال أبوعسدة قدقلت الثانك تقصر عندك على المرالمؤمنين بكفيك من الدنيا ما بلغك المقبل فقال عرغو تنا الدنيا بعدك اأماعسدة (وقال) النعمى بعث عربن الخطاب مصدقين فأبطؤ اعلم مويالناس حاجة شديدة في أوا بالصدقات فقام فيها متزرا بعماءة مختلف فى أقلها وآخرها يقول هذه لا ل فلان وهذه لا ل فلان حتى انتصف النهار وجاع ودخل سنه حتى اذا أمكن أكله أكله ثم قال من أدخله بطنه أبعده الله (وقال) طاوس أحدب الناس على عهد عرس الخطاب رضي الله عنه فيا أكل سمنا ولا ممناحي أكل الناس (وقال) سعد بن جمع ان علمارضي الله منه قدم المكوفة وهو خلفة وعلمه ازاران قطر مان قدرقع ازاره بخرقة لست بقطر بهمن ورائه فحام اعرابي فنظرالى تلك المرقة فقال باأمرا لمؤمني كلمن هذا الطعام والبس واوكب فانكمت أوم تتول قال ان هذاخرلى في صلاني وأصلح لقلبي وأشبه بشبه الصالحين قبلي وأجدران بقندي بي من أتي من بعدى (وقال) المست أن عرب الطاب سناهو بعس في المدينة باللمل أتى على أمرأة من الانصارتعمل قرية فسألهافذ كرتان لهاء الاوأن ليس لهاخادم وأنه اتخرج في الله فقسقيهم

الماء وتمكره أن تخرج مالنه ارفه مل عرعنها القرية حتى الغ منزلها وقال اغدى على عمر غدوة يخدمك خادما قالت لاأصل المه قال انكستحديه انشاء الله تعالى فغدت علمه فاذاهى به فعرفت أنه الذي حل قربتها فذهبت تولى فأرسل في اثرها وأمر لها يخادم ونفقة ، ولما جعمر رضى الله عنده قال كم بلغت نفقتنا الرفا قال عماية عشرد يناوا با أمرا الومدن قال و يحك أجفنا سدت مال المسلمن (وقال) شهر بن حوشب الماقدم عرالشام طاف بكورها حق نزل حص فقال كتيوالى فقراءهم فرفعواالمه الرقعة واذافيها سعمد بن عامر فقال من سعيد بن عامر قالوا أمرنا فعب عروقال حسمف يكون أمركم فقدا فقالوا انه لاعسان شمأ فبكي عروبعث المه بألف ديناريستعين بهافى حاجته فعل يسترجع فقالت له امرأته مالك أصابك اميرا الومن من شيئ فال أعظم من ذلك أتتني الدنيا دخلت على الدنيا واني سمعت النبى صلى الله علمه وسلم يقول ان فقراء المسلمن يدخه اون الجنة قب ل أغنما أما باربع من عاما فوالله مايسرنى أنى حست عن الرعمل الاولوان لى به ماطلعت علمه الشمس فالت فاصد مع فسمماشئت فالهلء ندائمه ونة فالتنع فأتته بخمارها فصر الدنا نبرفيها صرواغ جعلها فى مخدلاة وبات يصلى و يهمى حتى أصبح فأعرض جيشامن حدوش المسلمين فأمضاها كالهما فقالت امرأته رجل الله لوحست منهاش انستعين به فقال معت الني صلى الله علمه وسلم يقول لواطلعت امرأة من نساءاهل الحنة الى الارض للائت الارض من ربح المسك واني والله ما اختارك علين فسكت (وروى) ان عررضي الله عنه استعمل على حص رحلا يقال لهعمر بنسعد فلامضت السينة كتب المهان يقدم علمه فليشعر به عرا الأن قدم ماشما طفهامه معكازته وادواته ومن ودته وقصعته على ظهره فلمانظر السمعر فالباعمر أخنتنا أم البلاد بلادسو فقال بالمرا لؤمني أمانهاك الله أن تجهر بالسو وعن سو الظن وماترى من سو الحال وقد حنت الدنيا أجر ها يقرابها فقال ومامعك من الدنيا قال عكازة أبوكا عليها وأدفع ماء دوا ان اقسته ومن ودى اجل فمه طعامى وادا وتى هدفه اجل فيها ما الشربي وملاني وقصعتي هدنه أنوضافهما وأغسل فبهارأسي وآكل فيهاطعامي فوالله بالمرالمؤمند بن ما الدنيانيد الاتبعالمامي قال فقام عرمن مجلسه الى قدرسول الله صلى الله علمه وسلم وأبى بكر فكي غوال اللهم ألحفي بصاحي غيرمفتض ولامدل غعاد الى محلسه م قال ماصنعت في علا ماعير قال أخذت الرقة من اهل الرقة والآبل من أهل الابل وأخدت الجزية من أهـ ل الذمة عن يدوه مصاغرون غ قسمتها بين الفقرا والمساكين وأبنا السيل فوالله باأمرا اؤمنين لوبق منهاشي عندى أتبتكبه فقال عرعدالى علك فقال عبرانشدك الله ال لاتردني الى على فانى لم أسلم منه حتى قلت الذي اخزاك الله واقد حشدت أن يخصمنى له مجد صلى الله علمه وسلم ولقد معمد وقول أناجيج المظاوم فاحاجمه عجمة واكن الدن لاالى أهلى فأذنه فأتى أهله فيعث عروج لليقالله خيب عائه دينا وفقال انتعمرا فانز لعلمه ثلاثا فان يك عائما لم يحف علمك في عشه وحال أهل ست وان لم يك عائما لم يحف علم لك فادفع المسهاا الة فاتاه خيب فنزل به ثلاثا فلم راه عيشا الاالشد مروالزيت فلامضت ثلاث قال باخبيب ان رأيت أن تحول الى جرا " افلعل ان يكونوا أوسع عيشامنا أما يحن فوالله لوكان

قوله فاحاجعته هكذا فى النسطة النى بايديئا ولعله فن أواستعمل مافين يعقل اه عند ناغيرها ذالا مراكب و (قال) فدفع المه المائة وقال بعث بها المن أميرا لمؤمنين فدعا فهرو خلق لا مراكب فنه فصرها الجسة والسيمة فقسمها فقد مرجب على عرفقال يأميرا لمؤمنين حميدة من الدنيالاقليل ولا كثير فيعث المه عروقال ماصنعت في المائة باعير قال لاتساني عنها قال التخير في (قال) قسمها بيني وبين اخوالى المهاجر ين والانصار قال فاصم له يوسيق طعام وثوبين قال يا أميرا لمؤمنين (أما الثوبان) فأقبل (وأما الوسقان) فالاحاجة لى بماعند أهلى صاعمن برهو كافهم مق ارجع المهام فأقب الرووى) أن عربن الخطاب رضى الله عند المهامة دينار وقال الغسلام اذهب بها الى عمدة بن الحراح م تلكا ساعة في الميت حتى ترى ما يصنع فدهب بها الغلام المه وقال يقول المؤمنين اجعل هذه في بعض المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك قال وصداد الله ورجع الغلام الى عرفا خبره اذهب بهذه المي معاذ بن جمل و تلكا أي المدت ادهبي بهذه المي معاذ بن جمل و تلكا أي المدت المعام حتى تنظر ما يصنع فيها فذهب بها المه وقال ان أميرا لمؤمنين يقول الناجم فيها فذهب بها المه وقال ان أميرا لمؤمنين يقول الناجم فيها فذهب بها المه وقال ان أميرا لمؤمنين يقول الناجم فيها فذهب بها المه وقال ان أميرا لمؤمنين يقول الناجم في المؤمنين بعدا والمي فلان بكذا والمي في المدت حتى تنظر ما يصما كن فأعطنا ولم يستى في الميد تقال ديناران فرمي بها الها فرجع الغلام فاخير بذلائ عرفقال عرائهم اخوة بعضهم من بعض المناد من خال المناد بناران فرمي بها المها فرجع الغلام فاخير بذلائ عرفقال عرائهم اخوة بعضهم من بعض

\*(البابالموفى خسين في سيرة السلطان في تدوين الدواوين وفرص الارزاق وسيرة العمال)

(أعلم) أرشدك الله تعالى ان اقلمن اتخد الدواوين واجرى الاعطمة على ماروى عرب الخطاب وضي اللهعنه وكان يفضل أهل السابقة ثم الذين يلوغهم حتى اجرى على العامة شأ واحدا الممائة واربعمائة وفرض للعدال مائة درهم في كل سنة (وكان) أبو بكر رضى الله عنمه يساوى بن الناس في العطاء ولا يفضل أهل السا بقة ويقول انماع لوالله فاجورهم على الله والماهـ ذا المال عرض حاضر ما كله البروالفاج وليس عُنا لاعالهـ م (و كان)عر بقوللا احمل من قاتل رسول الله كن قاتل معه ولم يقدر عر الارزاق الافي ولا يه عار فاجرى على عمار سمّائة ورهم مع عطائه لولائه وكابه ومؤذنيه ومن كان بلي معمه في كل شهر لمانعثه وبعث معمه عمان بن منف وابن مسعود الى العراق وأجرى علمه في كل يومنصف شأة ورأسها وحلدها وأكارعها ونصف جريب كل يوم وأجرى على عممان من حنىف ريح شاةوخسة دراهم كل و ممع عطائه (وكان) عطاؤه خسة آلاف دوهم وأجى على عبدالله النمسعود مائة درهم في كلشهر وردع شاة في كل يوم وأجرى على شريح القاضي مائة درهم في كل شهروعشرة اجرية (وانما) ففل عاراعليم لأنه كان على الصلاة (قال) مالك وكان عرلا يفرض اصغير رضيع فاذا فطم فرض له فرمن اللمل وصدى يمكي يدفى الرضاع وآمه لاترضعه فقال لهاعرأ وضعمه قاات اذالا يفرض لهعر قال بلي هو يفرض له غفرض عر بعد ذلك المولودما تهدرهم في كل سنة (قال ابن) جملة وفرض عرالهما لات لكل عمل من ذ كروأنثى جر سنمن برفى كل شهر وقسطين من زيت وقسطامن خل ومائة درهم فى كل

سنة (قال)والحرب قفيزالقرطي والقسط قدر عن ربع الزيت القرطي (قال) الحسن وكان عطاء سلان خسة آلاف وكان على زهاء عمانين الف من الناس (وكان) يخطب الناس فى عما و تاريس نصفها و يفترش نصفها فاذا خرج عطاؤه امضاه و كان يسف اللوص و يا كل منسفيف ده (وقال) الحسين قدم على عربن الخطاب وقد من المصرة مع أبي موسى الاشعرى قال فكأند خل علم وله كل يوم خبز ثلاث (فرجما) وافقناها مأدومة بسمن واحيانا بزبت واحمانا فالمن ورعما وافقنا القديد المادس قددق عماعلى علمه عما ورعما وافقنا اللهم الغريض وهوقلسل فقال الهم بوما أنى أرى والله تقدر كموكرا همتكم لطعامى فانى لوشئت الكنت أطسكم طعاما وارقبكم عشا اماوالله ماأجه لركرا كرواسفة وأعرف صلا وصافانا وصلائق (قال) والصلا الشوا والصناب الخردل والصلائق الخيزار قاق ولكني معتالله ثعالى عبرأقوا مامام فه لوه فقال أذهبتم طمداتكم في حماتكم الدنيا واستمعتم بها فكلمنا أبو موسى فقال لو كلم أمرا الومن نافرض اكممن ست المال طعامافا كاتموه فكامناه فقال بامعشر الاحراء هل ترضون لانفسكم ماأرضاء لنفسى فقلما باأصر المؤمنين ان الدينة ارض العيش بهاشديد ولانرى طعامك يغنينا ولايؤ كلطعامك وانابارض ذات ريف وانأميرنا يغنينا وانظعامه يؤكل قال فنظرساعة نموفع رأسم فقال قدفرضت لكممن يت المال شأتين وجويبين فاذا كانبالغداة فضع احدى الشاتين على احدى الحريبين وكل أنت وأصحابك غادع بشراب غاسق الذىءن يمينك غاسق الذىءن شمالك غقم لحاجتك واذا كان العشا وفضع الشاة الغابرة على الحريب الا تنو فكل أنت وأصحابك الاوأوسعوا الناس فى بوتهم وأطعموا عمالهم والله ماأظن رسما قابؤ خذمنه كل يومشا تان وجريان الايسرعان فى خرابه (وكان عرى)قدأطهم سيزمانول والزيت لللائمة رجد الفكفاهم فأجراه على كل رجل في كلشهر عن كادفي الديوان مكانما كانتفارس يجريه على خبولهم وأساورهم (وقال) سعدد بن المسب وأبوسلة كان عربن الخطاب رضى الله عند مأما العمال يسلم على أبواجن ويقول ألكن حاجة وأشكن تريدان تشترى شدأفرسان معه بحوائحهن ومنالس عندهاشئ اشترى لهامن عنده واذاقدم الرسول من يعض الثغور يتبعهن بنفسه في منازلهن بكتب أزواجهن ويقول ازواجكن فيسميل اللهوا نتن في بلادر سول الله ان كان عند كن من يقرأ والافاقر بزمن الابواب حتى أقرأ الكن ثم يقول الرسول يخرج يوم كذاوكذا فاكتبن حى تبعث بكتبكن غيد ورعليهن بالقراطيس والدواة بقول هده دواة وقرطاس فادنهنمن الابواب حتى أكتب لكن وعرالى الغيبات فأخذ كتبهن فسعتم الحازواجهن (وقال) الربيع بن زياد الماري كنث عاملا لاي موسى الاشعرى على العرين فكتب المه عربن الططاب بامره بالقدوم علمه ووعاله وان يستخلفوا جمعا فلاقدمت المدينة انت رفافقات بابرفامسة رشد وابن سبمل أى الهما تاحب الى أمر المؤمنة في أن برى فيها عماله فأومأ الى الخشونة فاتخذت خفين مطارتين ولست حبسة صوف ولبست عاستي على رأسي فدخلنا على عمر فصففنا بين يديه فصعد فيناوصوب فلم تأخذ عينه غيرى فدعانى فقال من انت قلت الرسع ابن زياد الحارثي (قال) وماتشولي من أعالنا قلت البحرين قال وكم ترزق قلت الفاقال كشرف

تصنعبها فلت اتقوت منهاش أواعودعلى أقارب لى فافضل عنهم فعلى فقراء المسلمن قال فلا باس أرجع الى موضعك فرجعت الى موضعي من الصف فصعد فيذا وصوب فلم تقع عينه الاعلى" فدعانى ققال كمسنك قلت خس وأربعون سنة قال الات حين استكملت (م دعا) بالطعام وأصحابى حديثوعهد بلين العيش وقد تجوعناله فاني بخبزوأ عضا وبعير فحمد لأصحابي بعافون ذلك وجعلت آكل وجعلت أنظر المه الحظيمن بنهم غسيقتمن كلة تمنيت الى سخت فى الارض ولمأقلها فقلت بالمرا الومنين ان الناس يحتاجون الى سلامتك فالوعدت الى طعام المن من هذا فز جرني ثم قال كيف قلت قلت فقلت باأمير المؤمنين لو تنظر إلى قو تك من الطعين ان يعبرنا وبالله من ويطم ويطم الله اللهم كذافة وتى بالخبرايد وباللهم غريضا فسكن غيظه مُ قال هاهنارعت قلت نعم (قال) ياربيع الالوشنذا للا ناهذ والرحاب من صلائق وسناول يعنى خبزا لموارى ولكني رأيت الله تعالى عاب على قوم شهواتهم فقال اذهبتم طيداتكم ف ما تكم الديا واستمتعم بهام امرأ باموسي بافراري على على وان يستبدل باصحابي (وقال) فبيصة بنذؤيب دعاعر بنالخطاب عسدالله بنسعد وكانعلى أهدل حص فقال علام يحبك أهل الشام قال انى أحمم فاحموني قال مالك قلت عمدى وفرسى و بعلى وخادى (قال) فعادًا تلبس فى الشياء قلت عصابة اشد بهارأسى وجبة وكساء قال فا اللبس فى الصيف قلت قيصا وريطة فاعطأني عرالف دينار (وقال) خدهاواستنفق منها وأعط منها قلت لاارب لى فيها وستجدمن هوأحو ج الهامني قال خذها فان الني علمه السلام دفع الى مالا وهودون الذي أعطيتك فقلتله كاقلت لى فقال باعرما آتاك الله من هدذا المال عطاء من غدران تعرض له أوتشرف له افسان فأفيله فاخده فانطلق به الى امرأته فقال أترين رجلاله هدا من فقراء المهاجرين هواممن الاغنياء فقالت المن الاغنياء فقسمها حتى بقيت منهاصرة أظن فيها ثلاثيناً ونحوذلك فقالت المامرأته اليس لى أناحق فاعطاها الياء (وقال) زياد بن حيوة بينا نحن بخناصرة اذامام أة تسأل عن دارعمر بن عبد العزيزوضي الله عده فارشد ناها الى الدارفرأت دارامهشمة فقالت الماط هناك استأذن لى على فاطمة امرأة عرب عبد المزيز قال فادخلي وصوفى بها فانها تأذن لك الدخلت فلما أبصرت ماهناك قالت جئت ارة فقرى من يت الفقراء واذارجل يعمل في الطبن فسالتها عن أمير المؤمنين فقالت هو ذلك يعمل في الطين فقالت له يا أمير المؤمنين ماتزوجي وتركث ان بات فبكي عربكا شديدام قال الهاماتر يدين قالت تفرض لهن قال نفرض للكبرى مااسمها قال فلانة فكتم افقاات الجدتله قال ماسم الثانية قالت فلانة فكتبها فقالت الحدقه حتى كتب السابعة فقالت جزاك الله خبرا باأمير المؤمنين فطرح القلممن يده وقال الهاأما انك لووليت الجدأ هله لاعمناهن لكمرى السبع فلمواسين هذه الثامنة

\*(الماب الحادى والمعسون في أحكام أهل الذمة) \*

(روى)عبد الرحن بن غنم قال كتبنا الهـمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله الرحن الرحيم هـذا كاب اله بدالله عمر أميرا لمؤمنين من نصارى مدينة كذا انكم لما قدمة علينا سألنا كم الامان لانفسينا وذوارينا وأموالنا وآهل ملتنا وشرطنا الكم على أنفسنا ان لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولاقلية ولا صومعة

راهب ولانجددماخر بمنها ولاما كان مختطامنها في خطط المسلمن في لدلولانهار وان نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وان ننزل من مرينامن المسلمن ثلاث لمال نطعمهم ولا نؤوى فى كَانْسَمْاولافى منازلنا جاسوسا ولانكم غشاللمسلين ولانعهم أولادنا القرآن ولا نظهرشرعنا ولاندعو السهأحدا ولانمنع أحدامن ذوى قرابتنا الدخول فى الاسلام ان اراده وان فوقر المسلمن ونقوم لهم من محالسنا أذا أرادوا الجلوس ولانتشبه بهم في شي من لماسهم من قلنسوة ولاعامة ولانعلمن ولافرق شعر ولانتكام بكلامهم ولانتكني بكاهم ولانركب بالسروج ولانتقلد بالسبوف ولانتخذشمامن السلاح ولانحملهمهنا ولاتنقش على خواتمنا العريدة ولانسع الجور وان نجزمقادم رؤسنا ونلزم زياحيها كناوان نشد الزنانبرعلي أوساطنا ولانظهر صلمائنا وكتمنافي شئ منطرق المسلمن ولا أسواقهم ولانضرب نوافسنا في كنائس ناالاضر باخفيفا ولانرفع أصواتنا بالقراءة في كأئسنا فيشئ من حضرة المسلمن ولانخرج شعانيننا ولاباعو ثناولانرفع أصواتنامع موتانا ولانظهر النبران فيشئ من طرق المسلمن ولاأسواقهم ولانحاورهم بموتانا ولاتخذمن الرقيق ماجرى علمه مسهام المسلمن ولانتطلع على منازلهم (فلما أنيت) عررضي الله عنه مالكاب زاد فمه ولانضرب احدامن المسلمن شرطنا ذلك على أففسنا وأهل ملتنا وقعلما علمه الامان فأن نحن خالفنا في شيء اشرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلاذمة لنا وقد حل مناما يحلمن أهل المعائدة والشقاق فكتب المه عررضي الله عنده ان أمض ماسألوه وألحق فسه حرفين اشترطته ماعليهم مع ماشرطواعلى أنفسهم انلايشتروا شمأمن سمايا المسلب ومنضرب مسلاع دا فقد خلع عهده (وروى) نافع عن سالم مولى عرب الخطاب ان عركتب الى أهل الشام فى النصارى أن يقطع ركبهم وان يركبوا على الاكف وان يركبوا في شق وان يلبسوا خلافزى المسلن لمعرفوا (وروى)ان بى تغابدخلواعلى عمر بن عبد العزيز فقالوا يا أمير المؤمنان اناقوممن العرب افرض لنا قال نصارى قالوا نصارى قال ادعوالى عاما ففعلوا فحزنواصيهم وشقمن أرديتهم حزماعتزمونها وأمرهم مانلاركمواالسروج ويركبوا الاكف من شق واحد (وروى) ان أمر المؤمنين المدوكل اقصى اليهود و النصاري ولم يستعملهم واذلهم وأقصاهم وخالف بنزيهم وزى المسلين وجعل على أبواجم مثالا للشماطين لانهم أهل ذلك وقرب منمه أهمل الحق وماعد عنمه أهل الباطل والاهواء فاحما الله به الحق وأمات به الساطل فهو يذكر بذلك ويترجم علمه مادامت الدنيا (وكان) عربن الخطاب رضي اللهعنه يقول لاتستعملوا اليهودوالنصارى فانهمأهل رشافى دينهم ولانحل في دين الله الرشا ولمااستقدم عربن الطاب أباموسي الاشعرى من الصرة وكان عاملا عليما للعساب دخل على عروهوفي المحدفاسة أذن الكاتبه وكان نصرانيا فقال له عرقاتلك الله وضرب مدمعلي فخده ولمت دميا على المسلمن أماسمعت الله تعالى يقول ما يها الذين آمنو الانتخد وااليهود والنصاري اولما بعضم مأولما بعض ومن يتولهم منكم فانهمنهم ألااتح ذت حنيفا فقال بالمرالمؤمن بنلى كابته ولهدينه فقاللاأ كرمهم اذأهاني مالله ولاأعزهم اذأذلهم الله ولاأدنيهماذ اقصاهم الله وكتب بعض العمال الى عربن الططاب ان العددقد كثر وانا لو به قد كثرت فنست عين بالاعاجم في كتب المه عرائم - ما عدا الله والم - ما ما غافست فأنزلوه - م حدث أنزله - ما لله ولا تردوا اليه - م شيئا وقال عران بن أسد أنا الكاب عربي عبد حدا الم تشهر أما بعد فانه بلغنى ان في علك رجلا بقال له حسان بن بروى على غير دين الاسلام والله تعالى يقول باليه الذين آمنوا لا تتخذوا الذين المحذوا دينكم هزوا واحماء من الذين المحذوا دينكم هزوا واحماء من الذين المحذوا دينكم والكفار أوليا واققوا الله ان كنم مؤه من واذا أناك كابي هد افادع حسان الى الاسلام فان أسلم فهوم مناوض منه وان ألى فلا تستعين به ولا تاخذ من غيراً على الاسلام على شئ من أعمال المسلم فقر أالكتاب علمه فاسلم (ولما) حوج المنه على المنه على المنه والمنافق والدين المنه فالمنافق والمنافق والمن

فى غيرهم خير \* (قصل) \* ومتى نقض الذى العهد بمخالفته لشئ من الشيروط الما خوذة على المهرد الى مامنه والامام فيه بالخمار بين القتل والاسترقاق وقال أصحاب الشافعي ويلزمهم ان يتميزوا عن المسلين في اللماس وان ليسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلين بالخرق ويشدون الزيانير في أوساطهم ويكون في رقام حمام من رصاص أونحاس أوجوس يدهدل معهم الحمام

وليس لهم أن يأيسوا العمامُ والطيلسان وآما المرأة نتشد الزنار تحت الاؤار وقد لنوق الازار وهو الدول ويكون أحد خفيها أسود الازار وهو الاولى ويكون أحد خفيها أسود والا خرأ بيض ولاير كبون الخدس ولاير كبون البغال والحير بالا كف عرضا ولاير كبون بالسروج ولا يتصدّرون في المجالس ولا يسدون بالسروج ولا يتصدّرون في المجالس ولا يسدون بالسالم ويلحون الى أضامي الطريق

و عنعون ان يعد لواعلى المسلمين في البناء وتجوز المساواة وقد للاتجوز بل عنعون وأن علم عندون المسلمين في المسلمين في المسلمين وعنعون من اظهار المذكر كالخر والخسنزير والمناقوس والمجهور المناقوس والمجهور المناقولية والمجارة والمدارة والمسلمة والمهامة والمهامة

و يعمل الامام على كل طائفة منهم رجلا يكتب أسماء هم وحلاهم و يستوفى جميع ما يؤخذون الله من جميع الشروط وان امتناه وامن اداء الجزية والتزام أحكام الله انتقض عهدهم

وان زنى أحدهم عسلة أوأصابها بنكاح أوآوى عمناللكذار أودل على عورة للمسلين أوفتن مسلما عن دينه أوقت أوذكر الله ورسوله عالا يجوز قبل ينتقض

وان فعلما عنع منه ممالا ضررفيه كترك الغيار واظها رائلر وماأ شبهما عزر علمه ومتى فعلما لوجب نقض العهدرد الى مأمنه في أحد القولين وقتل في الحير في القول الا تنو

\* (فصل) \* فى تقديرا خزية اختلاف بين العلما وفقيل انها مقدرة الاقل والا كتر على ما كتب به عمر الى عممان بن حنيف الكوفة فوقع على الغنى عماية وأربعون درهما وعلى من دوله أربعة وعشر ون درهما وعلى من دونه اثناء شردرهما وهمذامذهب أبي حنمفة وابن حنبل وأحدةولى الشانعي وجعاوه كأنه حكم امام فلاينقض وقبل انها مردودة الى الامام فى الزيادة والنقصاب وهو الاقيس وقـ ل انهامقـ درة الاقل دون الا كثر فيحوز للامام انيزيدعلى ماقدره عمر ولا يجوزان ينقص عنه وقال بعضهم بجوزان يساوى ينهم من كل واحددينار وقالمالك يؤخذمن الموسرار بعون درهما ومن الفقيردينار وعشرة دراهم ويتخرج على مذهب مالك في وجوب تقدير طرفيها قولان شاعلي العشر المأخوذ منهم هلهو تقدر شرعى لا تحوز فسه الزيادة والنقصان وعن مالك فسمروا يتان ولاجزية على النساء والممالك والصمان والجانن وكتبعر بنعمدالعزيز الىعمدالجمد ينعمدالرجن سلام عليك أمايعد فانأهل الكوفة قدأصابهم بلا وشدة وجورمن العمال وسنسيشة سنها عليهم عمال السوء فاحرزعليم أرضهم ولاتعمل خراباعلى عامى ولاعام اعلى خواب ولاتأخيذ من الخراب الامايط مقون ولامن العامي الاوظمفة الخراج الاوزن سمعقلس لهاأس ولااجور الضرابين ولااداة الفضة ولاهدية النيروز والمهرجان ولاغن المصف ولاأجور البيوت ولادراهم النكاح ولاخراج علىمن أسلم من أهل الارض والواجب أن يؤخذما ضريه عرين الخطاب رضى الله عنه وهومن كل جريب كرم عشرة دراهم ومن كل جريب فخل عمانية دراهم ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم ومن كل جريب شعيردرهمان \* (فصل) \* وأما الكنائس فأمر عرس الطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الاسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمران لانظهر علية خارجة من كنيسة ولايظهر صلب خارجمن كنيسة الاكسرعلى رأس صاحبه وكانعروة بن مجديهده ها بصنعا وهذامذهب على المسلمن أجعب وشددف ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر ان لا يترك في دار الاسلام يبعة ولاكنسة بحال قديمة ولاحديثة وهكذاقال الحسن البصرى قال من السنة انتهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة وعنع أهل الذمة من بنا ماخرب قال الاصطغرى انطمنواظا هرالحائط منعواوان طمنواداخله الذى ملهم لمعنعوا وعنعونان يعلواعلى المسلن في المنا وتحوز المساواة وقدل لاتحوز

\*(الباب الثاني والجسون في بان المدة ات المعتبرة في الولاة)\*

اعلم أرشدك الله تعالى ان منزلة العمال من الوالى منزلة السدلاح من المقاتل فاجتهد جهدك في ابتغاصالح العمال واذا فقد الوالى عال الصدق كان كفقد المقاتل السلاح وم الحرب ويحكاج الى طبقات الرجال كاليحتاج الحرب الى اصدناف العدد فنها الدرق الاستحنان والسيف المناجرة والرمح المطاعنة والسهم المباعدة والدرع التحصن ولكل منها موضع السيللا آخر والرجال الملك كالاداة المصائع لايسد بعضها مسد بعض كذلك طبقات الرجال الملك منهم الرأى والمشورة ومنهم لادارة الحرب ومنهم المباشرة الحرب ومنهم الجمال ومنهم الحماية ومنهم الدكتابة ومنهم الجمال والفخر ومنهم المعباهاة والذكر

قوله ألاوزن الخ كذا بالاصل

ومنهم للدعاءوالوقار ومنهم للعملم والفتماو حفظ أساس الملة فلايكمل للملا ملا مالم عمم هذه الطبقات وقال أنو بكر الصديق رضى الله عنه لمامات كسرى بلغ موته رسول الله صلى الله علمه وسلفقال من استخلفو ا قالوا ابنته بوران قال أن يفلح قوم استندوا أمرهم الى امرأة وقال اس عداس لما كانت فتنة الحردة مل من استعمل القوم قالواعمدالله بن مطمع على قريش وعبد اللهن حنظة الراهب على الانصار قال أميران هلك والله الفوم وليس يشترط للا فى الامامة العظمى دون سائر الولايات (ولما) استحضرهشام بن عدد اللا ورد بن على بن الحسين وكانمن الخطماء فالداه هشام بلغني انك تخطب الخسلافة ولاتصلح الها لانك ابن أمة فالزيد فقد كاناسمعمل بنابراهم سأمةواسعى بنحرة ومجدعلمه السلام من ولداسمل عاتهمه فأمن فقال لهزيد أناأ حلف لك قال هشام ومن يصدّقك قال زيدانه المر أحدفوقان ،أمر بتقوى الله ولاأحددون ان يؤمر بتقوى الله وقال بعض الخلفاء دلوني على رجل أستعمل على أمر قد أهمني قالوا وكنف تريده قال اذا كان في القوم وايس أميرهم كأن كانه أميرهم وإذا كان في القوم وهوا مبرهم كان كانه رجل منهم قالواما تعلمه الاالر مع بنزياد الحارث قال صدقة هولها وبروى انعربن عبدالعزيزا ستشارف قوم يستعملهم فقالله يعض أصمابه علمك باهل العدل فالومنهم فالوالذين انعدلوا فهومارجوت وانقصروا فال الناس احتمد عر (ولما) قدم البريد من دشر بن مروان على عبد الملك بن مروان سأله عن بشرقال بأمرا لمؤمنين هوالشديد في غبرعنف اللبز في غبرضعف فقال عبد الملك ذاك الاعسر الاجود الذى كان يامن عنده البرىء ويحاف لديه السقيم ويعاقب على قدر الذنب ويعرف موضع العفو الشديدفي غبرعنف اللبزفي غبرضعف عمر بن الخطاب رضي الله عنسه وفال المكم اعتب الرجال أفعالهم لابعظم اجسامهم فان النسرمع عظمه لابأ كل الاستا وطرالما معضعفه يتعامى مستالسمك ويأكل المي منها (وفي) حكم الهند السلطان الحازم رعاأحب الرجيل فأقصاه واطرحه مخافة ضره كالماسوع يقطع اصبعه الدينتشر السم في جسمه وربماأ بغض الرجل فاكره نفسه على تولمته ونقر سه لغذا محده عنده كتكاره المر على الدوا الشع لنفعه الاان الاسلام شروطا فلات تقم هذه السرة عليها الاترى ان على ابن أبي طالب رضى الله عنه لما فضت الخلافة المه كان معاوية والماعلى الشام من قبل عرخ عثمان فاستشارفي أمره فقال لهبعضهم اقره على امرته وأرسال المهبعهده فاذادخال في معتد فاعزله فقال له وجدانا لله أما من في أن أطلب العدل ما لحور مع عزله فكان سنب عصمانه وهكذا أشاروا علمه فقالوا باأمرا لمؤمنين لوفضلت هؤلا الاشراف ومن نتخوف منهم وانماالناس أصحاب دنياحتى اذا استوثق الام عدت الى التسوية فقال أتامروني أن أطاب العدل بالجور فيمن وليتعلمه والله لولاكان مالى اسويت بينهم ولمأفض ل بعضهم على بعض فكمف والمال لهمم واعطاء المال في غبر حقه تبدر وسرف وهو يرفع ذ كرصاحبه في الدنيا ويضعه عندالله فوالا تخوة وان يضع امن وماله في غيرحة وعند عبر أهله الاحرمه الله تعالى شكرهم ويصيرلغبره ودهم فانبق معهمنهمن يظهرله الود والشكر فذلك ملق وخديعة المغال منه فان زات به المعلى وماما فاحتاج الى معونته و كافأته ماسلف من مبرته فشر خامل

والامخدين وايال أيها الوالى و-بالمدح فانم أحب المدحعة كمن مدح نفسه واذاعلم ذلك منك جعلد الناس سلمالقضاء حوائعهم منك فحينتذ بكون قضاء الحوائج لنفسك لالهم وقال الذي علمه السلام احثوافى وجوه المداحين التراب وسمع المقدادر جلاعدح عثمان اسعفان فأخذ كفامن تراب فالقاه في وجهه وسمع الني عليه السدام رجالا عدح رجلا فقال قطعت ظهرأ خيك لوسمعها ماأفلح بعدها ووصف اعرابي أميرا فقال كان اذا ولى لم يطابق ابن حقوقه وأرسل العمون على عموقه فهوغائب عنهم شاهده مهمم فالحسان راج والمسى مخائف وقال عبدالله بنالزبر ومالا يمدن ابن هندان كانت فيه لخارج مانحدها فى أحديعده أبدا والله انكنالنعرفه وما اللمث الحرب على براثنه باجرأمنه فستفارق النا وان كالخدعه وما بنايدلة من الارض بأدهى منه والله لوددت أنامتعنايه مادام في هـ ذا حر وأشارالى أي قدس لا يتخون له عقل ولا ننتقص له قوة وقال الصناجي كتب عرب الخطاب الى الى عسدة كالافمدل اذن الفارة أماد مدفانه لا يقيم امر الله في الناس الاحصيف العيقدة بعيدالغرة لايطلع الناس منهعلى عورة ولا يحنق فى الحق على الجرءة ولا يخاف في الله لومه لائم (وقال) مالك حاور حل الى عرب الخطاب رضى الله عنه وسأله ان يكتبله كتاباف أمر فقال اذهب الى منزلنا فاتنى بدواة وقرطاس فذهب فلم يجدد فقال اطلب عندهم شيئا فذهب فلم يجدعندهم الااذن مزودف كتبله في المان الاذن (ولما) ولى المأمون عيى بنأ كم قضاء البصرة بعدان استمعن عقد لدوعله وامتحنه عسائل فوجده فوق مابريد فنلفاه وجوه المصرة فرأ واشاباصماما بقلت لحمقه فتجيوا ونظر بعضهم الى بعض يقلبون الاكف ويغمزون الحواجب فقال له يعضهم كمسن القاضي أصلحه الله قال مثل سن عمّاب ابن أسد لماولاه الذي علمه السلام مكة فهالوه لحدة جوابه وعرفوا فضله وكان لعماب بن اسيد احدى وعشر ونسفة لماولى مكة وكانعر يقول لايصلح الديلي أمور الناس الاحصف العقل وأفرالعلم قلمل الغرة بعيدالهمة شديدفىغيرعنف لينفىغيرضعف جوادفىغير مرف الا يخاف فى الله اومه لاغ وقال أيضا ينبغى ان يكون فى الوالى من الشدة ما يكون ضرب الرقاب عنده فى الحق كقتل عصفور و يكون فسه من الرقة والحنو والرافة والرحة ما يجزعمن فتل عصفور بغيرحق (ويروى) ان الرشمد أحضر رجلالمولمه القضاء فقاله انى لاأحسن القضاء ولاانافقمه فقال له الرشد فمك ثلاث خلال للشرف والشرف عنع صاحبه من الدناءة والناحلم ينعكمن العجلة ومن لم يحيل قل خطؤه وأنت رجه ل تشاور في أمر له ومن شاور كثر صوابه وأماالفقه فنضم الملامن تتفقه به فولى فاوجدوا فممطعنا وقال اياس سمعاوية استحضرنى عرب هبرة فخضرت فساكتني فسكت فلمأطلت قال ايه قلت سل عمايد اللث قال تقرأ القرآن فلت نع قال فهل قفرض الفوائض قلت نع قال فهل تعرف من أيام العرب شيأقلت أنابهاأعلم فالفهل تعرف من أيام العمشية فلت انابهاأعلم قال ان أريد أن أستعين مِكْ قات ان فى ثلاثا لاأصلح معهن للعمل قالماهن قات أنادميم كاترى وأناحديد وأناعى قال أما الدمامة فانى لا أريدان أحاسن بك وأما العي فانى أراك تعرب عن نفسك وأماسو الخلق فيقومك السوط فولانى وأعطانى ألف درهم فهوا قرل ماغراته وقال سليمان بن داود

## عليهما السلام ماملا فاةاموة سلبت أشبالها ماصعب من لقاعجاهل واضعن نفسه

\* (الباب الثالث والخسون في ان الشروط والعهود التي تؤخذ على العمال) \*

اعلم أرشدك الله اله يجب أن يولى على الاعمال اهل الحزم والكفاية والصدق والامانة وتكون التولية للغذا الالهوى وملاك الولايات وأساسها أن لايولى الاعمال طالب الها ولا راغب فيها \*روى المجارى في صحيمه عن أي موسى الاشعرى قال التمت النبي صلى الله علمه وسلم ومعى رجل فلم اسلنا علمه قال صابي الله والذي بعثك الحق ما عرفت الذي في نفسه (وقدروى) عن علما من أراد و فقلت بارسول الله والذي بعثك بالحق ما عرفت الذي في نفسه (وقدروى) عن بزرجهروقد قبل الما المائل آل ساسان صاراً مر هالى ماصار اله قال لا نم مقل والاعمال صغار الرجال ولله درعروب العاصى حيث قال موت ألف من العملة أقل ضررامن ارتفاع واحد من السفلة بوقال العلاء بن أبوب غضب المأمون على بعض أصحابه غضما شديد الم قال له لا أما تك الله المهدة المهديات وقال المستوغ والاكبر وكان قد عرفى الجاهلية ثلثما تهسنة قد آذاه ادركة في المحاب عد من المائم المهدة المهديات وقال المستوغ والاكبر وكان قد عرفى الجاهلية ثلثما تهسنة

وماسقطت بومامن الدهرأمة \* الى الذل الأأن يسود ذه يها اذا سادفينا به دل لئينا \* تصدى لناذل وقد أديها وما قادها للخرب الانجرب \* عليم باقبال الاموركريها وماكل ذى البيعاش بفضله \* والكن المدبير الامور حكيها

واعلوا انمعظم مايدخل على الدول من الفسادمن تقلمد الاعمال أهمل الحرص عليها لانه لا يخطبها الالص في توب ناسك وذئب في مسلاخ عابد حريص على جع الدنيا نابذ لدينه ومروقه دايل على الخمانة يتخذون عبادالله خولا وأموالهم دولا وآذا اهتضمت حقوق المسلينوا كاتأموالهم فسدت اتهم وقلت طاعاتهم فانتقضت الامور ودب الفسادالي الممالك وقدد كرنافى أقول المكاب الا " ثارف كراهمة الولايات (وقال المأمون) مافتق على قط فتق في مماكني الاوجدت سيبه جور العمال (فان قبل) في المعنى قول يوسف عليه السلام للملك اجعلى على خزائن الارض انى - فمظ عليم (قامًا) بوسف كان نسامن أنساء الله تعالى واثقامن نفسه بالكاما ية والامانة بيزيدى من لا يتحقق بواطن أسراره ولا يعلم خصائصه وفضائله ويرى الامو روالاعمال والولايات فأيدى من ليسوا أهلالها ويجوز مثل هذا الموم لمن حصل بن يدى جبا والايعام منزلقه والاماعنده من الخصال والفضائل أنيذ كربعض مايعام من نفسه ليدلم قدوه فيسلم بذلك من شره وعن هذا قال بعض أصحاب الشافعي اذا كان القضاء في دمن لا يصلم لهوجب أن يخطبه من يصلح له وكان ذلك فرضاعا مدوفقها والامصار على خلاف هـ فاالرأى ويحمل أن يكود نوسف علمه السلام قدأ وجى المه بمايصراً مره المهمن الملك والعدل ونشركمة الاسلام فلهذا نمه على نفسه وون عب مايروى في هذا الباب ان لفمان الحسكم كان عبدا أسود حيشما غليظ الشفتين مصفي القدمين لامرأةمن بنى الحسحاس وكان جامسالدا ودعامه السلام فأتاه جبريل عليه السلام بالنبوة من عند الله الذي يصطفى المبوته من يشاء فقال لقمان

ماحبريل انامرنى وبي فسمع وطاعة وانخبرنى اخترت المكمة فرضى الله تعالى قوله فأعطاه الحكمة وصرف عنمه الرسالة الى دا ودعلمه السلام فكان داود يقول طو بي لك بالقمان أوتبت الحسكمة وأوتى داود البلمة \*وروى أنه جالس دا ودعلمه السلام ودا وديعمل الدروع فأقام حولا بمصرصفه الدرع ولايعلم ايصلح له ولايساله عن ذلك فلاتم حول ليس داود الدرع وقال درع حصينة لدوم حرب فقال القمان الصمت مكمة وقلمل فاعله \* وكان عربن الططاب وضى الله عنه اذاره شعاملا اشترط علمه أن لايركب البراذين ولايلس الرقمق ولايا كل النيق ولايتخذ حاحما ولايغلق باناعن حوائج الناس ومايصلمهم ويقولله انى لاأستعملك على أيشارهم ولاأعراضهم ولاأعمالهم وانما استعملك لتصلىبهم وتقضي بينهم بالعمدل (وروى)عماية بن رفاعة قال بلغ عربن الخطاب انسعد من أبي وقاص اتحذ قصر او حعل علمه بابا وفال انقطع الصويت فأرسل عرجمد بن مسلة وكان عراداأ حب أن بوتى بالامر كاهو علمه بعثه فقال له ائت مدافأ حرق علمه بايه فقدم الكوفة فلمائق الماب اخرج زنده واستورى نادا عارق الماب فأتى سعدا الخبرووصف له بصفته فعرفه فخرج المهسعد فقال لهجدانه قدبلغ أمرا لمؤمنه منائك قلت انقطع الصويت فخاف سعديالله ماقال ذلك فقال له مجدنفعل الذي أمن نامه ونؤدي عندكما تقول غركب راحاته فلما كان بيطن المرية أصامه من الخص والحوعماالله به أعلم فانصرغم فأرسل غلامه بعمامته فقال اذهب فازعمنهم شاة فحاء الغلام بالشاة وهو يصلى فاراد ذبحها فاشارا المه أن كف فلماقضى صدلاته فال انظر فان كانت ملوكة مسمتها فارددالشاة وخد العمامة وان كانت حرة فاذبح الشاة فذهب فاذاهي عماوكة فرد الشاة وأخذااعمامة فأخذ بخطام ناقته فعل لاعربيقلة الاخطفها حتى آواه اللمل الى قوم فأنوه بخبزولبن وقالوا لوكان عند ناشئ غيره ذاأته ذاك به فقال سم الله كل والال أذهب السغب خبرمن مأكل السوء حتى قدم المدينة فنزل ماهله فابترد من الماء ثمراح فلما أبصره عو رضى الله عنه قال له لولاحسن الظن بك ماراً بناأنك أديت وذكروا أنه أسرع السسر فقال قد فعلت وهو يعتد دو يحلف بالله ما قال فقال عره ل آمر لك بشي قال ماراً ست مكانا أن تامر لى فقال عران أرض العراق أرض رفيقة وان أهل المديث فيمو بون حولي من الحوع ففست أن آمراك شئ يكون الساوده ولى الحار وووى زيدين أسلم أن عرين الخطاب رضى اللهعنه استعمل مولى له يدعى هنما على الحي فقال اهنى اضم جناحك عن المسلمن واتنى دعوة المظاوم فاندعوة المظاوم مستحابة وأدخل رب الصرعة والغنمة وابال ونم ابنءوف ونمين عفان فأن ما انتمال ما شيم مار جعان الى زرع وفغل وان رب الصرعة والغنيمة انتمال ماشديتهما باتدى منه فدة ول اأمرا لمؤمنين افتاركهم انالاأ بالك فالما والكلاأ يسرعلى من الذهب والورق وايم الله انهم ليرون انى قد ظلم ما نها الملادهم فاتلوا عليها في الحاهلية وأسلوا عليهافى الاسدلام والذى نفسى مده لولا المال الذى أجل علمه فى سميل الله ماجنت عليهم من بلاده\_مشرا (ومر) بوماينا ويدنى بحجارة وحصفقال لمن هذافذ كرواله أنه لعامل من عاله على المحرين فقال أبت الدراهم أن لا تخرج اعناقها وقاسمه ماله (وكان) يقول لى على كل عائنة منان الماء والطين وكان أفوشروان بكتب على عهد العمال سم حساوا لناس بالحبة

واحن حالها مة الرغبة بالرهبة وسس سفلة الناس بالاخافة (وقال) سلمان بردا ودعلم السلام كايصلح المه مزالفرس والرس المهماركذلك يصلح القضد باظهرا لجهال \* وفي الامثال من لم يصلح بالله أصلح بالتالمين \* وقال هلال بن سماف استعمل الذي صلى الله عليه وسلم المقد الاعلى سرية فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه عليه معالمة على الله وسلم كيف رأيت الامارة أيام غيرة فال خوجت بارسول الله وما أورى ان لى فض الاعلى أحد من القوم في ارجعت الاوكائم معمد ملى قال والذي بعث الاوكائم معمد ملى قال وكذلك الامارة أيام غيرة الامن وقاه الله شرها قال والذي بعث الحق لا أعدل على عدل أبدا (وقد ملى المعارة أيام غيرة الامن وقال الله عنه المنافقة المعارف النافي كان عراف اقدم صلى الله علم المنافقة المعارف المنافقة المعارف المنافقة المان المنافقة وقدة المنافقة وقدة المنافقة المنافقة

ومن يربط الكاب العقور بيابه \* فعقر جمع الناس من رابط الكلب وكان العلامن أبو بلما ولى فارس من قبل المأمون يكتب عهد العمال في قرقه على من أهدل ذلك العدمل ويقول أنتم عمونى عليه فاستو فو منه ومن تظلم الى منه فعلى انصافه ونفقته حائما وراجعا ويأمر العمال أن يقرؤ أعهده على أهدل عله في كل جعة و يقول لهم هل استوفيت

## \*(الماب الرابع والحسون في هدايا العمال والرشاعلي الشفاعات)

مروى أبوداود في السنن ان النبي صلى الله علمه وسلم قال من شفع لاخه هشفاعة قاهدى له هدية عليها فقد الهافقد أي الاعظيم امن أبوا بالريا والسرفية أنك اذا قدوت على قضاء حاجة من عند السلطان الظالم أوالد القاهرة صارد لا والسرفية أنك اذا قدوت على قضاء حاجة من صلى الله عليه وسلم وسلم الله المن الله المن الله عليه الله عند الكيم وهدا لى قال فغضب النبي صلى الله علمه وسلم وقال ما بال الرجل نسته مله على على من أعمالنا في قول هذا لكم وهذا لى أفلا قعد في بيت المه وامه في ظرهل عرب الخطاب الكم وهذا لى أفلا قعد في بيت المه وامه في ظرهل على حدى له عنال ما الما وكان عرب الخطاب رضى الله عند المال في المنافقة خذا من المنافقة والمنافقة والمن

اشتريامنه بضاعة فر محت بالمد شة فأراد عران بأخد جدع الربح فراجه عدد الله في كم بنه يضد ف الربح فأخد الجده الله عواخد عرائده في المست المال (وحكتب) عرب عدد الهزيز الى عماله أما بعد فاع الالله من كان قبلكم بمنعه م الحق حق بشترى و بسطهم الماطل حق يفتدى الملك بالله به في (وكان) عرب الخطاب رضى الله عنه الماطل حق يفتدى الملك بالماطل حق يفتدى الملك بالماطل حق يفتدى الملك بالماطل حق يفتدى الماطل من المدعم المعمال ان بدخلوانها را ولايد خلوالملا كى لا يحتجبوا المدالات وبين بأمرا ذا قدم علم مدوالله ماأصمت في على الذي ولاني النبي صلى الله عنه استعمل أبام معود الانصارى على السواد فرجع الى داره وقدام تسلائ ووق ان علمارضى الله عنه استعمل أبام معود الانصارى على السواد فرجع الى داره وقدام تسلائت فقال ماهو لا وقوال المناف المناف فرجع الى داره وقدا وان أن يأكاوا في أمانتي ويروى في امارتي فرجع الى على وقال المناف النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحن بن محرة ليستعمله لا عاد أو قدد كرناان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحن بن محرة ليستعمله المناف الوروة رشاء الحاجة وأنشد بعضهم فقال بالمناف المناف وأنشد بعضهم المناف ا

اذاأتت الهدية دارقوم ، تطايرت الامانة من كواها

(وامعضهم)

ان الهدية حاوة \* كالسهر تجتلب القلويا تدنى المعدون الهوى \* حتى تصيره قريبا وتردم مطغن العدا \* وقد عد حقوته حميدا

(وعماقلته في الرشوة)

وأكرم من بدق الماب شخص \* ثقيل الجل مشغول المدين بنو اذا مشى نفسا وفخا \* وينطح بابه بالركبتين واكرم شافع عشى عليها \* ابوالمنقوش فوق الصفعة بن

(وقلت ايضا)

ادا كنتفحاجة مرسلا \* وأنت بانجازهام فرم فأرسل با كمه خبلابة \* به صم أغطش ابكم ودع عنك كل رسول سوى \* رسول يقال له الدرهم وكتب) عبد الملك بن مروان الى قاضيه المرث بن عامر وقد ارتشى بكرمه

ادارشوة من باب بيت، تقعمت \* المسكن فيه والامائة نيه معت هر بامنه ووات كائنها \* حليم تولى عن جواب سفيه

\* (الباب الخامس والجسون في معرفة حسن الخلق)\*

اعلوا ارشد كمالله نمالى ان هذا الماب عماغاط الخلق فيده وقابوا القوس ركوة فعمدوا الى اخسارة العامة وخدلا تق الغوغاء والادنياء وما يجرى بينهم اذا تلاقوا وتعاشروا من الافراط في مدح بعضهم بفضا وتعاطيم ما الكذب والتصنع والملق والمرا آة والمهاريض

عن الامور المكنونة التي يسو اظهارها والانخراط في سلامً المزاح والمهارة فهدا وما اشمه عندهم من حسن الخلق وهوعند نانقه ضمانص الله علسه و رسوله من حسين الخلق فأولذاك انتمام أنه لم تحتوا لارض على بشر أحسن خلقام محدصلي الله علمه وسلم فكلمن تخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقاربها أوبعضها كانأ حسن الناس خلفا وكل خلق ليس يعدمن اخلاقه صلى الله علمه وسلم فليس من حسن الللق وهذا فصل الخطاب فهذاالياب لنعقل وانما أوتى الناس فى مذاالباب لانهم السخسنوا الاخـــلاق العامية واستخشنوا الاخلاق النبوية لجهلهم باخلاق المصافى صلى اللهء لمه وسلم وهاا ناأناو عليك من اخلاق الانساء والمرسلين والاواماء والاصفداء والعالمة والصالحة من مانرجوان ينفعنها الله واللذبه قال الله تعالى اندمه وصفيه مجد صلى الله علمه وسلم والكاهلي خلق عظم فخص الله نسه من كريم الطماع ومحاسن الاخلاق من الحماء والحموم والصفح وحسن المهدعالم يؤته غيره عماأتى الله تعالىء لمه شئ من فضائله عثلماأ بيعلمه بحسس الخلق فقال وانك لعلى خلق عظم وعن هذا قال الشموخ ان الله سجانه دعا الخلق الى حسن الخلق ودعا نسه علسه السلام من حسن الخلق فالعبيد الله بنعمر) قلت لعائشة أم المؤمن بنصفي لى خلق رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت لى أما تقرأ القرآن كان خلقه القرآن وحسبا بمدا القول منقمة للرسول صلى الله علمه وسلم وتعريفالك بحسن اللق فاذا كان خلق النهى صلى الله علمه وسلم القرآن فالقرآن محمع كلفضدلة ويحث عليها وينهدي عن كلنقيصة ورذيلة ويوضحهاويسنها ولذلك لماأنزل الله تعالى خذاله فووأ مربا لمعرف واعرض عن الحاهلين قال الذي صلى الله علمه وسلم ماهذا ما حدير بل قال ان الله تعالى بأمرك أن تصل من قطعك وتعطى منحرمك وتعفوهم ظلك فهدذا منحسن الخلق كماترى فانظرا يناخلاق العامة من هدا النمط وان أحدهم يقطع من وصله و يحرم من اعطاه و يظلم من سالمه ويغضب على من اتهدمه وانما اقتصر على هدذه الكلمات لانها أصول الفضائل ويندوع المناقب لان فى اخذ العفوصلة القاطع والصفير عن الظالم واعطاء المانع وفى الاص بالمعروف تقوىالله وصلة الرحموصون اللسان وغض الطرف عن المحرمات وفي تقوى الله يدخــل جمع آداب الشرع فرضها ونفلها وفى الاعراض عن الحاهل من الصفح والحملم وفنوة النفس عن بماراة السفيه ومجاراة اللعوح فهذه الاصول السلات تتضمن محاسن الشرع نصاوتنيها وضمنا واعتبارا (وروى)أنس قبل ارسول الله اى المؤمندن افضل قال احسنهم خلقا (و روى) الود اود في السنن ان الذي صلى الله علمه وسلم قال بعثت لا تم مكارم الاخلاق اقتضى الحديثان كلني مبعوث الى امة اغابعث المعلم الخابق حسن الخلق وان نسنا محمدا صلى الله علمه وسلم بعث ليتم مكارم الاخد القفاذن حسدن الخلق امنشال الشرائع باسرها (وروى) المخارى عن ابن عمر أن النبي صلى الله علمه وسلم لم يكن فأحشا ولامتفحشا فال وان من أحمكم الى" احسنكم أخلاقاه وكان الني صلى الله علمه وسلم في بعض اسفاره وعلمه ودا نجرانى غامظ الحاشمة فجبذه اعراى حيذة شديدة حتى أثرت حاشمة الردافي عنقه وقال بالمحمد رلى من مال الله الذي آناك فلست تأمر لى عالمك ولا عال أسل فالتفت المده الذي صلى الله

علمه وسلم وقال مرواله ولم يكامه شي (وروى) معاذب حمل ان الني صلى الله علمه وسلم قال له حسن خاقك الناس بامعاذ بنجمل واعلوا أن اللق الحسن أفضل مناقب العمدويه يظهر جواهرالرجال والانسان مستور بخلقه مشهور بخلقه ألاترى الالته تعالى خص نسه صلى الله علمه وسلم عاخصه به من الفضائل عمل شنعلمه شئ من خصاله عثل ما أنى علمه بخلقه « وقال بعض المفسر بن في قوله تعالى والله لعلى خلق عظيم قال لا تعاصم ولا تعاصم من شدة معرفتك بالله تعالى وقسل لم بؤثر فمك حفاء الخلق بعدمعر فتمك بالحق وقال المحاسبي كظم الغيظواظها والطلاقة والبشر الالمتدع أوفاجر الأأن يكون فأجر ااذا انبسطت استحما والعفوعن الزالين الابادب أواقامة حد وكف الاذي عن كلمسلم ومعاهد الالتغسير منكرأ وأخد مظلمة اظلوم فهذا حسن الخلق وقبل حسن الخلق ان لاتتغير عن يقف في الصف بجنيك (وقيل) للاحنف عن تعلق حسين الحلق قالمن قيس بن عاصم المنقرى قال بيغاهوذات ومجالس فيداره اذجاعه خادمه سفودعلمه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له فيأت فدهشت الحار بة فقال لارو ع علىك أنت مرة لوجه الله تعالى \* وكان ابن عراد ارأى واحدامن عسده يحسن الصلاة يعتقه فعرفو اذلكمن خلقه فكانوا يعسنون الصلاة مراآمله فكان يعتقهم فقيل له في ذلك فقال من خدعنا في الله المخدعناله \* وقال الفضيل لوان أمر أ أحسن الاحسان كله وكانت له دجاجة واساء الهالم يكن من المحسنين (وكان المحاسبي) بقول فقدنا الانة أشما حسن الوجهمع الصانة وحسن القول مع الامانة وحسن الاخامع الوفاء وقال المسن بن على رضوان الله على معنوان الشرف حسن الخلق، وكان عبد الله بن مجد الرازى يقول حسن الخلق استصغار مامنك واستعظام ما المك (وقال سهل) حسن الخلق ال لاتطمع فعالس لأواس مذه اصفة أحد الاالله تعالى وقدل حسن الخلق تحمل اثقال الخلق وقال شاه الكرماني علامة حسين الخلق كف الاذي وإحتمال المؤن وقيل حسين الخلقأن تكون من الناس قر بياوفيما بينهم غريبا وقيل حدن الخلق قبول ماير دعليان من جفا الخالق وقضا الحق بلا ضجر ولاقنق وقدل الخلق الحسن الحقمال المكروه بحسن المداراة (وقالت امرأة) لمالك بندينا ويامراني فقال ياهد فدوجد تاسمي الذي أضله اهدل البصرة \* وفي الحديث أن النبي صلى الله علمه وسلم قال أن تسعوا الناس عامو الكم ولكن سعوهم بسط الوجهودسين الخاق (وروى) ان العمان اجتاز بسكة وقت الهاجرة فالق عليه من فوق سطح طست رماد فنغير أصحابه وبسطوا السنتهم فى الملقى ففال ابوعثمان لا تقولوا شيأمن استحق آن يصب علمه ما المار فصول على الرمادلم يجزان يغضب وقدل لابراهيم بنادهم ول فرحت فى الدنيا قط قانع من تين احداهما كنت قاعد اذات يوم فيا انسان فبال على والنائية كنت بالسافياء انسان فصفعني (وكان أويس القرني) اذارا والصسان رموه ما عبارة وكان يقول ان كان لابدفارم وني ما لخبارة الصغاركي لا تدموا على ساقى فقده و ني الصلاة (وروى) أن علمارضى اللهعنه دعاغلاماله فلريجمه فدعاه ثانياو الثافليجمه فقام المهفرآه مضطععافقال اماتسمع باغلام فال نعم قال فعاحلا على تركبوابي قال امنت عقو بتلافة كاسلت قال امض فأنت ولوجه الله وهذا كاترى قوة الهمة بفرغها الله على المصطفين من عباده واهل الصفوة

من أولماته ألاترى الى قوله تعالى فيمارجة من الله المتالهم ولو كنت فظاعلمظ القلب لانقضوامن حولك فردهعن حقائق الشرية وألسهمن نعوت الربو سية حتى قوامعلى صيبتم وصيره على تبليغ الرسالة اليهم مع الذي كان يقاسمه من أخلاقهم مع كونه مستغرفا السنملا والحق تعالى علم معتص برحمه من يشاء وقال الني صلى الله علمه وسلم المؤمن الف مألوف ولاخبرفهن لا بألف ولايؤلف واغاسمي بالاتمى لانه تالف من الحواهر والالوان (وقال علمه السلام) رحلين متماغضين آدم الله بينكاأى ألف بينكاومنه مي الادم الما كوللانه يؤلف الطعام و يحد نه ومنه قول الني صلى الله علمه وسلم لرجل أراد أن يتزوج امرأة انظراليها فانه أحرى أن يؤدم بنسكما أى يؤلف بينكما وروى أن معروفا الكرخي نزل الدحلة يتوضأ ووضع معدف ومحفته فاعتاص أقفاخذته مافتمعها معروف وقال اأختى أنا معروف لابأس علمك ألك ابن يقرأ فالت لافال فزوج فالت لافال فهات المحصف وخذ الثوب (وروى)أن أباذركان على حوض بسقى ابله فاسرع بعض النامي المه فانكسر الحوض فلس مُ اضطحِع فقدل له فى ذلك فقال ان النبي صلى الله علمه وسلم أمر نا إذ اغضب الرحل أن يحلس فان ذهب عنه والافليضط عمر وقال على سنابي طالب وضى الله عنده اناانساف ا كفانرى قطعها \* وقال الودرا بالنكشر في وجوه قوم وان قلو شالتلعنهم وقال الحرث س قيس يحمني من القراء كلطلمق مضحاك فأما الذي تلقاه بشمر و يلقاك بعموس عن علمك بعمله فلا كثر الله في المسلمن مثله \* وقال عروة النالز برمكتوب في الحكمة في المكن كلمك طبية والكن وجها فطلقا ولتكن احبالى الناس عن بعطيهم العطاء ومن يصحب صاحب السو الابسلم ومن يصب صاحباصا لحايغم (وروى) ان ابراهم بن ادهم خرج الى بعض البرارى فاستقبله جندى فقال له اين العصمر ان فاشار الى المقبرة فضر برأسه فاوضعه فلاجاوزه قسل له هدا ابراهم بن ادهم واهد خراسان في المديعة دوالده فقال اتك لماضر بدي سألت الله الدالخذة فقال لمنقال قدعلت انى او جرعلى ذلك فلم اردان مكون نصبى منك الخير ونصيبك منى الشر (وحكى) اناماعمان المرى دعاء انسان الى ضمافة فلماوافي ماب الدار قال ما استاذ لس لى وحه في دخولك وقدندمت فانصرف رجدك الله فرجع الوعمان فلماوا في منزله عادا لسه الرجل وقال بااستاذندمت واخذيعتذر وقال احضرا اساعة فقام الوعثمان ومضي معه فألماوا في داره قال مثل ما قال في الاولى واخذ يعتذر ع كذلك في الثالثة والرابعة والوعمان ينصرف ويحضر م قال ما استاذ اعما اردت اختمارك والوقوف على اخلاقك وجعل يعتذر المهو عدحه فقال الوعمان لاتمد حيءلي خلق تجدمثل مع الكلاب فالكلب اذادى حضر واذا زجرانزجر ( وروى)ان بعض الفقراء نزل على جعفر بن حنظلة وكان جعفر يخدمه والف قدر بقول نع الرحل انتاولم تمكن يهود مافقال له جعفر عقسدتى لاتقدح فما تحتاج السهمن الحدمة فسل انفسك الشفاء ولى الهداية (وروى) ان الماجعة والقمودي المتعمد لقسم بعض الاحناد ومعه كالصدد فقال اخذه ذاالكلب وقده خلني فالى فضر ب وأسه بالسوط حتى أو جعه فقال له بعض المارين و عله هـ ذا أو حفو القمودى العابد فنزل عن فرسه و حمل يقدل بديه ويعتذراله مفقال أنت فيحل فال ابراهيم بناطستن سمعت ابراهم القمودى ليالى عديدة

اذافرغمن حزبه في جوف اللمل يدعو ويقول اللهم اغفراصاحب المكلب وارجه (وقمل) مكتو بفالانعمل عدى اذ كرنى حين تغضب اذ كرا حين اغضب وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى وقولوا للنا سحسنا أى كل من لقمته فقل له حسنا من القول ، وقال لقمان لابنه ثلاثة لايعرفون الافى ثلاثة الممعندالغضب والشجاع فى الحرب والاخ عندالحاجة المه وروى أنعسد الله الخماط كان له بجوسي يخمط عنده الشاب ويدفع له دراهم زيوفا وكان عمداللهاخذها فاعالجوسي بومابالدواهم فليجده فاعطاها أملمذه فليشلها فدفع له محاطا فل رجع عسدالله قال المنده وهدده دراهم الجوسي وذكر قصدته فقال عبدالله بأسما فعلت انه معاملي مذه المعاملة منذاعوام واناا صبرعلها والقيها في المترائلا يغرّبها غيري (وروى)أن معاو يةنظرالى ابنهن يديضرب امةله فقال أتضرب من لاتمنع منك لقد حالت القدرة بيني وبن أولى الترات \* و قال بعضهم أصل سوء الخلق ضدة القلب وضيفه على قسمين ادناه واهونه ان لاينسع لراد الخلق واقصاه وشره ان لاينسع لراد الحق وقال المحاسي أصل سوء الخلق الاعابوهل يسو خلق الرحل الامن عبه وتمكيره وانه لابرى فوقه احدا ولايعرف قدرنفسه فتداخله العزة \* وقال الحسن في قوله تعالى وثما بك فطهر أي وخلفك فحسن \* وكان لمعض النساك شاة فرآها على تسلاث قواغ فقال من فعل هذا بهافقال غلامه انافعلته قال ولم قال لاغمان مافقال لاغمن من أمرك بمدااذه عنان وروى) المفارى عن ابي هريرة أن الني صلى الله علمه وسلم قال رأى عسى سمر عرج ليسر ق فقال له أتسرق فقال كال والذي لااله الاهو فقال عسى علمه السلام آمنت بالله وكذبت عنى وقال على بن الي طااب رضى الله عند فساد الاخلاق معاشرة السفها وقدل اللق السئ يضيق قلب صاحبه لانه لايسع فمه غبرم اده كالمكان الضميق لايسع فيه غبرصا حمه و يقال من سو خلقك ان يقع بصرك على سومخل ق غيرك (وسئل النبي) صلى الله علمه وسلم عن الشؤم فقال سوء الخلق وروى الوهر برةأن الذى صلى الله علمه وسلم قبل له ادع الله على المشركين فقال اعداد عث وجة ولم أبعث عذاما \* ولما وصي يعقو بعلمه السلام أولاده قال احفظوا عنى خصلة بن ما انتصفت من ظالمقط قولا وفع له ومارأ يتحسدنه الاوافشيتها ومارأ يتسيقة الاوسـ ترتها كذلك فافعلوا \* وقال اس عراد اسمعتموني أقول الملوك اخراه الله فاشهدوا انه مر \* و يقال السي الخلق هو الذي لا علائف معند الغضب ، وقبل اصل سو الخلق مطالمة غيرك ان يو افقال دون أن تطلب ففسك عوافقة غيرك وعلامة حسن الخلق ان تحتمل معاملة سي الخلق لتستريه سو الخاق وقدل العارف بعاتب نفسه ولايعانب خلقه وعلامة من بينه وبمن نفسه عتاب ان لا مكون بينه و بين خاقه عناب (وروى) ان عبد الله بن عركان في حره يتم سي الخلق فات فزن علمه فقمل له انك تجد عمره قال فن لى يسوء خلقه وكان لحى بنزياد الحادث غلامسوء فقلله لمقسك هذا الغلام قال لاتعل علمه اللم وقدل في قوله تعالى واسمع علمكم نعمه ظاهرة و بأطنة الظاهرة تسوية الخلق والماطنة حسين الخلق وقال الفضمل لان يصمني فاجر حسن اللق احسالي من أن يصمني عابدسي اللهق (فان قسل) الدم قدروي ان عيسى عي منذكر باعليه ما السلام المقما فقال يحي اعسى تلقاني ضاحكا كا أنك آمن فقال

عدى وأنت تلفانى عابسا كأفك آيس فاوجى الله اليهدما ان احسكمالي ابشكايصا حسه قلنا كذلك يستحب أن يكون المؤمن وايس اطلاق الوجه والتسم فى وجه أخمل منهما عنه وانمالكر ومماذك رناه فأقل الباب من التماق والتصنع وفصل الخطاب في هذا الماب ماروى هندس أى هالة في صفة عبلس النبي صلى الله علمه وسلوفقال كان أصحابه كأثما على رؤسهم الطهر ومعلوم انمن كانعلى رأسمه طائر لايدرح فانه لا يتحرك ولا يشكلم ولابطرف يعمنه حذراأن منفرالطائر وقأل ابن المقفع كان لىصديق من أعظم الناس في عدى وكان رأس ماعظمه في عمني صغر الدنيا في عينه كان خارجامن سلطان فر حمه فلايدعو السم مؤنة ولايستخف له رأما ولايدنا وكان خارجامن سلطان الجهالة فلايقدم أبدا الاعلى ثقبة عنفعة كانأ كثرده رمصامنا فاذا والبدأ القائلين وكان متضاء فامستضعفا فاذاحا والحدفهوا السث عاديا كان لايدخل في دعوى ولايشرك في من اولايد لي جعة حتى رى فاضاء ــ دلاوشهودا عدولا وكانلاباوم حداءلي مابكون العذرفي مثلاحتي يعلم مااعتذاره كانلابشكووجعا الاالى من يرجوعنده البرء ولاصاحما الالمن يرجوعنده النصعة الهماحمعا وكان لا يتسمرم ولايتسخط ولايشتكي ولاينتهم من الولى على العدو ولا يغفل عن الولى ولا يخص نفسهدون اخوانه شئمن اهتمامه وحملته وقوته فاقف هذه الاخلاق فان لم تطق فذا القلمل خرمن ترك الجمع وروى أن حكم اسمع ر حلايذم الزمان وأهله وأنه قد فسد الناس ولم يبق أحديص فقال لهاهذا أنت طايت صاحبا تؤذيه فلا ينتصر وتنال منه فلا ينتصف وتأكل وحله ولا يرز ولأبشئ وتجفوعامه ويحلم فسلم تنصف في الطلب فلم تجدها متلاولكن ان اردت صاحبا بؤذيك فالمتنتصرو محفولة فلاتنتقم وبأكل وحلك فلاتنال منه شأوجدت اصالاواخوانا وخلاناوأناأولمن يصيبك \* (فصل في الفرق بين المداهنة والمداراة) \* من دارى سلم ومن داهنأنم وهذاما بأختلط على معظم الخلق فداهنوا وهم يحسمون أنهم يدارون فالمداهنة منهى عنهاو المداراة مامورج افال الله تعالى فى المداهنة ودوا لوتدهن فمدهنون وقال الني صلى الله عليه وسلم في المداراة رأس العقل بعد الاعمان بالله التودد الى الناس وامرت عداراة الناس كاام تعاداء الفرائض (واعلم) أنه اذاسقمت المداراة صارت مداهنة فالمداهنة ان تدارى الناس على وحديده فمدد ينك والمداراة مخالفتم على وجديس للدينك ودلكان هذه الا مفتزات على النبي صلى الله علمه وسلم وقد هاات له قريش ما عدا عيد آلهمنا سنة ونؤمن مل فأبي قالوا فشهرا فأبي قالوا فموما فأبي قالواساء \_ قفالي قالوا فاستلها سدك ونؤمن بك فوقف الني صلى الله علمه وسلم فى ذلك وطمع ال فعل ال يومنوا فانزل الله تعلى ودو الوتدهن فمدهنون وقمل له ولولاان تمتناك اقد كدت تركن البهم شمأ فلمد لااذا لاذقناك ضعف الحماة وضعف المات ومثاله ان تقول الظالم أبقال اللهومن دعالظالم البقا فقد أحب أن يعمى الله سحانه وهداما بينمغي لذوى الدين حفظه وقدرأى بعض الفقها والخروج من هده العهدة بالتعريض وكان الفقيه ابن الحضار بقرطبة له حاراصراني بقضي حوا أيحه وينفعه وكان الفقيه يكثر أن يقول أبقال الله وتولاك أقراقله عمنك يسرني والله مايسرك حعل الله ومى قبل ومك لايزيد على هذه الكلمات قيبته جالنصراني بهاوتسره فعوتب الفقه فى ذلك

فقال انماادعو عماريض قدعه الله ذلك من نبتى اماقولى أبقال الله وتولاك فاريد أن يبقيه الله لغرم الجزية ويتولا مالعذاب وأماقولى أقر الله عيند لا فاريد أن تقر حركتها بستريع رض الهاف الا تتحرك جفونم اوأماقولى يسرني والله ما يسرك فان المافية تسرني كاتسره وأماقولى جعدل الله وم الذي ادخدل فيه الجنة برجسه قبل المهوم الذي ادخدل فيه الجنة برجسه قبل المهوم الذي ادخدل فيه الجنة برجسه قبل المهوم الذي دخل فيه الخار بكفره

## \*(الباب السادس والمسون في الظلم وشؤمه وسوعاقبته)\*

فال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون و قال تعالى ومن لم يحكم بما نزل الله فاولئ المهم الظالمون وقال تعالى ومن لمحكم عاائرل الله فاولتا هم الفاسقون فكل من لم يحكم بماجا من عندالله ورسوله كملت فمه هذه الاوصاف الثلاثة الكفروا اظلم والفسق وقال سحانه وتعالى ولاتحسين الله غافلا عمايعمل الظالمون (وقال) أحدين خضرو بهلوا دن لى في الشفاعةما بدأت الابالظالمن لاني تثبت لتعزية الله تعالى في قوله ولا تحسب الله عافلا عمايعمل الظالمون قال ولاأغتم شمسفر الايكون فسهمن لايؤذيني ويظلني شوفامني لتعزيه الله تعالى للمظاومين وقال معون ابن مهران كفي مهذه الاكه وعمد اللظالم وتعزية للمظاوم وفال كعب لابي هريرة في التوراة من يظلم يحرب بيته فقال أبوهر برة وذلك في كتاب الله تمالي فقلك بيوتهم خاوية عاظلوا فالظلم ادع شي الى سلب النع و حاول النقم (وروى) مسلم في الصحيم عن النبي صلى الله علمه وسلم فماروى عن ربه قال باعدادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلمه بينكم محرمافلا تظالموا ياعمادي كالكم ضال الامن هديه فاستهدوني أهدمكم باعمادي كالمم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم باعبادي كالمعار الامن كسوته فاستكسوني أكسكم باعمادى انكم تخطؤن باللمل والنهار وانااغفر الذنوب جمعافا ستغفر ونى أغفر لكم باعمادى انكمان تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني باعبادي لوان أقبلكم وآخركم وانسكم وجنكم كانواعلى اتتي قلب رجل واحدمنكم مازاد ذلك في مذكى شمأ ياعمادي لوان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانواعلي أفجرقلب رجل واحدمنه كم مانقص ذلك من ملكي شمأ باعمادي لوان أولكم وآخركم وانسكم وجسكم فاموافي معمدوا حدفسألوني فاعطمت كل انسان مسئلته مانقص ذلك عماء ندى الا كأينقص الخيط اذاد خيل في المحرياء مادى انمامي أعمالكم أحصيم الكمغ أوفيكم الاهافن وجدخم افليحمد اللهومن وجد غيرذ لانفلا المومن الانفسده يرويه أنوا دريس اللولاني عن أبي ذر ومسندا الى النبي صلى الله علمه وسلم وكانأنوادريس اذاحدته جئءلى ركسته وروى عبدالله بزعران الني صلى الله علمه وسسلم قال اظلم ظلات يوم القيامة وروى ابن عياس أن النبي صلى الله علمه وسلم قال اتقوادعوة الظاهم فانه ليس بدنها وبين الله جاب وروى أبوهر يرة فال فال رسول الله صلى الله علمه وسلم من كانت لاخمه عنده مظلمة من عرض أوشى فليتحلله منه قبل أن لا يكون درهم ولاديناران كاناه عل صالح أخذمنه بقدر مظلمه وان لم يكن له حسنات أخذمن سما تصاحب فمل علمه وروى سعمد بنزيد قال معت الني صلى الله علمه وسلم يقول من ظلم من الارض شيرا طرقه من سبع أرضين قال أبوجه فرالطحاوى معناه انه يقلب شجاعا أقرع فيطوقه كاقال النبي

صلى الله علمه وسد لم في ما نع الزكاة يجيع ماله يوم القماه قشياعاً قرع يتمه ويقول أنامالك افا كنزك فيكان هد اداخلافي قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به نوم القيامة وروى أنوهر برة ان النبي صلى الله علمه وسلم فالمطل الغنى ظلم وروى أبوموسى الاشعرى فال فال النبي صلى الله علمه وسلم أن الله أيملي للظالم حتى أذا أخذه لم يفلته وقرأ وكذلك أخذربك أذا أخذ القرى وهي ظالمة انأخذه البمشديد وروىأنس ان النبي صلى الله عليه وسدلم قال انصرأ خالـ ظالمـــاا و مظاوما قالوابا رسول الله كمف هذا انصره مظاوما فكسف انصره ظالما قال تأخد فوقيده وروى أبوهر برة أن الذي صلى الله علمه وسلم قال صنفان من أهل النا ولم أرهما ناس معهم سماط كاذناب البقر يضربون بهاالماس ونساع كأسمات عاريات مائلات مملات على رؤسهن مشل اسفة المخت لاسرين المنه قولا يحدن ريحها وقال الله تعالى وإذا اردنا ان فهائ قرية امرنا مترفيها ففسقوافها فقعليها القول فدم فاها تدمرا وفى الآية تأويلان أحدهما امر ناهم بالطاعة ففسقواأى خرجواءن الطاعة والثانى على قراءة المدنى أى كثرنا عددهم واسمغنا النه يعليهم فعصوا وتباغوا ومنه تول النبي صلى الله عليه وسلم خدم المال سكة مابورة ومهرة مأمورة أى كشرة النتاج (واعلوا) أن-شرات الارض وهوامها تلعن العصاة وقال مجاهداذا أشعثت الارض تقول البهائم هذامن اجلءصاة بني آدم فذلك قوله تعالى اولتك يلعنهم الله ويلعنه ماللاعنون وفي الحديث عن الذي صلى اعلمه وسلمانه قال ان الحسل الموت بذنب ابن آدميعي انبذنوب الخلق عتنع القطرفلا تنبت الارض فتتهالك الدواب والحشرات ومعمانو هربرة رجلا يقول ان الظالم لا يضر الانفسه فقال بلي والله ان الحمارى لتموت هزلافي وكرها بظلم الظالم وقال ابن مسعود خطسة في آدم قتلت المسل (وروى) مسلم في صحمه عن النبي صلى الله علمه وسلمانه فالدمن اقتطع حقاص مسلم بيمنه فقداوجب الله الناروح علمه الجنية فقال الرجل وان كانشمأ يسعرانا وسول الله قال وان كان قضيما من اواك وقال ابن عماس ماظهرا الغاول في قوم قط الافشافيد ما الوت ولانقص قوم المكال والمزان الاانقطع عنهم الرزق ولاحكم قوم فسرحق الافشافيهم الدم ولاخترقوم بالمهد الاسلط عليهم العدو وقال بعض الحبكا اذكرعندا اظمرعدل الله فعل وعنددالقدرة قدرة الله علىك لا يعمنك رحب الذراعين سفك الدماءفان له قاتلالايموت (وروى) ان بعض الملوك رقم على بساطه

لاتظلن اداما كنت مقتدرا ، فالظلم صدره بفضى الى الندم تنام عينك والمظلوم منتصب ، يدء وعلم الله وعين الله لم تنام

انشدنا قاضى الفضاء الوعبدالله الدامغانى رجه الله بمغداد

اداما همدمت بظلم العباد \* فنكن ذا كراهول وم المعاد فأن المظالم وم القصاص \* لمن قد تزودها شرزاد

وقال معنون بن سعيد كان يزيد بن حائم لحدكم يقول ماهيت شما قط هينى رجلاظلنه وانااعلم ان لاناصرله الاانته في قول لى حديث الله انته بنى وبينك وقال بلال بن سعيد اتقوا الله في ن لاناصرله الاانته وقال أنوسليان الدراني لما دخل اخود وسف عليه السلام عرفهم ولم يعرفوه وكان على وجهده برقع فلا بكبيرهم وكان ابن خالته فقال له بم اوصال أبوك قال بأربع قال قال وماهن قال ما في لا تقبع هو المنقفارة المانك فان الايمان يدعو الى الحنة والهوى يدعو الى النارولات كثر منطقك بمالا يعنيك فتسقط من عدف ولا تسئير بك الطن فلا يستحبب الدولاتكن ظالما فان الجندة لم تحلق النظالمين (وبكي) على ابن الفضيل يوما فقيل له ما يبكيك فقال ابكى على من ظلنى اذا وقف غدا بين يدى الله تعالى ولم يكن له حجة ولحمود الوراق

انى وهبت لظالمى ظلمى \* وتركت ذاك له على على ورايته أسدى الى بدا \* لما امان جهد لله حلى ورايته أسدى الى بدا \* لما امان جهدا المرم وغدوت ذاابر وجدة \* وغدابكسب الذم والاثم مازال بظلم في وارجه \* حتى رثبت له من الظلم وكا ثما الاحسان كان له \* وإنا المسى الدم في الحكم

وروى أن النبي صلى الله علمه وسلم قال يقول الله تعالى اشتدغضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غسرى (وقال) ابنمسعودلم كشف الله العداب عن قوم يونس ترادوا المظالم حتى ان كان الرجل لمقلع الحجرمن أساسه فبرده الى صاحبه وقال ثوربن زيدا لحجر في المنمان من غسر مله عر يون على سرابه وفال غيره لوأن الجنة وهي دار المقاء أسست على حر من الظلم لاوشك أن تخرب وقال الحكيم العدل حرمة والظلمظلة قاله دل يجرالمك الحوائج والحور يهجم علمك الحوائم فاحدومن لاجنة له الاالنقة بنزول الغير ولاس الاحله الاالابتهال الى مقلب الدول فالمالك بندينار قرأت في بعض الكتب يامه شرا لظلة لا تجالسوا أهل الذكر فانهم اذا ذ كروني ذكرتهــمبرحتي واذاذ كرتموني ذكرتكم بلعنتي وقال أنوا مامة يجي الظالم وم القمة حتى اذا كان على جسرجهم القيه المظاوم وعرف ماظلميه فابرح الذبن ظلوا مالذين ظلواحتي ينزعوا مابايديهمن الحسنات فانام يجدوا حسسنات حل عليهم من سما تهم مثل ماظلوا حتى يردوا الدرك الاسفل من النبار ومن صحيح مسلم انهشام بن حكم مربالشام على اناس وقد اقعوافي الشمس وصب على رؤسهم الزيت قال ماهذا قال يعذبون في انذراح قال أمااني سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا وأخبرني رجل عن كأن يقرأ العلم بالاسكندر به قال كان ههناشيخ يكون عينا للمكاسن يدو رحو لهم فرأ يتمفى النوم يعدوفاته فقلت له من أين تحى وفقال لى لاتسأل فاعدت علمه فقال لا تسال فسالمه فقال من الخيم فقلت له فالى أين تذهب قال الى منسل الدارالتي خرجت منها قلت فكسف اقست قال وماذالقت كان لمي قدجه لفي هاون ودق حتى صارمث ل الميز وأخرني رج لمن أهل العمم والدين قال وابت فلانا الساع في النوم بعدوها ته فقلت مافعل الله بك قال أنا محبوس عن المنة قلت فعاذا قال كنت أسع في الدكان فيزد حم الناس على فا خدد را همهم فاضعها في في وكلاتفرغت وزنتما وأعطت كل انسان حقه فاختلطت في هي الفضي لات فحاء اثنان فد فعت لاحدهما بفضة الاخروكانت أنقص من فضمه بحمة عمدوست فدقي على حمة فقلت فادفع له المسة وتخلص فعل يقلب صكفه ويقول من أين ادفع لهمن أين أدفع له فكررها مرات

(وبروى) أن يونس علىه السلام لماني ذيا العراء وأنبت الله عليه شعرة من يقطين كان يأوى الى ظلهاقييت فبكيءلها فأوجى الله تعالى المه تبكي على شحرة فقدتها ولاتمكى على مائة ألف أويزيدون أردت ان اهلكهم وقدل لان السمال الاسدى أمام معاوية كمفر كت الناس قال بين مظاوم لا منتصف وظالم لا منتهى ، وقال بعض الحكام أفقر الناس أكثرهم كسمامن وام لانه استدان الظلم الايدله من رده وقال رحل كنت بالساعند عرب عبد العزيز فذكرا لجاح فسد مبته و وقعت فده فقال عران الرجل الظلم المظلمة فلابزال المظاوم يشتم الظالم ويسمه حتى يستوفى حقــ فكون للظالم حق علمه \* وقال عروم د شارنا دى و حــ ل فى ي اسرائل مرائي فلايظلى أحدا واذار لقدذهب دراعهمن عضده وهو يكى و يقول من رآنى فلا يظلن أحدا فسئل عن حاله فقال بينما أنا أسبرعلى شاطئ المحرفي بعض سواحل الشام اذمررت بنبطى قداصطادتسعة أنوان فاخذت منه نونا وهو كاره بعدان ضربت وأسه فعض النون ابراى عضة يسبرة ثم كاناه فوقعت الاكلة في المائي فاتفق الاطباعلى قطعه فقطعته فوقعت فى كفي غمساعدى عضدى فن رآتى فلايظلن أحدا فرحت أسير فى الملادوأريد قطع عضدى اذرفعت لى شعرة فاويت الى ظلها فنعست فقسل لى فى المنام لاى شئ تقطع أعضا الرداطق الى أهله فئت الصادفة لتساعد دالله أناعلو كافاعة في فقال ما أعرفك فاخ برته فبكي وتضرع وقال أنت في حل قلما قالها تناثر الدود من عضدى وسكن الوجع فقلتله بماذادعوت على قالماضربت وأسى وأخدنت السمكة نظرت الى السماء وبكت فقلت ارب أشهدأنك عدل تحب المدل وهدامنك عدل وانك الحق تحب الحق وخلقتني وخلقته وجعلته قويا وجعلتني ضعمفا فاسألك بامن خلقتني وخلقته أنتجع لهعبرة لخلقك (وقال معاوية) ان أولى الماس بالعفو أقدرهم على الانتقام وان أنقص الناس عند الامن ظلم من دويه \*وقال بعض الحسكما الظلم على ثلاثه أوجه عظلم لا يغذره الله وظلم لا يتركه الله وظلم لابعبأ الله بهشمأ فاما الظلم الذي لايغفره الله فهو الشرك بالله وأما الظلم الذي لايتركه الله فظالم العباد بعضهم بعضا وأما الظلم الذي لا يعمأ الله به فظلم العمد ما سنه و بن الله تعالى ، وقال ممون بنمهران من ظهرح الامظلة ففائه ان عزج منها فأستغفر الله دركل صلاة رجوت أديخرج من مظلته (وفال بوسف ن اسماط) بوفى رحل من الحوار بين فوحد واعلم موحدا شديدا وشكوا ذلك الى المسيح صلى الله علمه وسلم فوقف على قبره ودعا فأحماه الله تعمالي وفير -لمه فعد الانمن نارف أل عسى عن ذلك فقال والله ماعصت قط الااني مر رت عظاؤم فلأنصر وفننعلت هاتين النملين وأماأناها ومسمك اذا فعلت باحدمكروها فادع الله تعالى واستغفرله كافعلموسي علمه السلاملا آذى هرون وأخد بلحته ورأسه غ تسنله براءته وأن بنى اسرائدل غلبوه علمه وعلى عمادة البحل فقال رب اغفرلى ولاخى وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحين (وروى) ان قوم لوط كانت فيم عشرة خصال فاهلكهم اللهم اكانوا يتغوطون في الطرقات وتحت الاشحار المثمرة وفي الماه الحارية وفي شطوط الانهار وكانوا يخذفون الناس بالمصى فددمون يمم واذااجتمعوا في الجالس أظهروا المنكر باخواج الريم منهم واللطم على رقابهم وكانوار فعون شابه مقبل أن يتغوطوا ويأنون الطامة الكبرى

وهى اللواطة قال الله تعالى أن كم لما تون الرجال وتقطعون السيدل وتأبون في ناديكم المنكر والنادى المجلس ويلعبون الجام ويرمون بالجلاهق وضرب الدف وشرب الجود وقص اللحمة وتطويل الشارب والتصفيق ولبس الجرة وتزيد علم مهدار كثيرة في منازلهم النساء بعضهن بعضا وانما حلمه على اتبان الرجال انم م كانت لهم عنار كثيرة في منازلهم وحوا نطه م فاصابه سم قط وقلة من الثمار فقالوا باى شئ نمنع عارنا حتى لا يطرقها أحدمن الناس فاصطلحوا على أن من وجدوه فيها نسكحوه وغرم و مأربعة دراهم ففعلوا وماسم قهم جا أحدمن العالمين قال ابن عماس فكان بدالفا حشة فيهم انم مهموا بذلك فجاءهم ابليس في هيئة صبى آجل شئ رآة الناس فنسكوه و تجرؤا على ذلك و قال أبو العتاهية

أما والله ان الظ م الحرم \* والكن المسى هو الظاوم الله ديان بوم الدين عضى \* وعند الله تجتمع اللصوم سل الآيام عن الم تقضت \* فتخ م له المعالم والرسوم

(وررى)ان أنوشروان كان له معلم حسن التأديب فعلم حتى فاق فى العلوم فضر به المعلم بو مامن غير ذنب فأ وجعه فحقد أنوشروان علمه فلما ولى الملك قال له ما حلك على ماصنعت من ضربي بوم كذا وكذا ظلما قال المارأية ك ترغب فى العلم رجوت لك الملك بعد أبيد ك فاحببت ان أذية كل طعم الظلم لئلا تظلم فقال أنوشروان زه

\* (الباب السابع والحسون) \* ف قريم السعاية والنمية وقعهما ومايؤل اليه أمرهما من الافعال الرديئة والعواقب الذمية

قال الله قد كوالله على خلاف مهان هما زمشا عبني مناع الخير معدداً أنم عدل بعدداك زنيم فذ كوالله تعالى في القرآن أصناف أهل الكفر والالحاد والتثلث وأهل الدهر والظلم والفسوق وأشساههم ولم يسب الله سجانه أحدا منهم الاالنام في هد مالا يه والظلم والفسوق وأشساههم ولم يسب الله سجانه أحدا منهم الاالنام في هد مالا يقو وحسبك بها خسة وردياة وسقوطا وضعة وهذه الا يقنزات في الوليد بن المغيرة في أصح الاقوال والهماز المغتاب الذي الكل لحوم الناس الطاعن فيهم وقال الحسن البصرى هو وهو الذي يغمز باخسه في المجلس وهو الهمزة اللمزة والعتل في اللغة الغليظ وأصله من العتل الفاحش السي وهو الدفع بألقوة والعنف وقال على رضى الله عنه والحسن البصرى العتل الفاحش السي الذي وقال ابن عباس العتل الفائل الشادية في المران فلا يزن شعيرة وقال عان هو الحاف القاسى الذي العسر وقال مقاتل العتل الفحم وقال الكلى الشديد في كفره عند العرب عتل وقبل العتل الشديد الخصومة بالناطل والرئيم هو الذي لا يعرف من أبوم قال حسان بن ثابت

وأنت زنيم يبط في آل هاشم \* كانيط خلف الراكب القدع الفرد

وْنْعُمْ لِيسْ يَعْرِفْ مِنْ أَنِهِ \* يَغِيُّ الْأَمْدُو حَسَبِ النَّهِ

وقال أكثر النقلة هذارجل اغاادعاه أبوه بعدعاني عشرة سنة وعن هذا قال القدما ولايكون

عاما الاوف نسبه شي \* وسعى وجل الى والل بن أبي يردة برجل وكان أميرا ليصرة فقال له انصرف حتى اكشف عند فكشف عنده فاذا هو اغبريشدة يعنى ولدزنا وفال أبوموسى الاشعرى لا يبغي على الناس الاولد بغي وقيل الزنيم الذي له زعة في عنته يعرف بها كاتعرف الشاة قال انعاس الوصفه الله تعالى بتلاء الحال المذمومة لم يعرف حتى قدل زنم فعرف لانه كانت له زنمة يعرف بما كما تعرف الشاة برنمتها (ومن ذلك) قول الله تعالى يأيها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبافتسنوا انتصيبوا قوما يجهالة نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبي معط بعثه النبي صلى الله علىه وسلم الى في المصطلق بعد الوقعة وكان منه و منهم عداوة في الحاها منه فرحوا بملقونه تعظيمالام النبي صلى الله عليه وسلم ففزع ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال منعونى صدقاتهم وأرادواقتلي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم كشف أمرهم فوجدما قاله كذبافنزلت هذه الا يقوسماه الله تعالى فاسقا (ومن ذلك) قول الله سماء ون الكذب أكالون للسحت فشرك الله تعالى بين السامع والقائل فى القبح وساوى منهم فى الذم فكان فيه تنسه على ان السامع عمام في الحكم (وأماماروى فده عن النبي صلى الله علمه وسلم) فروى مسلم فالصيم قالهمامكامع حديقة فقيل ان رجلايرفع الحديث الىعمان بنعفان رضى الله عنه فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله علمه وسلم يقول لايدخل الجنه قتات وفي افظ آخرنمام \* وروى ان النبي صلى الله علمه وسلم قال الأخركم بشراركم قالوا بلي مارسول الله قال من شراركم المشاؤن بالفحمة المفسدون بن الاحبة الماغون العموب وووى أوهر يرةان الني صلى الله علمه وسلم فالمعون ذوالوجهن ملعون ذوالسانين ملعون كلسفار ملعون كل قتات ملعون كل منان فالسفار الحرش بن الناس يلقى منهم العداوة والقتات المام والمنان الذي يعمل اللير وعن به جوروى ابن عماس ان الني صلى الله علمه وسلم مر بقيرين فقال انهماله عذمان ومايعذمان في كثيراما احدهما فيكان لايستعري من المول واما الآخر فكانعسى النممة فاخذج يدة رطمة فشقها بصفين فغرزفى كل قبروا حدة فقالوا يارسول اللهلم فعات هذا قال لعله يخفف عنهما مالم يسسا وذلك ليركة يدمصلي الله علمه وسلم \* (واما السعامة) \* الى السلطان والى كل ذى قدرة ومكنة فهى المهلكة والحالقة عجمع الى الخصال المذموسة الغسةواؤم النممة والتغرير بالنفوس والاموال والقدح فى المنازل والاحوال وتسلب العز بزعزه وتحط المكنعن مكانته والسمدعن مرتبت مفكممن دمأراقه سعيساع وكم مري استبيع بنمهة باغ وكمن صفسن تقاطعا ومن متواصلين تماعدا ومن محسن تماغضا ومن الفين تهاجرا ومن زوجين افترقا فلمتق الله وبحل ساعدته الانام وتراخت عنه الاقدار ان يصيخ لساع أو يسمع لممام وروى اب قتيمة ان الني صلى الله عليه وسلم قال الحنة لايدخلها دبوث ولاقلاع فالدبوث الذي يجمع بين النسا والرجال سمى بذلك لانه بدث بينهم والقلاع الساعى الذى يقع فى الناس عند الامراء لانه يقصد الرجل المهمكن عند د السلطان فلار ال يقع فسمه حتى يقلعه (وقال كعب)أصاب الناس قط شديد على عهدموسى صلى الله علمه وسلم فرج موسى يستسق بيني اسرا تبل فليسقو اغرج النه فلم يسقوا غرج الثالثة فاوجى الله تعالى السه انى لا استحب لل ولالمن معال فان فيكم عاما فقال يارب من هوستى

غزجهمن بننا فاوجى الله تعالى المعاموسي انها كمعن النممة وآنها فتابوا فارسل المسحانه عليم الغيث \* ولمالتي اسقف غران عرب اللطاب رضى الله عنه قال له باأمر المؤمنين احذر قاتل الثلاثة قال ومن قاتل الثلاثة قال الرجل بأنى الامام بالحديث الكذب فيقيله الامام فكون قدقتل نفسه وصاحمه وامامه فقال عرما أراك أبعدت ووجدنا في حكم القدماء أبغض الناس الى الله المنكث قال الاصمعي هو الرجل يسعى بالنممة باخمه الى الامام في الدنفسه وأخاه وامامه (وذكرت السعاية) عند المامون فقال لولم يكن من عسهم الاانهم أصدق ما يكونون أبغض مايكون عندالله تعالى ووقال حكيم الفرس الصدق زبن كلأحدالاالسعاية فان الساعى اذم وآئم ما يكون اذاصدق (وروى)أن رجلاسعى بحارله عند الولمدين عبد الماك فقال له الولدة أماأنت فتخير فالناث الرسوء ان شئت أرسلنا علا فان كنت صادقا أ بغضنا له وان كنت كاذباعاقبناك وانشئت تاركناك قال تاركني باأميرا لمؤمنين قال قد تاركناك ويتهدر الاسكندر حن وشي المه واش رحل فقال له الاسكند ران شئت قلناك على صاحبك شرط ان نقدله علمك وان شئت أقلناك قال أقلني قال قد وأقلناك كف عن الشريكف عنك الشر (ومن العب) الذى لاعب رود وان الرجل يشهد عندك في ماقة بقل فلا تقيله حتى تسأل الناس عنه هل هومن أهل الثقة والعدالة والامانة والصمانة غميغ عندا بحديث فد مالهلاك وفساد الاحوال فتقبله \*وقال يحيى بن زيد قلت العسن بن على رضى الله عنهم الماسق السم أخبرني من سقال فدمعت عيناه وقال أنافى آخرقدممن الدنياو أقرل قدم من الا تخرة تامن في ان أغيز يقال رجل المهدىء فيدى تصيمة بالمرالمؤمنين قاللن تصيمنك هذه ألنا ام اعامة المسلين أم لنفسك قاللا باأمرا الومني قال المهدى ليس الساعى باعظم عورة ولاأقبع حالاين قبل سعايته ولاتخلومن ان تكو ن عاسدنعمة فلانشني الدعنظا أوعدوا فلاتعاف الدعدوك مأقبل على الناس وقال أيها الناس لا ينصم لنا ناصم الاعاته فيمرضا والمسلمن فيده صلاح (وروى)انساعاسى برجل الى الفضل بنسهل فوقع على ظهر كله فعن نرى قبول السعاية أشرمن السعاية لان السعاية دلالة والقبول اجازة وليسمن دل على شئ كن قبل وأجازلات من فعل أشرعن قال (ويروى) ان وجلارفع الى المنصور نصيحة فوقع على ظهرها هذه نصيحة لم ردبها وجه الله تعالى ولاجواب عندنالن آثرناعلى الله تعالى (وروى) ان رجالا قال المأمون باأميرا لمؤمن ينالقه الله في أصحاب الاخمار فانهم قوم ان أعطوا كذبوا وان حرموا كذبوا فانأعطوا مدحواوهم كاذبون وانحرموا ذمواوهم كاذبون فقال المأمون تتدرهامن كلة ماأقصدها وأبن فضلها وأمران نشت في أمور أصحاب الاخبار (وقال مروان بن زنباع) العسى مانى عس احفظوا عنى ثلاثًا من نقسل المصيم فقسل عنكم واما كم والتزويح في السونات السوء واستكثر وامن الصديق مااستطعتم واستقلوامن العدوما استطعتم فان استكثاره عكن موقال بعض الحكاءاحد ذروا أعداء العقول واصوص المودات وهم السعاة والنمامون اذاسرق اللصوص المتماع سرقوا المودات ، وقال حكيم العرب المال والسعاة فانهم اعداءعقل ولصوص عدلك فمفرة ونبن قولك وفعلك (وفي المثل السائر) مناطاع الواشى ضبع الصديق وقديقطع الشعرفينيت ويقطع اللحم بالسدف فيندمل واللسانلا بندمل مرحه وأحق الناس برعاية مارسمته من هذه الخلال ونقلته من هدنه الحكم واستودعته من هـ فدالسـ من آناه الله سلطانا ومكن له في الارض قدما فذو القدرة اذا أطاع الواشي هلك العالم (وكان) بعض المسكاء يقول من أرادان يسلم من الائم وسنى له الاخوان فيعمل نفسه منه ويدمهم فاضماعدلا ويحكم بالعدل ولا يقمل أحدافي أحدد ولافى نفسه الاسهود وتعديل فاناقدا حسنابقول أقوام وابغض ابقول آخوين فاصحنانادمن ومن اطمف حكمة الله تعالى في الممهة لماعلمن شؤمها واستطارة شرورها وعوم مضرتها فى الورى حكم بفسي النمام حي لايقيل أوقول فيستر يح الحلق من شرو (وقال) ابن عروفدالله الحاح ووفد الشيطان قوم يرسلهم السلطان الى الناس ويسالهم عن حالهم فيخبرونه ان الناس راضون وليسوا براضين واعلوا ان الله تعالى خلق الانسان على انحاء شتى لسنانذ كرهاالا أن لكثرتها وطول تتمعها فخلق الله الحواس الشريف والاعضا النافعة النفيسة فن أفضل مارك فمه اللسان الذى هوآلة النطق والسان وبه فصل بينه وبين البهائم غ فضله على سائر الحموان وامتن علمه في أوّل سورة الرحن فقال تعالى الرجن علم القرآن خلق الانسان علم السان وخلق فسم أعضا عذال وتستمان وجعلهامجرى لفضول الطعام والشراب فن بتسع سقطات الكلام ويروى عثرات الانام التي هي كالعورات الواحب سترها ودفئها كان قداسة عمل أشرف الاكات في أخس المستعملات فصاركن لحس بلسانه سوأةأخمه وجعل أكرم جوارحه لاخس أجناس المستعرضين ورضى انبقع من الناس موقع الذباب من الطير يتنبع ثفل الجسد ويتحامى صحمه وقدكان له فىنشر المحاسن شغل ولكن أهل كل ذى حال أولى بها وفي هذا سبق المثل ان لمتكن ملماتصل فلاتكن ذبابا تفسد ومن لم يقدر على جسع الفضائل فلتكن همته ترك الرذائل واذاتتم الامام عورات الناس أفسدهم (وروى) ان الني صلى الله علمه وسلم هم بالله وح ومافسم قوما من أصابه يضحكون فامسع من الخروج البهم حدر ان لا يفسد قلم معلمهم ولوعلم الذى يسمع أخبار الناس ماجنى على نفسم العلم كان أهنأ لعشه وأنع لماله من سماع الاخمار باواحدماذاعل نقلة الاخمار جلواالمك الصدق أوالمكذب فتكون في سماع الكذب من قال الله تعالى فسماعون الكذب أكالون السحت و يكون في سماع الصدق جالاللهم حرج الصدق على الخلق معاديالهم متسعال عفرات الخلق وخزا فالسقطاتهم قدوعت منهم مايحب ستره وحفظت ما يجب نسمانه ثملاتستطسع النصفة من قائل لانك ان كنت ذاقدرة أهلكت الرعمة عملاتستطمع انتهاك جمع الرعمة وان كنت سوقة لميشف غيظك مُأفسدت اخوانك وأبغضت من يجب ان عبه وأحست من عب ان تبغضه مُ لاتوال تتعمل الخسائف وتزيدا لاحقادوا اضغائن وترصد لكل فائل يومايشني صدركنيه فاأغنى الماقل عن هذه الملمة وتلهدر عروب العاص ووى انه لاحاه رحل ومافقال له الرحل اماوالله انعشت لاتفرغن لك فقال له عروبن العاص الاكوقعت في الشغل يا ابن أخي

\*(الباب الثامن واللسون في القصاص وحكمته)\*

فال الله تعالى واكم في القصاص حماة يا أولى الالماب يعنى اذاعه القاتل والقاطع انه

يقتص منسه الحمولم بقدم على الفعل فيكون في ذلك حما ته وحماة الذي هميه (روى) ابن مسعودأن الني صلى الله علمه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس في الدماء روى الوهر برة ان النعصلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده لاحمه مظلة فليصله منها فانه ليس غدينار ولادرهم من قبل الديو خذلا خده من حسناته فالليكن له حسنات اخدمن سمات اخده فطرحت علمه وهدا حديث صحيح رواه المخارى فان قبل يعارضه قوله تعالى ولاتزر وازرة وزراخرى فكمف دؤ خذا اظالم مذنب ركمه المطلوم قلنامعنى الآية لايعاف احديدن أحدابتداء واما فيمسئلتنا فظلة بقت عنده ولس له وفاعهافهو الذي اكتسب هذا الوزر وهو المعنى بقوله تعالى واحملن اثقالهم واثقالامع اثقالهم وروى الوسعيد الدرى ان الني صلى الله عليه وسلم فال صالص المؤمنون من النار فعيسون على قنطرة بين الحنة والنارليقتص ليعضهم من يعض مظالم كانت بينهم فى الدنياحة اداه فروا ونقوا اذن لهم فى دخول الجنة فوالذى نفسى بده لاحدهماه دىلنزله في الحنة منه عنزله في الدنيا وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موتهمن كانت له عندى مظلة فلمات حتى اقصه من نفسى فقام سو ادمن غز ية فقال مارسول الله المكاضر بتنيءلي بطني الدالعقبة فاوجعتني فقال الذي صلى الله عليه وسلم دونك فاقتص فقال بارسول الله انك ضربتني وانامكشوف البطن فمكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فأذاهو كالقياطى يعنى شاب مصرفا كب علمه بقيله فقال باسوارما حلاعلى هـ ذا فقال بارسول الله دنالقا هؤلا المشركين ولاندرى فاردت ان يكون آخر العهديك أن اقبل بطفك فهذارسول اللهصلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه مع أن الله تعالى قد غفر الما تقدم من ذنه وما تاخر لعله ان الله تعالى لايدع القصاص في المطالم بين العماد لان الله تعالى اعدل من ان يدع مظلة لاحد عندنى ولاغبره وفي المديث يقول الله تعالى وم القيامة اناظالم ان فاتتى ظلمظالم ويروى ان داودعلمه السلام يقدمه حصمه الى الله يوم القيامة فيقضى له علمه فيدفعه الى اورياسل مرستوهمه الله تعالى من أورياغ يعوض اورياعلى ذلك الجنسة وفال مسيد خل عمان اس عقان رضى الله عنه فو حد غلامه يعلف ناقة له وإذا في علفها شي فأ خذ باذنه فعركها أمندم فقال لغلامه قمفاقتص مني فالى الغلام فلم زل به حتى قام فاخذ ماذنه ثم قال يعرك وهو يقول شدش دحتى عرف عممان انه قد بلغ منسه مم قال واها اقصاص الدنيا قب ل قصاص الا خرة (روى)عون بن عبد الله ان الذي صلى الله عليه وسلم دعا خادماله فلم يحمه أو كان نامًا فقال الذي صلى الله عليه وسلم لولا القصاص لاوجعتك ضربا وروى ابن وهب في موطنه عن ابن شهاب فال وقدأ قادالني صلى الله عليه وسلم واللهفتان من أنفسهم ليستن بهم ولم بتعمد واحيفا وكانواسلاطن ومن صحيح مسلم روىأنوهر برةان النبي صلى الله علمه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فسنامن لادوهم الهولامتاع فقال ان المفلس من أمتى الى وم القيامة بصلاة وصمام وزكاة وياتى قدشت هذا وقذف هذاوأ كلمال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذامن حسناته وهدامن حسناته فاذا فننت حسناته قيل أن يقضى ماعلمه أخذ من خطارا هم فطرحت عليه م طرح في الناو قال مالك وبلغني ان أبابكر الصديق رضى الله عنه الماولى الخلافة ضرب وجلا غندم وقال مالى ولهذا الاوددتما عليهم فسمعته عائشة فاوسلت الى

عرفجاءه عرفقال لهانى قدضر بترجلا وقد كنت معافى من هداان أضرب فقال عركذاك الامام فقال فاالمخرج قال ان تاتى الرجل فتسأله ان يجعلك في حل فاتماه فاستحلاه دات الاتشارعلي ان الاممروالمامورفي القصاص سواءاذاجني أحدهماعلى الانثو وان الامهر اذاظلم المأمورزال تامر وعلسه فى ذلك المعنى وكان الامعرفى ذلك المعنى كمعض المؤمر علمهم حتى يتحاكواالى السلطان الاعظم وكانعريفول انماده شتأم اى لمعلوا الناس دوم م ويقسمون سنهم فشهم ويعدلون فيهم ولمأبعثهم اسضر بواأبشارهم ويحلقو اأشمارهم فن ظله أمر فلا امرة عليه دونى حتى آخدنه عقه قال عرو بن العاص الله الله الله المرا لمؤمنين انأدب رجل رجلامن رعيته انك لتقصه منه فقال عركيف لااقصه منه وقدرا يت الني صلى الله علمه وسلم يقص من نفسه (فاما القصاص بن المهامم)فاختلف الناس في حشرها وفي جريان القصاص بينها فكانان عباس يقول حشرها موتهاقال وحشركلشي الموت الاالجن والانس فانهما وإفيان يوم القيامة وقال معظم المفسرين انها تحشرو يقتص منها قال ابن حبيب تحشر البهائم وقال قتادة يحشركل شئحتي الذباب وقال أبوا لحسن الاشعرى لانقطع باعادة الهائم والجانين ومن لمسلغه الدعوة ويحوزان يعادوا ويدخلوا الحنة ويحوزان لايعادوا والدلدل على شوت الاعادة في الجلة قوله تعالى واذا الوحوش حشرت وقال تعالى ومامن داية فى الارض ولاطائر يطبر بعنا حده الأأم أمثالكم الى ان قال ثم الى وبهم يحشرون (وروى) مسلم في صعمه عن أبي هر يردأن الني صلى الله عليه وسلم قال لمؤدن الحقوق الى أهلها يوم القدامة حتى بقادلاشاة الجلحاء من الشاة القرناء وقال الوذو انتطعت شاتان عند النبي مدلى الله علمه وسلم فقال أتدرون فعا انتطعنا قلت لاأدرى فاللكن الله يدرى وسمقضى بينهما قال أبوذ ولقدتر كاالني صلى الله عليه وسلم ومايقاب طائر جناحيه في السماء الاذكر نامنه على وقال أبوذر ان الخراسيل عن الصحيمة اصبغ الرجل وفي الحديث الصحيم في مسلم والعنارى وغيرهماان النبى صلى الله علمه وسلم فاللاياتيني أحدكم على رقبته يعمرله رغاء على رقبته بقرة الهاخوار على رقبته شاة تمعر غبسط الهابقاع قرقر فتطؤه ماظلافها وتنطمه بقرونها كلام نعلمه أولاهاعادت أخراها والحديث واودف مانع الزكاة وقال الوالحسن لا يجوز المقاصة بن البهام لانهاء عرمكافة ولا يجرى عليها القدلم قال وماورد في ذلك من الاخمار نحوة ولهصلى الله علمه وسلم يقتص للعماعمن القرناه ويسئل العودلم خدش العود فعلى سسل المثل والاخبار عن شدة التقصى في الحساب وانه لابدان يقتص المظاوم من الظالم والى ذلك الاستاذ الواسعق الاسفرايني قال في الجامع الجلي يحرى القصاص بينها قال و يحمل انها كانت تعقل هدا القدرفي دارالدنيا فلهذا اجرى فيدالقصاص وكالم الاستادله وجه فى الصدة لان البهمة تعرف النفع والضر فتنفر من العصا وتقبل الى العلف وينزجر الكلب اذازجر ويستاسد اذااشلي والطبروالوحش فرمن الجوارح استدفاعالشرها ثمان لميجر عليهاالقتل فى الدنيافا غمارفع القتل عنهافى الاحكام فانقدل القصاص انتقام وهو جزاءعلى جناية وقعتمن مخالفة الامر والمائم است بمكلفة ولالهاعقول ولاجا هارسول والعقول عند دكم لا يعت بماشي على العقلا فضلاعن المائم وفي هذا انفصال عن قول الاستاذانها

كانت تعقل هذا القدر اذلا يحب العقلشي ويشهدله قوله تعالى وما كامعذ بن حق سعت وسولا فالحواب انهالمستمكافة لانمن ضرورة التكلف ان يعلم الرسول والمرسل وذلك من خصائص العق الا وهم الثقلان واذالم تكن مكافة كانت في المشيئة بفعل الله بها ما اراد كإسلط عليها فى الدنيا الاستسخار والذبح فلا اعتراض عليه ويقه تعالى ان يفعل فى ملكه ما اراد من تنعير وتعذيب واذا جازان يولم المهمة المداع جازان يؤلمها بعد حماتها والا يدمعولة على من يعدلم الرسول والمرسل غمان لم يعرعليهم القلم ف الدنيافا عارفع القلم عنهاف الاحكام ولكن فماينه اتواخه وقدروى الخارى ان الني صلى الله علمه والم قال اقتلوا الوزغ فانه كان ينفزعلى ابراهم علمه السلام فهذه عماءعوقت على سوصندع حنسها وفعدالل على الله تعالى الديدن على كدلا بالعصمة وقد ضرب موسى علمه السلام الخرالذي من شويه وبنواسرا تلل يتظرون عورته رواه المضارى عن الني صلى الله علمه وسلم قال فضر به بعصاه والحر يفروموسي بقول تو ي حرفوني حرفال الوهر رةفوالذي نفسي سده انه لندب بالخر سيتة اوسمعة وروى في تفسير قوله تعالى وقودها الناس والحارة النها الحارة التي تكسر الناس فالدنيا وروى ان المسيح علمه السلام مرجيل فسمع اندنه فسأله عن ذلك فقال سعت الله يقول وقودها الناس والحجارة فلاادرى اكون من تلك الحجارة املا وقد تاول بعضهم قول النعساس حشرهاموتها تعشر لضرب من القصاص بينها م تصدر رايا قلت وتأويلان عماس بعدد لان المشرالج عوايس في موتها جعها بل فيه تفرقتها وتفرقة اجزائها م قد قال والى رجم عشرون وانمايكون الحشرالى الرب تعالى ماعادة الحماة الهاوجعها الى رجا

\*(الباب التاسع والمسون في الفرج بعد الشدة)\*

قال الله تعالى وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما فنطوا وقال سجانه امن يجبب المضطراذادعاه و مكشف السوء وقال تعدال النبي على السوء وقال المسوء وقال المسوء وقال المسوء وقال المسود والذى صلى الله عليه وسلم أشروا فقد جاء كم السران يغلب عسر يسرين وقال ابن مسعود والذى نفسى يد ماوك العسر في حراطلبه اليسران يغلب عسر يسم ين ومعنى هذا أنه عرف العسر ومن عادة العرب اذاذ كرت اسمامع رفائم أعادته كذلك فهوهو فاذا نكرته ثم كروته كذلك فهوهو فاذا نكرت اسمامع رفائم أعادته كذلك فهوهو فاذا نكرته ثم كروته كذلك فهما اثنان وقال بعضهم

ان يكن النّ الزمان ياوى « عظمت عندها الخطوب وجلت وتلمّ اقوارع الحياة ومات « سمّت دونها الحياة ومات قاصطبروا تنظر باوغ مداها « فالرزايا ادا والت ولت واداأ وهنت قوال وجلت « كشفت عنك جله فتحات

وقال ابن عباس أول ما اتصد النساء النطق من قبل ام اسمعمل اتخذت منطقالته في أثرها على ساوة ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسمعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند وحة فوق زمن م في أعلى المسجد وليس بهكة يومتذ أحد وليس بهاما وضعها هذا الله ووضع عندها جوابا فيه متاوية م قفا ابراهيم أين تذهب وتتركا بهذا الوادى ليس فيه أنيس ولاشئ فقالت ذلك مراوا وجعل لا ياتفت الها فقالت

لهآلله أمرك بهدا فالنع فاات اذالا يضعنا غرجعت فانطلق ابراهم حتى اذا كانعند المنمة حدث لا روته السمقدل المدت وحهد مم دعام ولا الدعوات ورفع مدمه فقال وب انى أسكنت من ذريتي بوادغ مردى زرع عند مذك المحرم حتى المغيث كرون وجعلت أم المعمل ترضع اسمعم لوتشرب من ذلك الماءحتى اذا نفدما في السقاء عطشت وعطش ابنها وحملت تنظرالسه بتاوى فانطلقت كراهمة انتنظر المعفو حدت الصفاأ قرب حل في الارض ملها فقامت علمه مثم استقدات الوادي هلتري أحد أفلم ترأحد اثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاو زت الوادى تم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحددا فلم تر أحدا ففعات ذلك مدع مرّات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسدلم فلذلك سعى الناس مينهده افلما أشرفت على المروة سمعت صوتانقالت صمتريد نفسها فسمعت أيضافقالت قدأسمعت ان كان عندك غواث فاذاهى بالملائ عندموضع زمنم فعث دهقيه أوقال بجناحه حق ظهرالماء فحات تحوضه وتقول بدها هكذاوح الت تغرف من الما في سقائها وهو يفور بعدما تغرف فقال الني صلى الله علمه وسلم رحم الله أم امعهم للوتركة زمن مأ وقال لولم تغرف لكانت عمدامه منا قال فشربت وأرضعت ولدهافقال الهاا اللئ لاتخافوا الضيعة فأنههنا بيت الله تعالى ينسه هدفا الغلام وأبوه وان الله لايضم عاهله (ومنها قصة الثلاثة الذين خلفوا) ردلانان كعب بن مالك وم ارة بنال يع وه ـ الال بن أمدة تخلفوا عن غزوة تبوك ونه على النبي صلى الله عليه وسلم عن كالرم الثلاثة قال كعب فاحتنسا الناس وتغمر والناحتي تنكرت لنا الارض عارحيت فاهي التيأعرف وكنتأطرف في الاسواف وأشهد الصلاة مع المسلين ولايكلمني أحدو آتي رسول الله صلى الله علمه وسلم فأسلم علمه وأقول في نفسي هل حرك شفسه برد السلام ام لاحتى اداطال ذلك على من جفوة الناس تسورت جدار حائط الى قنادة وهوا بنعى واحب الناس الى فسأت علمه فوالله ماردعلى السيلام فلي عت جسون له من يوم نهدى رسول الله عن كالامفاصلت صلاة الفجروا فاعلى ظهر بيت من وتنافينا الاجالس على الحالة التي ذكرها الله تعالى قدضاقت على نفسي وضافت على الارض بمار حبت وما كان من شئ أهـم على من ان أموت فلا يصلى على الذي اوعوت الذي صلى الله علمه وسلم فاكون من الناس في تلك المنزلة لا يكامني أحدولا يصلى على فانزل الله نو بتنافس عنصوت صارخ من اعلى الحمل ما كعب بن مالك الشرفورت احدا لله تعالى وعرفت ان قدماء الفرج فعات توبي على الصارخ بشراه ووالله ما املا غرمهما م أتبت الني صلى الله علمه وسلم فسلت علمه وهو يبرق وجهه من السرور فقال ابشمر بخبر يوم مر علىك منذولد تك أمك فقلت بارسول الله ان من ويتى ان أنخاع من مالى صدقة الى الله تعالى والى رسوله فقال الذي صلى الله علمه وسلم أمسك عاملانه ض مالذ فهو خبراك (وروى) ان الراهي صلى الله علمه وسلم الشب ودرج في موضع ربي فيد فلاجن عاسه الله لرأى كو كانقال الله وأى الزهود فقال هدذاربي فلماأ فل قال لاأحب الا تفلين فلمارأى القمر بازعاقال هذاربي فلاأفل بعد طاوع الفعرقال اثنام مدنى ربى لا كونن من القوم الضالين فلا أصبح ورأى الشمس مازعة قال هذارى هدذا أكبر فلما أفلت قال ماقوم انى برى مماتشركون انى وجهت وجهي الذى فطرالهموات والارض حنيفا وماأنامن المشركين وحاجمه قومه قال أتحاجوني في الله

وقدهدان يعنى الى الاسلام ولاأخاف ماتشركون به الاأن بشاءر بى شأوسع ربى كلشي على أفلاتذ كرون فالوابا ابراهم أماتخاف من آلهمنا أن تصيبك بسوءان أنتسسم أوعبتها قال وكنفأخاف مأشركم ولاتخافون انكم أشركم بالله مالم ننزل به علىكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالامن ان كنتم تعلون وكان آزريص مع أصفاما يعبدها قومه م يعطيها ابراهم يبيعها فمكسرها ويذهب بهاالى غراهم فعصمافه على رؤسها ويقول لهااشرى استزام باواظهارا القومه فسادماهم عليه ففشا ذلك عندهم من غبرأن يبلغ ذلك غرود فاول مابدأ قومه ان نظر نظرة فى النحوم فقال الى سقيم يعنى من الغيظ عليه مروعلى أصنامهم فظنو الهمطمون وكانوا يفرون من الطاعون اذاسمعوايه فتولوا عند مدبرين فراغ الى آلهم فدخل عليها وهدمقد وضعوالهاطعاماوشرابا فقال الاتأكاون مالكم لاتنطقون فاقبل عليهم ضربابالمين وكسرها وقطع أيديها وأرجلها حق جعلها جدادا وأراق طعامها وشرابها وعدالي الفأس فعلقه يدالههم العظيم تمزج عنها وتركها فلمارجع قومهمن عددهم دخاوا بيت أصنامهم فلما رأواماصنع بهاراعهم ذلك واعظموه وفالوامن فعله فالا الهتناانه لمن الظالمين فقال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يقالله ابراهيم سمعناه يسبها ويستهزئ بها فقال نمروذ فأنوابه على أعين الناس لعلهم يشهدون فلمائتي بابراهيم صلى الله علميه وسلم فالواأ أنت فعلت هيذا باكهتنا باابراهم قال بل فعله حكم برهم هذا افاسألوهم أن كانو ا ينطقون فرجه و الى أنفسهم فقالوا انكمأنم الظااون قالوا الاقدظلناه بمانسينا السمتم فالواوقد عرفوا انج الاتضر ولاتنفع القدعات ماهؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شسا ولايضركم أف الكم ولماتعب دون من دون الله أفلا تعقلون فقال له غر ود حبن مع ذلك منسه صف انا الها الذي تعبد وتدعوالى عبادته فال ابراهم انربي الذي يحيى وعيت فالغروذوا ناأحي وأميت فال كيف ذلك قال آخذرجا ين قداس موجبا الفتل في حكمي قاقتل أحدهما قاكون قدأمته واءهوعن الاخرفا كون قدأ حبيته فقال ابراهيم انكنت صادقافا حي الذي قتلت بزعمك وأخرج زوخامن جسدمن غبران تقتله ان كنت صادقاوان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بهامن الغرب فبهت عند ذلك غرود ولم يرد الى ابراهم شيأ وأمريه الى السحن فلبث فيهسب سنبن وجعل يدعوأهم لالسجن الى الله تعالى والى الاسلام حتى ظهرأ مره وفشا واتبعه قوم كشرعلى دبنمه فالما رادوا ان يحرقوا ابراهيم واجتمع أمرهم على ذلك بنواحيزاطول جداره ستون ذراعا و وضعوه الى سفح جبل منه ف لا رام ولا رفا و بلطوا الحدار فلاعشى فهمه أحدالازلق عنسه وأذنء مؤذن تمروذأ يهاالناس احتطبوا لنارا براهيم ولايتخلفن عنها ذكرولاأنني ولاحرولاعب ولاثيريف ولاوضيع ومن تظلف عن ذلك ألقي في تلك النيار فعملوافى ذلك أربعين ليله حق ان المرأة منهم تندر ذلك على نفسم التن رجع عاتبها أوأفاق علىلماحتى اذا كيل ذلك قذفوافيه النارحتى انه كان يسمع وهج النارعلى المسافة البعيدة فلما بلغ ذلك وضع ابراهم في كفة المنصنى قال وهب بن منعه فيلغى ان السماء والارض والمعار ومافيها ضعواالى الله تعالى ضعة واحدة فالوابار بالس في أرضك أحديم دل غيره فأذن لنا في نصرته فأوجى الله تعمالي اليهم ان استفاق بشئ منكم فانصر وه وأغيثوه وان دعاني فانا

واسه وناصره فلما وضعوه في كفة المنصنيق وقذفوه فالحسي الله ونع الوكيل اللهم انك تعلمايمانى بك وعداوة ومى فعك فانصرنى عليهم ونجني من النار فاوحى الله تعالى الى النار ان كونى برداوس الماعلى ابراهم فاطاءت الناوربها ولولم يقل سالامالمات من شدة البرد ولبث ابراهم فى النارسيعة أمام وظن قومه انه قداحترق مم قال نمرود انظروا مادافعل ابراهم فانى رأيت اللله في نوى ان جدارهذا المزقدة دم وخرج ابراهم عشى فال وذاب العاس الذى سديه باب المهزوا حترق الحدار فصار رمادا فاطلعواعلى ابراهم فرأوه صحاسلما وخرج الى الناس ينظرون المه على الله الحال فلماراهم خرج عشى حتى تعدالى أمه وهي فيالجع وأقبلت ساوة وكانتأقول من آمن به حتى جلست المه فقالت بالبراهيم اني آمنت بالذى جعل الناربردا وسلاما قالت الهاأم ابراهم احذرى القتل على نفسك فقالت المك عنى فانى لاأخاف شيأ وقد آمنت اله ابراهيم وحول ابراهيم جعمن الناس لا يحصى عددهم يأغرون ليعددواله عددا مافارسل الله تعالى ويعاعاصفافسفت رماد تلك النارفي وحوههم وعمونهم ففرواعنه وقام ابراهم داعماالى الله تعالى ومذكرابه وقال مجاهد وقتادة وغيرهما ان بي الله سلمان من داود عليهما السلام انطلق الى الجام ومعه حنى يقال له صحرولم يكن سلمان علمه السلام يدخل الخلاء بالخاتم فدخل الحام وأعطى الشيطان خاتمه فالقاه فى العرفالتقمته سمكة وززعملك سلمان منه وألق على الشيه طان شمه سلمان فاعفاس على كرسمه وسلط على جميع ملك سلمان غمرنسائه فجمل يقضى بين الناس والناس شكرون قضاياه حتى قالوالقدفتن نى الله سلمان ومكث على ذلك أربعن وما ثم أقمل في حالته تلك وهو جائع فائم حتى انتهى الى صمادين في المعر فاستطع أحدهم من صدده وقال له اناسلمان فقام المد عضم مفضر به بعصا فشير وجهه فعل يغسل دمه على شاطئ العرفلام الصمادون صاحبهم على ضريه اماه ثماعطوا سلمان سمكتن عاقد تغبرعندهم ونتن ولميشغلهما كان فدمن الضرب عن أن يقوم الى شاطئ المحرفشة بطونهما وغسلهما فوجد خاتمه في بطن أحدهم افاخذه فلسه فرد الله علمهماء وملكه وجاءت الطبر فامت علمه فعرف القوم انه سلمان فجاوًا بعتذرون المه (وروى) وه بنمنيه ان الله تعالى وهب لابراهيم اسعق فلاكان ابن سبع سنين أوجى الله تعالى الى ابراهم ان يذبحه وان يجعد المقربانافكم ابراهم ذلك عن اسحق وأمه و جسع الناس وأسره الى خلىل له يقال له العازر وكان أول من آمن به من قومه بوم أحر ق فقال له ان الله سحانه رفع اسمك في الملا الاعلى على جدع أهرل الملاحق كنت أرفعهم بلية لرفعك الله بقدر ذلك في المنازل والفضائل وقدعلت أن الله تعالى لم يستلك بذلك لمفتنك ولالمضلك فلايسو أن الله ظنك وأعو دبالله ان بكون دلك حمامن على الله تعالى أوسفطا بحكمه الذى حكم على عماده ولكن هذا حسن الظن الله فانءزم رباء لى ذلك فكن عندا حسن علماك ولاحول ولاقوة الامالله العلى العظيم فتعزى ابراهم عليه السلام بقوله واستندله وأيه وبصرته وإنطاق المسحق فلماصعد الحدل ومعه السكين والحدل وأداة القريان فقيال له اسحق باابت أرى معد اداة القريان ولاأوى قريانا قال ايراهم مايني القريان بعين ريك ينظر المه وان شا وحم أبالـ ا فلي فطن اسعق فلناوافي وأس اللبل قال ابراهم يابني ان الله تعالى أمر في ان ا دجا وأحملك

قربانا يرفعك المه ويتقملك فانظرماذ اترى فتهال اسحق واستبشر فقال ادوالد القد فجعتان بابني نامرما فحميه والدولاء وانى لارى من سروول بذلك وشكرك لربك أمر اارجو به العافسة والفرج فقال باأبت لم يكن شئ من الدنياأ حب الى من البر بكو باي وقد حرمنه وبي قاذا أردت ذبحي فاشددوناقي فاني اخاف حين يفارقني عقلي واجدالم الحديدان يتحرك مني عضو فَمُؤْذِيكَ وَأَنَاأَ كُرُهُ أَنْ أَخْتُم بِذَلِكَ عَلَى فَاذَافُوغَتُ مِنَ أَمْرِى فَاقْرِئَ أَمِي السَّلَام وقل الها لاتحزى فقدأ كرم الله لك أنك في حناته فلافرغ من وصيته عدا براهم صلى الله عليه وسلم المه فعصمه بعمامته ما بين منكسه الى الكعمين ع كمه لوجهه وكرمان يستقبل وجهه كى لا تدركه له رجة اذاهوتشعط فادخل بدممن تحت حاقه فلمأرادأن عزانقلب السكن فاوجس ابراهيم فىنفسمه معادالثانية فلمأرادان بحزانقلب السكين ونودى باابراهم قدصدقت الرؤياانا كذلك نحزى المحسنين انهذاله والبلاء المبين وفديناه بذيح عظيم هذا فداء ابنك قدفداه اللهائية فنظر ابراهم خلفه فاذابكش قدلوى قرنه الاءن علىساق شعرة فوجهه ابراهم الى القبلة وقيلته يومئذمكة فذبحه ابراهيم وقصبه اسحق فلافرغام نه وضعا ،قربانا فرفعه الله المه وتقيله (قال أنوهورة) ولماصار يوسف علمه السلام الى مصرواسترق اعدا لمرية موع عرعا شديدا وحمل سكى اللمل والنها رعلى أبويه واخوته ووطنه وماايتلى مه من الرق فاحماليات من اللمائي بدعور يه تعالى وكان من دعائه ان قال بارب اخرجتني من أحب الملاد الى وفرقت منى وبن اخوتى وأبوى ووطنى فاجعل لى فى ذلك خدمرا وفرجا ومخرجامن حدث أحتسب ومن حسث لاأحنست وحسالي المدلادالتي انافيها وحسماالي كلمن يدخلها وحسني الى أهلها وحبيهم الى ولاتمتنى حتى تجمع سنى وبين أبوى واخوتى فى يسرمنك وتعمة وسرور تجمع لنا به خسر الدنيا والا خرة انك مرع الدعا فائي يوسف في نومه فقسل له ان الله تعالى قد استحاب للدعاك وأعطاك مناك وورثك هذه الدلاد وسلطاغ اوجع المدأبوبك واخوتك وأهل ستلفط نفسا واعلمان الله تعالى ان عناف وعده وبدعا وسف صارت مصر عبوية عمامن دخلها فلا يكاد يحرج منها فال قتادة ماسكنها ني قبله ولماجع الله شمله وتكاملت النعمة علمه اشتاق الى لقاء ربه فقال رب قد آتستى من الملك وعلتني من تأو بل الاحاديث فاطرالسموات والارض أنت ولي فالدنيا والاترة توفني مسلاوا لمقي بالصالحان بولماوجه سلمان سعيد الملك محدب زيد الى العراق ليطلق أهل السحون ويقسم الاموال ضيق على بزيدين أبى مسلم فلماولى يزيدين عبد الملك الخلافة ولى مزيدين أى مسلم افريقية فاستغنى مجدبن بزيد فطلمه مزيد بن أبي مسلم فاني يه في شهر ومضان عند المغرب وفي يدا بن أبي مسلم عنقود عنب فقال له يزيد حدين دنامنه مجد قال نع قال اماوالله اطالماسال الله تعلى ان عكمني منك بغير عهدولاعقد فقال مجدوانا والله فطالماسالت الله ان يحربي مندل ويعدني فقال زيد فوالله مأأجارك ولااعادك وانسابقني ملاء الموت الى قبض روحك اسمقته والله لاأكات هذه الحبة حق أقتلك فأتام المؤذن الصلاة فوضع يزيد العنة ودوتقدم ليصلي وكان أجل افريقيه قد اجمعواعلى قتله فلماركع ضربه رجل على رأسه بعمود فقتله وقدل لمحدين يزيدا ذهب حدث شأت فسحان من قبل الامر وأحما الاسر سنة الله التي قد خلت في عماده طاوع الماة من شفار

الموت وحضورا لموتمن معدن الحماة (وبروى) انسلطان صقلمة أرقذات الملة ومنع النوم فارسل الى قائد المحروقال انفذ الآن مركالى أفريقهة بأنونى بأخبارها فعمر القائد المركب وأرسله لمينه فلاأصحوا اذابالمركب في موضعه لم يبرح فقال له الملك أليس قدفعلت ما أمرتك يه قال نع قدامتثلت أمرك وأنفذت المركب فرجع بعدساعة وسيعدثك مقدم المركب فجاءومعه رجل فتأل الملك مامنعك انتده حمث أمرتك قال ذهبت بالمركب فيناا نافى جوف اللهل والمحارون يقذفون اذاأ نابصوت يقول باالله بالته باغماث المستغيثين يكررها مرارا فلما استقر صوته في اسماعذا ناد شاه من ارا بالمدك السائروهو منادى بالله باغماث المستغشين وغين نحسه بالمدك بالمسك وقذفنا المركب فعوالصوت فالفهناه بذا الرحساغ ريقافي آخر رمق من الحماة فاختذناه من الحروسالناه عنطاله فقال كلمقلعين من افريقت فغرقت سفيانينا مندأيام ومازات أسبح حتى وجدت الموت فلمأشعر الابالغوث من ناحبتكم قسحان من أمهر سلطانا وأرقب ارافي قصره لغريق في المحرحتي استخرجه من تلك الظلمات ظلة اللمل وظلة المحروظلة الوحشة لااله الاأنت سيمانك (وأخيرني)رول كان امام المسجد الحامع بالاسكندرية قالكنت بصقلمة أمام فتن العدو فزحف المنافي المحرسفين تقارب ثلثما تفسفينة وأوست في الساحل فرأ شأأم امهولاوفينا الشيخ الصالح العابدان المستطارى فلحأ الناس اليهوا ستجمعوا حوله يتركونيه و منتظرون الفرج على بديه فال فنظر إلى السماء حمناوس عدوعفر خديه بالارض يقلهما يمناوشمالا قال فوالله ماذهبنا حتى هبتر يح من قتها كل عزق فلم يجمع منها اثنان (وأخبرني)أبوالقاسم بنفاتك رجه الله قال كنت في طريق الحازفعطش الناس في مفازة تبوك ففقد الما ولم يوجد الاعندصاحب ليجال فعل بيعه بالدنانير بارفع الاعمان في اوجل كان موسومابا اصلاح علمه مقطعة يحمل وكوة ومعه شئ من دقيق فتشفع لى الى الحال السيعه الماء بذلك الدقيق فكلمته فابي على ثم عاودته فابي قال فيسط الرجل النطع في الارض ونثر عليه الدقيق غرمق السماء وقال الهي اناعبدك وهذا دقيقك ولاأملك غيره وقدأى ان يقبله غمضرب يده فى النطع وقال وعزتك لابرحت حـ في أشرب فوالله ما تفرقنا حتى نشأ السحاب فامطر للدن فشرب الماءولم يبرح فكان كاقال الذي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبردى طمرين لايوبه له لوأ فسم على الله لابر و وأخبرني ) شيخ مسن عن كان يصب العلماء القدروان يقال له مريز قال أخمرنى عبدالكافى الديساجي فالرأيت مالقهروان آية عظمة ردلك الأرجلاجا بصيله وقد أسكت فلايتكلم فدخل بهالى الفقيه أبي بكرين عبدالرجن وقالله انابي هذا فدأ سكث منذ أيام فلايتكام فادع الله ان يفرج مانزل به قال فدعا الشميغ ساعة ثم مسم وجه الصي فاستفاق الصيى فقال لاقل لااله الاالله فقال الصي أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن م دارسول الله م التفت الى الرجل وقال اكتمها على الموت ثم التفت الى جاريته فقال اكتمى على هدا الى الموتوأنت حرّة فل كان يوم يوفى الشيخ أبو بكرواجمع الناس لخنازته وتكاثرت الام قام الرجـُــل فاستنصت الناس فسكنوا فقال يا أهـــل القهروان اسمعوا قصتي مع هذا الشـــيخ وذكر الحديث كاسقناه (وحدثى)هذا الشيخ قال نزل عندنا بالقيروان قصة لم يسمع في السالفين مثلها وذلك ان بعض الجزاوين اضع كشالمذ جه فتضمط بين بذيه فافلت منه وذهب فقام الجزاريطلبه

وجعل عشى الى أن دخل خوية فاذا فيهارجلمذبوح يتخبط فى دمه ففزع وخرج هار باواذا صاحب الشرطة والرجالة عندهم خبرالفتيل وجعاوا بطلبون خبرالقاتل والمقتول فأصابوا يده السكين وهوماوث الدم والرجل مقتول بأنار بة فقيضوه وجلوه الى السلطان فقال له أنت قتات الرجل قال نع قال فاز الوايستنطقونه وهو يعترف اعترافالااشكال فعه فأصربه السلطان مقذل فاخرج للقتل واجتمع الام اسمرواقتله فلاهموا بقذله الدفع رجال من الحلقة المجتمعين افقال الهم لاتقتاوه انا فاتل القندل فقيض وحل الى السلطان قاعيترف وقال اناقتلته فقالله السلطان قد كنت معافى من هذا فاجال على الاعتراف فالرأبت هذا الرجل يقتل ظلافكرهت ان الق الله تعالى بدم رجلين فأمريه السلطان فقت ل م فاللرجل يا أيما الرجل مادعالالل الاعتراف بالفتل وأنت برىء قال الرجل فاحملني رجل مقتول بالخرية وأخذوني وأناخارج من الخرية وبدى المكن ملطخة بالدم فان أنكرت من يقبلني وان اعتد ذرت من يعذرني فلى سبيله وانصرف مكرما (ولماوزر فوالملك) نظام الدين لسنعاد الملك وكان لفغر الملك اس عميقال لهشهاب الملك وكان سخاف منه على منزلته فقال الملك سنحار لاحماة لى معك الأأن تقتل ابن عي شهاب الملك فالى سنحار فارال راجعه الى ان أمريه فيس في بلد يقال الهابهق وكان والى ذلك الملد يكرمه لحلالته وجلالة أهل مته واخلى له داوافي القلعة مشرفة ثم جعل فحرا لملك يفسد قلب سنعار ويحد له على قترل شهاب الملك الى أن أرسل سنعار الى والسه بقتل شهاب الملك فاستعظم الوالى قتله وأخردأ مامم لمعديد امن قتله فعزم على قتله في ومجعة فميناشها بالملك يطلعمن طاقات الداراذا بقارس يركض فاوجس فى تفسه خمفة منه وقال هذا يريدأن يقتلني فوصل الفارس وقال مات فوالمات فلي سدل شهاب الملائم وزراستمار فسعان الفعال ال ريد (أخبرني)أنوالفضل المعبر عصرقال كان عصرماوك في حدان وكان الرئيس فاصر الدولة وكان بشكووجع القوانج قأعما الاطماء ولمرو حدله شفاءتم ان السلطان دس على قناه فارصدله رجل معه خدو فلا جا في بعض دها الزالقصروث عليه الرحل وضر به ما لغيمر في الضرية فأسف ل خاصرته فأصاب طرف الخمر المي الذي هو القوليم فخرج مافسه من الخلط معافاه الله تمالى فصم و برئ كاحسن ما كان (ولما كنت بالاسكندرية) نزات سفن العدو يساحل مدينة برقاقا خذوا قومامن المسلمن وقتلوا يعضهم وأسروا بعضهم مقاخدر حل منهم وشدكافه من خلفه فلانهمو االسفينة عدالمه بعض الاعلاج فرفصه وألقاه في المحر مطعنه برم كان معه فليعطى نصل الرمح حبل الكاف فقطعه وانحلت بدا الرجل فسيع حتى لحق بالشاطئ سلما ووصل الى الاسكندرية في عافسة (وحدثن) بعض الشامين ان رجلا خياز اسماهو مفرفي تنوره عد شده مشق اذعبر علمه رجل بدع المشمش فال فاشترى منه وجعل بأكل الخيرا لحار فلافرغ سقط مغشما علمه فنظروا فاذاهوممت فعلوا بتربصون به ويحملون فه الاطماء فلسون دلاتله ومواضع الماةمنه فقضو الانهمت فغسل وكفن وحل الى الجبانة فيناهم خارجون به من باب المدينة استقبلهم رجل طبيب يقال له المبرودي وكان طبيداما هراحاذ فانالط فسمع الناس بلهبون يقصمه فقال لهم حطومحتى أراه قال فطوه وجعل يقلسه وينظرفي أمارات المياة التي يعرفها ثم فتح فه وسففه فسمأ أوقال حقنه فاندفع ماهنااك يسميل وإذا الرجل قدفتم

عينيه وتكلم وعادكما كان الى دكانه (وكان رجل) يمشى ببغداد فسينم اهوفى الطريق اذابدارقد وقعت عليمه فخرت كالجبل العظم وإذافى الحائط طاقة فمااخطأت وأسه فصارت الداركوما وخرج الرجل من الطاقة سلما (وحدثي) أبو القاسم الحضرى قال كنت بالمن في أرض الصليحي فوشي بى الى السلطان فأمر بقتلي فاخرجت وقدمت للقتل وتركني السماف ثم قال لىمدرقبتك فددت عنق اقضا التدتعالى ثم قاللى السماف اشتد فقلت دونك اهذافسنافن كذال اذابصائح من داخل القصر لاتقتاوه لاتقتاوه نفاواسدلي (وجوت قرطمة قصة غرية) فأيام المنصورين أبى عامر وذلك ان رجد الا يعرف بقاسم بن محدا اسنسى شهد علم مالزندقة فسه المنصورمدةمع جاعةمن الادماءمن وجوهة رطبة مرموقون بالانهمال والزندقة وكان ينادى عليهم فى كل جعة يوقفون اثر صلاة الجعة ساب الحامع الاعظم من كانت عنده شهادة فيهم فلمؤدها فثبت على قاسم عندالقاضي سعلشها دات الشهود بانواع منكرة تتضمن الزندقة والكفرفطلعوا الىالقصروعقدوا مجلسا عظماوا ستشدالفقها فدمه فأوجبوا قتله فاستحضر فاسم فضروحضرأنوه وحضرانان صغرران اقاسم ولسواثماب المحدادو- لأنوهمه نعشاو جالن وجعل أبوه والصمان يبكون على اب القصر واحدراضرب عنقه سماف يعرف بابن الجندى ودفعت المداسماف من القصر فعلى وزهاو يلس شفارها وأبوه وإناه ينظران وحضر الفقمة أنوعمروا لمكودى الاشبيلى على كردمنه وكان بأبي الحضور فاستفتوه فقال اهؤلاءان الدما ولاتسفد كالابالق الواضم دون الشيبه احسبوا أن السنسي فروجا عاداتد عونه فقال القاضي ابن الشرف عاشت مندى وأمعنت النظرفيد قال الفقيه أوقفي عليه فاخذالسعل ونظرفه مفقال أخبرنى عن قتلته من هؤلا الشهود قال بهدا وهذاحتى عد خسية قال الفقيه فيحميعهم تقتله قال نع قال فاوشم يدمنهم اثنان خاصة كنت تقتله قال لأ اعاقوى بعضهم بعضا وزكى أكثرهم عندى فالتقت الققمه الى الفقها المشاور من فقال باهؤلاء بالدعائم يقتل المسلون عندكم ويسفك دماؤهم فلست أرى قتله ولااشسريه فرجع الفقهاءالى قوله ولم بن واعلمه شداً وهدما افتوا بقتله منذسته أشهر فانفض الجهم وشيم السيف وطار البشير الى ابن أبي عامر فاخبر مالجلس فقال ابن أبى عامر مضيم نقتلون ابن السنسى فدفنتم القاضى قداجتهد فاللدين ولاقاتل الوجل فيس أياما ثم أطلق فكان ابنذكوان الفقيه يقول القاضي في مثلهذا فال القالل اذاستل معرفت الله قال بنقضه عزائمي ومعنى الدعام على لسان الفقمه همالشهودالذين لوانفردمنهم اشان لم يثبت الحكم ولاقبلافسه قادا كثرواقوى بعضهم بعضا فلايثبت المكميم (وفي نقيض هذاما حدثني القاضي) أبوم وان الداني بطرطوشة وقدولي قضا وهافتذا كرنا ومافقال نزلت قافلة بقرية غوبة من أعمال دانسة فأووا الى دارخر ابهناك لستكنوامن الرياح والامطار واستوقدوا نارهم وسووامعشتهم وقرب تلك المرية حائط مائل قدأشرف على الوقوع فقال رجل منهم لاهل القافلة باهؤلا الانقعدوا تحت هذا الحائط ولاتدخلواه فالبقعة فانوا الادخولها وبات الرجل منتبذا خارجا عنهم لم يقرب ذاك المكان ثمأصعوافى عافية وحلوادواجم فينماهم كذلك اذدخل الرجل الخربة ليستوقد يقمة النارف وعلمه الحائط فاتمكانه (وبلغني)عن بعض الفقهاء انجيشامن المموشكان

اصقلة فاهضامن مكان الىمكان فقعدوا ساعة لبعض سأأثم مفاذا عقرب بدب فضريه بعض الاحناد وقرعة كانتمعه غرفع المقرعة الى غوعنقه فاذابالعقرب قد تششت اهداب المقرعة وهولايشعر فلدغته في عنقه فقضى مكانه (واخبرني القاضي) أبو الوليد الماجي عن أبي ذرقال كنت أقرأعلى الشيخ أبى حفص عرب أجدين شاهبن غداد جزأمن الحدث في حانوت رحل يسع العطر فاعرحل طواف بطبق محمله في مده وأعطاه عشرة دراهم وقال له ادفع الى أشماء سماهامن العطرفا خدهافي طبقه ومشي فسقط الطبق منده وتفرق جمع ماكان فدمه فبكى الطواف وجزع حتى رجناه فقال أبوحنص اصاحب الحانوت اعلا تجبرا بعض هذه الاساب قال نع فنزل وجعما تجمع منها وجبراهمانة ص وأقبل الشديخ على الطواف بصره ويقول له لاتعزعفام الدنماأ يسرئ ذلك فقال الطواف أتظن أيها الشيخ انجوع اضماع ماضاع افد عدالالله تعالىمتى كنت في القافلة القلاندة فضاع لي هممان فدة أربعه القدينار أواربعة آلاف دينارالشك من أبي ذروه عها فصوص قيم مثل ذلك فياجز عت اضماعها وليكن ولدلى فيهذه اللملة مولود فاحتجت في المبت الى ما تحتاج المده النفسا ولم يكن عندى غيرهذه العشرة دواهم فأشفقت انأشتري ماحوانج النفسا فابق بغمررأس مال ولااقدرعلي المكسب فقلت اشترى بهاشمأ وأطوف صدرنهارى فعسى استفضل شمأأ سديه رمق وسق رأس المال اتصرف فسه فلاقد والله تعالى بضاعه جزعت فقلت لاعندى مال أرجع يه البهام ولاماا كتسب به وعلت أنه لم يمقى الاالفر ارمنهم وتركهم على هـ ذه الحال علكون بعدى فهدذا الذي أوجب جزعي قال الشيخ أبوذو وكان رجل من الجند جالسا على الدارهيسة وعد الحديث فقال الشيخ أبي حفص أناأ رغب اذا عمم أمره أن تدخل معه عندى وقام فظننا انه ريدان يعطمه شاأقال فدخلنا علمه فاذن لنا فقال الحندي للطواف عمت من جزعا فأعاد علمه القصة فقال المندى وكنت في تلك القافلة قال نع وكان جامن عظام الناس فلان وفلان فعلم الخندى صحة قوله فقال له وماعلامة الهدمان وفى أى موضع سقطمنك فوصف المكان والعلامة فقال له الخندى لورا يته كنت تعرفه قال نع فاخرج المندى همانا ووضعه بين بده فقال هداهماني وعلامة صحة قولي ان فد من الاحار ماصفته كذاوكذا ففتح الهمسان فوجد الاجارعلى ماذ كرفقال الجندى خذمالك بالكالله لك فمه فقال الطواف هـ فده الاحارقم تهامث لالدنا نبرأ واكثر فذانت الدنا نبرفنفسي طمهة مذاك فقال الحندى لاآخذ على أمانتي شدمأ فدخل العاواف وهومن الفقرا وخرج وهومن الاغنياء فبكي الحندى بكاشديدا وانتحد فقالله أبوحة صعلام تبكي وقدأدى الله أمانتك وقد بذل للأمالا كثيرا وانشئت عرضنا عليه ان يعمده علمك فقال ما أبكي لذلك واغا أبكي لاني اعلمانه قد حان أجلى فائه ما كاديق أمل أؤمله ولاأمنية أتمناها الاان بأتبني الله بصاحب هذا المال ف أخذه فلا قضى الله تعالى ذلك بفضله ولم سق لى أمل علت انه قد مان أحلى قال الشيخ أبودرف انقضى شهرحتى وفي وصلمناعلمه (وال القاضي) وحدثني أبوالقاسم من الحسين الموصل فاللقد جرت ههنافى هذا المسحدوهذه الداروالحانوت وأشار الماقصة عسة كان يسكن هذه الدار رجل من التعاريمن يسافرالي الكوفة في تجارة الخزف بيماهو يحمل الخزفي خوجه على جاره وهو جسع مأله نزات القافلة فأراد انزاله عن الحارفة قل عاسه فاص انسانا

هناك فأعانه على انزاله غرجاس بأكل فاستدعى ذلك الرحل للأكل معه فاحار وأكل معه غ سأله عن أمره فاخبره انه رجل فوج من الكوفة لامر أزعه دون زاد فقال له الرحل تكون معى وتعمنني على سفرى و يكون طعامك عندى فقال الرحل انى حريص على خدمتك ومحتاج الى داعامن فسار معه في طريقه في دمه على أحسسن عال قال فوص الاتكريت فنزلت الرفقة خارج المدينة ودخه لاالناس لقضاء حواتعهم فقال الرجل للخادم احفظ رحلناحتي ادخل واشترى حاجتنا غدخل وقضى حوائحه فابطأهناك غرخ حفل عدالرفقة ولاوحدصاحه فظن انهاارحلت الرفقة رحل عهافلم راليسعى حتى وصل الى الرفقة بعد الجهدفسا الهمعن صاحبه فقالوا مأجا معناولاراً يناه ولكنه ارتعل الاسماب على الحار ودخل على أثرك وظنناك أمرته بذلك فيكوالرج لراجعاالي تكريت وسأل عنه فليع دله أثرا ولا مع له خبرا فيتس منهو ارالي المرصل مساوب المال فوافاها نها راجا تعاعر بانافقه المجهود افاستعما أن يدخل نهارا فيشمت العدة ويحزن الصديق فبق حتى أمسى ثمدخل ندف ماب الدارفق لمن هذا فقال فلان يمني نفسه فاظهروا سروراعظم اوحاجة اليه وفالوا الجد تقه الذي جاءبك في هذا الوقت على ماخن فسم من اضرورة والحاجة والفاقة حلت جسع مالك وطال سفرك واحتاج أهلك وتدوادت الدوم ولداووالقدما وجددناما نشترى بهشسأ للنفسا ولقد كانت هذه اللسلة طاوية على حالها فتحد للنافى دقيق ودهن نسرج به فلاسراج عند دنا فزاده ذلك غيا وكره ان يخبرهم بحاله فعزنهم وأخد وعاءلاريت وجرا باللدقدق وخرج الى هذا الحانوت وكان فمه رجل يسع الاقسق والزيث والعسل ونحوه وقدأغلى دكانه واطفأ مصماحه وناع فغاداه فاجابه وعرفه وشكر الله على سلامته نقال الناجر لصاحب المانوت اقدح زنادا ازن لك الدراهم في دقيق وزيت وعسلا تحت المه الساعة وكروان مخبره سأخبر الفي فعتنع منه فقدح البياع الزناد واستصبح فقال له الماجرزن لى من الدقيق كذاومن الزيت كذاومن العسل كذاومن السمن كذاومن الملح كذاو بينماهوكذلك اذحانت منه التفاتة الى قعرا لحانوت فرأى فمه مرجه الذى هربه صاحبه فلمعلانان وثب عليه والتزمه والقيده فأطواق صاحب الحانوت وجدنيه الى نفسه وقال ماعد قراته أبن مالى نقال له صاحب الحانوت مالك عافلان فوالله ماعلة لاستعدما ولاعلتني جندت علىك ولاعلى سوالة فاهذا قال خرجى فترلى به خادم خدمنى بحمدح مالى و بعمارى قال مالى علم غيران وحلاورد على بعد العشا واشترى منى عشاء واستضافني فأغنفته وجعل هذا الخرج في حانوني رهدذا الجارف دارجارا والرجد لفي المسعدات فقال له الحلمي الخرج والمض الى الرحل فرفع اللرجمعه وألقاه على عاتقه ومشى معه الى المسعد فاذا الرجل نائم في المسعد فركته برجد لدفقام الرجل مذعورا فقال له مالك فقال له أين مالى ما خائن فال هوذاعلى عنقك والله ما تفادرمنه درة قال فأين الجارقال هوعند هدذا الحائي معك فنهض الى داره فوجدمتاء سلمار ستخرج الجارمن الموضع الذي كاننمه ووسع على أهله وأخرهم بقصيته فزادا هله فرحاوتبركابذلك المولود \* ولماوف موسى علمه السلام الم بروشعم علمة السلام الاجل الذي أجلاه لرعى غنم شعب التي رعاها موسى عرضاعن مهرا بنته أخدنموسي علمه السلام زوجته وكرراج عامن مدين فلاوافى الوادى المقدس عندجانب الماور أجنهم اللمل

بظلمه فامسواباتين فيه على المداو ومايصل به شأنهم فيقوافى في من الحال وقلة ما الحيلة فرجموسي عليه الدوا ومايصل به شأنهم فيقوافى في من الحال وقلة من الحيلة فرجموسي عليه السلام يلتفت و ينظر عمنا وشالا عسى فرج المأمسوافيه من الحيلة فرجموسي عليه السلام يلتفت و ينظر عمنا وشالا عسى فرج المأمسوافيه من الضرو اذراى نارا فقال الاهله المكثوا الني آنست فارالعلى آنيكم منها بقيس أواجد على الناو هدى فلما أناها أف مقام كون ذرعا وأحرب والمناو آيسه عن رفق نودى من شاطئ الوادى الاعن ياموسي انى أنار بك وهكذا لطائف المق سحانه مع من سلم لامره ورجافف له وتما الما يوقي ما ساله هذا موسى عليه السلام خرج بالهدى والمشرى بفسح الله في من حسن الظن بالله الله ونظمه دعن الشعر افقال المناوات على من حسن الظن بالله عالى ونظمه دعض الشعر افقال

ایماالعبدكن السترجو \* من نجاح أرجی اأنتراج ان موسی مضی ليقبس نارا \* من ضماء رآه والليل داج فأتى أهله وقد حكم الله و ناجه و هو خير مناج وكذا الكرب كليا اشتد بالعب دنت منه راحة الانفراج

(وروى) ان المدوّنزل بساحة أفريقية في عدد كشرمن المراكب ففي ماؤهم وعطشو افنفر المسلون لهم فى خلى عظم من تلك السواحل والحصوث فنعوهم النزول لاستقاء الما وارسلوا الى المسلم ان يخلوهم واستقاء الماء فانوافتضاء فعطشهم حتى أشرفوا على الهلاك ففتعوا أماجملهم وأخذوا فيالدعاء والاستسفاءالي الله تعالى والقضرع المه فلميك أوشان من السماء أن القت بارواقها ثم أرخت ما كثيرافيسط القوم انطاعهم وجفانهم وآلاتهم فشريو اوملؤا أوانيهم فضج المسلون عند دذلك وقالوا هؤلاء كفاروا عداء الله ورسوله قدأ خلصوا الى رجم وأنابوا المهوسالوهما ويحمون به رمقهم فأغاثهم فنحن أحق بالدعاء والمضرع الى الله سحانه وأولى بالاجابة منهم مرحد المسكون في الدعاء والصلاة والابتهال الى الله تعالى في أن يربهم آية يقوى بها قلوب الضعفاء ويتزايد شكرأهل المعرفة والاولماء فبينم اهم كذلك اذارسل الله عليهم ريحافيددتهم ومنقتهم كل عزق وكسرت من اكبهم ولم يجتمع منهم اثنان \* ومن عائب صنع الله تعالى في هذا الباب ان رجلا من ديار بكرجاء الى بت المقدس وزار قبرا خليل صلى الله عليه وسلموأ كلمن ضمافته فطارت حبة عدس من ذلك الطعام في خيشومه و رام خروجها بكل حسلة فاعجزته حتى تركته مضدى غرجع الى الاده فسيفاه وجالس اذعطس فطارت العدسة في الأرض فاذاطائر قدالتقطهالوقة اوبرئ الرجل فسيحان منجعل أنف هذا الرجل موزا لقوت هذا الطائر على بعد الشقة والمسافة \* وأماأ نافلاهم مت الرحدل من بلدى الى المشرق فيطلب العلم كنت لاأعرف التجارة ولالى حرفة ارجع اليها فجزعت من الخروج وكنت أقول ان ذهبت نفقتي ماذاأ فعل وكان أقوى الامال في ففسى ان أحفظ السانين بالاجرة وأدرس العمم باللمل ثم استخرت الله تعالى فرحلت وكانت معي نفقة وافرة في هممان على وسطى وكنت أسمع المسافرين يقولون من نام بالليل في الفيافي وله نفقة على وسطه فليحلها فان اللصوص اذا كابرت الخلق يتدرون أوساطهم فحرحت من الادالسويدية الى انطا كية وهي اذذال حرب للروم

فسر مالمانداوا صحناعلى بابانطاكية فأخذتنى عمى وحالت الهمان وغت ولم أستيقظ الا ضحوة النهارفاسة فطت ومددت بدى الى الهممان فلم أجده فعلت أنظر الى القافلة والتفت الى الناس وقد أسقط في يدى ولم يبق في حياة فاسترجعت ورفعت أمرى الى الته سحانه واذار حل من أهل القافلة ملتفتا الى "فوقع وجهى في وجهه فاذا هو يضحك لما رأى ملى فقال مالك أيها الفقية قلت خير فراجعى فقلت خيرفقام الى "وقال خذهما الماعافال الله فسأ الله كمف ظفر به فقال رأسك قد تدحر حت ذراعي أوثلاثة والتفت فرأيت سوادا في الموضع الذي كذت فيه نامًا فسرت المه وأخدته فاذا هو الهممان رحة الله عليه ورضوانه لديه

الباب الستون في مان الحصلة التي هي ام الحصال و منبوع الفضائل ومن فقد هالم يكمل في مخصلة وهي الشعاعة وبعبر عنها بالصير و بعبر عنها بقوة النفس

فالتالمكا أصل الحرات كلهافى شات القلب ومنه تستدجسع الفضائل وهو الشوت والقوة على مانوجمه العدل والعملم والحن غريزة يحمه اسوالظن بالله تعمالي والشماعة غريزة يجمعها حسن الظن بالله يعالى سمل الاحنف عن الشهاعة فقال صرساعة وسئل أنوجهل عن الشحاعة فقال تصرون على حرّ السموف فواق ناقة وهوما بن الحاستين واعلمان القادم القتال طريدة من طرائد الموت فاستقبال الموت خبرمن استدماره وقد قال الاول رب حماة سبها التعرض الوفاة ووفاة سمهاطك الحماة ومنحرص على الموت فى الجهاد وهمت له الحماة وقالوا الهزعة شفرةمن شفار المرت والفار عكن من نفسه والمقاتل دفع عن نفسه وقالوا عمرة الشحاعة الامن من العدق واعلم ان من قتل في الحرب مدبرا أكثر عن قتل مقبلا وفالوا تأخير الاجلحصن الحارب وقبل المعضهم فى أى جنة تحب ان تلقى عدول فال ادبار دولته وانقضاء مدته واعلمان الشحاعة لمن كانت له الدولة واذا انقضت المدة لم تغن كثرة العدد وقال على رضى الله عنده اذا انقضت المدة كانت الهلكة فى الحملة واعدام ان كل كريه قرفع أومكرمة تكتسب لاتعةق الامالشحاعة ألاترى انكاذاهممت ان عَنم شمامن مالك خارطم على ووهن قلمك وعزت نفسك فشعمت به واذاحققت عزمك وقو يت نفسك وقهرت ذلك العجز أخوجت المال المضنونية وعلى قدرقوة القلب وضعفه تكون طسة النفس باخراجه أوكراهمة النفس لاخراج ممع اخراجه وعلى هدا الفط جمع الفضائل مهدمالم يقارنها توةنفس لم تنحقق وكانت مخدوعة وروى ان الرسول صلى الله علمه وسلم قال الشحاعة والحبن غرائز يضعها الله تعالى فهن بشاءمن عماده فالحمان يفرعن المه وأسموا لشجاع بقاتل عن لا يؤسه الى رحله فبقوة القلب يصاب امتثال الاوامر والانتهاءعن الزواجر وبقوة القلب يصاب أكتساب الفضائل وبقوة الفلب ينتهىء فأاتباع الهوى والتضميز بالرذائل فال الشاعر

جع الشماعة والخضوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب

وبقوة القلب يوسيرا لحائس على الداء الحالس وجفا الصاحب وبقوة الفلب يكم الاسرار وبدفع العار وبقوة القلب يقدم الامورالصعاب وبقوة القلب يقدم المسكاره وبقوة القلب تنفذ كل عزية وروية أوجها الحزم والعدل وبقوة القلب تنفذ كل عزية وروية أوجها الحزم والعدل وبقوة القاب يضعك الرجال في وجوه الرجال وقلوبهم مشعونة بالضغائن والاحقاد

كماقال ألوذرا بالنكشرفى وجوءقوم وانقلو بنالتلعنهم وقال على رضي اللهعند انالنصافح أكفانرى قطعها وليس الصبروالشحاعة وقوة النفس أن يكون مصرافي المحال لجوجا فى الماطل ولا ان تمكون جلد اعند الضرب صبوراعلي التعب مصمماع لي التعزير والتهور فأنهذه صفة الجبر والخنازير ولكن انتكون صبورا على أداء الحقوق على صبوراعلى ماعها والقائما الدك غالمالهواك مالكاشموا تكملتزماللفضا تلبحهدك عاملافى ذلك على الحقمقة التي لايحملاء عها حياة ولاموت حتى يكون عندك موتك على الخمرالذي أشاريه العلم وأوجمه العدل خرامن البقاعلى ماأوجب رفض العلم والعدل كافال على بن الحسين رضوان الله عليهما ماغي وماسالي أبوك لوان الخلق خالفوه اذا كانعلى الحق وهل الخبر كالملامدة الادود اوت ومن هذا قالت حكماء الهنداذ الميكن للملك من نفسه معن كان في جسع أموره ضعمفا مخد ذولا واعدلم ان المين مقتلة والحرص معرمة والعيزذل والمنضعف والمسان يعنعلى نفسه يفرعن أمه وأسه وصاحبته وبنمه واعلمان كلكر بهة مابين الملبتين والشجاع يحمى عن لايناسمه ويق مال الحار والرفيق عهدته والحدان عاف مالا يحسر مه والحدان حتقهمن فرقه واعلمان الشحاءة عنداللقاء على ثلاثة أوجه رجل اذا التقى الجعان وتزاحف الزحفان واكتعلت الاحداق بالاحداق برزمن الصف الى وسط المعترك يحمل ويكر وينادى هلمن مبارز والشانى اذاالهم القوم واختلطوا ولميدوأحد منأين بأتيه الموت يكون وابط الجاش ساكن القلب حاضرالل لم يخاص والدهش ولاخالطته الحسرة فمنقلب بقل المالك لامره القائم على نفسه والشالث إذا انمزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب في وجوه القوم و يحول منهدم وبين عد وهدم و يقوى قلوب أصابه ويرجى ضعيفهم وعدهدم بالكلام الجدل ويشجع نفوسهم فن وقع أقامه ومن وقف حله ومن كردس فرسه كشف عند محتى سلس العدومنهم وهذاأ حدهم شحاعة وعن هذا قالوا المقاتل وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم (وقالوا) لكل واحديه مان لامدمنهما أحدهما لايعل عليه والثاني لايغفل عنه فى الحمان والفرار وكان شموخ المند يحكون فى بلاد نا قالوا دارت حي بين المسلمان والكفارغ افترقوا فوجدوافي المعترك قطعةمن سضة الحدد قدرثاثها عاحوته من الرأس فيهال انه لم يرقط ضرية أقوى منها وكان شيوخ المندفى الدناطرطوشة يحكون المم خرجوافى أيامسف الملة فىسرية الى ولاد العدوفية غاهم يسيرون ا داقيتهم سرية للروم يريدون منامانريد منهم فال وعرف بعضهم بعضاوكان فسناصنا ديدا الفرسان وفيهم صناديدالروم فتواقفناساءة ممشد دناوشدوا فالتقينا وتجالدناساعة ممخنا الله تعالى أكافهم فعلناهم حصدا كأنهم جزرعلى الاوضام وكأن هناك بقربهم قرية فيهاشي من المرفشر بناه وسكرنا ثماشة يناشرائع اللحم فقدنا نقطع من الومهم ونجعل على الماروأ كلنامنها ففزعمن كاأسرناه منهم وبلغ الحديث الى الروم فقضت النصارى تعبامنا وقذف الرعب فى قلوبهم (وروى)انعربنانلطابرضي الله عندالي عروبن معدى كرب فقال له ماعروأى السلاح أفضل في الحرب فقال عن أيما تسأل قال ما تقول في السهام قال منها ما يخطئ و يصب قال في فقول في الرج قال أخوا ورعاحانك قال فاتقول في السييف قال ذا لذا لذا لأأمّ لل قال فيا

تقول في النرس قال هو الدائرة وعلمه تدورالدوائر وكان عروه ذامن شعمان العرب والطالها المرب ما القادس مفعلي النهر وقال لا تعمامه الي عابر على الجسر فان أسرعة مقد المربر الخرور وحد تموني وسدة في وسدة في النهر وقال الا تعمام المعام في القوم فقال العضم المعض المعام والته مأ الغمس فحمل على القوم فقال العضم عن فرسه وقد أخد برحل ما المعام المعام والنه الفارس المعام والله وقد مربع عن فرسه وقد أخد برحل فرس وجدل من المعسم فامسكها وان الفارس المضرد قرسه في القدر الفرس ان يتحرك فلا فرس وجدل من المعام وخلا فرسه فو كده عرو وقال أنا أبو توركد فو الله تنقدوني فالواأين فرسان قال وي المعام والقادسة على وستم وهو فرسان قال وي المعام والقادسة على وستم وهو الذي قدمه يزدج و ممال الفرس على قتال المسلمين فاستقمل عرو وستماعلى فيل نقطع عرقو به فسقط وستم وسعط الفيل علم معام وروى ان قائل وسما والموم المعام والما الموم المعام والموم المعام والم المعام والمعام والموم المعام والمعام والمع منام الموم المعام والمعام والمعام والمعام والمع منام المعام والمعام والمعا

أبق الحوادث والايام من عُر م آثاد سيمف قديم أثره بادى تظل تحفر عنه ان بسربت به بعد الذراء من والقيد بن والهادى وينشد قول النابغة في السنف أدضا

بقد الساوق المضاعف سعه \* ويوقد مااصفاح نارا لحماحي

وأين هذا من قد الحديد على وامن الوأس وأين الغريامن الثرى وأين الحسام من المنحل ولولا كراهة التطويل الذكر نامن أمثال هذا ما فيمه العجب وقد فالوا السيف ظل الموت السيف العاب المنبة والرمح وشاء المنبة والسهام رسل لا توامر من أرسلها والرمح أخول و وعما فالدرع مشغلة للراجل ومتعبة للفارس وانها لحصن حصين والترس يعن وعليه تدور الدوائر

\*(الماب الحادي والستورف ذكرا لحروب وتدبيرهاو حماهاوأ حكامها)

من حزم الملائة أن لا يحقر عدق ووان كان دار لا يغقل عنه وان كان حقيرا في كم من برغوث اسمر فيلا ومنع الرقاد ملكا جارلا وقال الشاعر

فلا عقرن عدوًا رماك ، وانكان في ساعد به قصر فان السوف تحزال قاب ، وتعيز عاشال الابر

وفى الامثال الاعتقرن الذليل فرع الشرق بالذاب العزيز ومشل العدة مثل الناران تداركت أوله السهل اطفاؤها وان تركت حتى التعكم ضرامها صعب مرامها وتضاء فت الميتها ومثله أيضا مثل الجرح الردى ان تداركة بسهل برؤه وان أغنلته حتى نغل عظمت بليته وأعما الاطماء برؤه واعلوا) ان الناس قدوضعوا في تدبيرا لحروب كنما ورتبوا فيها ترتبا فلا يسع أهل سائر الاقاليم جلها اذا يكل أمة في الغالب فوع من التدبير وصدف من الحد لة وضرب من المكيدة وجنس من اللقا والكروالفر وتعبية المواكب وجل بعضم على بعض ولكن نصف

منهأشما عجرى مجرى المعاقد لاتكاد تختلف في انهاء أزمة الحروب ونبدأ أولاعاذ كره الله تعالى في القرآن \* قال الله تعالى وأعدوالهم ما استطعم من قوة ومن رباط الحسل ترهبون به عدوالله وعدو كمفقوله تعالى مااستطعم مشتمل على كلمافى مقدور الشرمن العدة والالة والحملة وفسرالني صلى الله علمه وسلم القوة فرعلى أناس يرمون فقال الاان القوة الرمى الاان القوة الرى الاان القوة الرى وكان بعض أسحابه اذا أراد الغزو لا يقص أظفاره ويتركها عدة ويراها قوة فأول ذلك ان يقدم بين يدى اللقاع خلاصا المن صدقة وصمام ورد مظلة وصلة وحمودعا يخلص وأص بمعروف وتغسرمنكر وأمنال ذلك فقد كان عربن الطاب رضى الله عنه يأمر بذلك ويقول اغاتقاتلون اعمالكم وروى انبريدا وردعلمه بفتح للمسلمن فقال له عرأى وقت لقسم العدد وقال غدوة قال ومتى اخرم قال عند الزوال فقال عرائاته والمهراجعون وقام الشرك الايمان من غدوة الى الزوال لقد أحدثم بعدى حدثا أوأحدثت بعدكم حدثا والشأن حكل الشأن فى استحادة القوادوا تتخاب الامراء وأصحاب الولاية فقد قالت حكا العم أسديقو دأاف تعلب خبرمن ثعلب يقودا لفأسدفلا ينبغى ان يقدم على الجيش الاالرجل ذوالبسالة والمحدة والشجاعة والحرأة ثبت الجنان صارم القلب جريؤ وابط الماش صادق البأس عن قد توسط الحروب ومارس الرجال ومارسوه ونازل الاقوان وقارع الابطال عارفا عواضع الفرص خب مراعواقع القلب والمعنة والمسمرة من الحروب وما الذى يجب شحنه بالحاة والابطال من ذلك بصراب يوف العدق ومواقع الغرة منه ومواقع الشدةمنه فانه اذا كان كذلك وصدرالكل عن رأيه كانجيعهم كانه مشله فان رأى لقراع السَّانْب وجهاوالاردود الغم للزرية (واعلم) ان الحرب خدعة عند حسع العقلا وآخر ماعب ركوبه قرع الكائب وحل الجدوش بعضهاعلى بعض فلنبدأ بتصريف الحسلة فينيل الظفر (قال) نصر بن سماد كنت أمرخواسان من قبل مروان المعدى آخوملوك بن أمية قال وكانعظما الترك يقولون بنبغي للقائد العظم القمادأن يكون فممه عشرة أخلاق من أخلاف المائم شحاعة الديك وبحث الدجاجة وقلب الاسد وجلة الخنزر وروغان الثعلب ومسرالكلب على الحراح وحراسة الكركى وغارة الذئب وسمن نغبروهي دويمة تكون بخراسان تسمن على التعب والشقاء ، وكان يقال أشد دخلق الله تعالى عشرة الحمال والحديد ينحت الجبال والنارتأ كل الحديد والما يطفئ النار والسحاب عمل الماء والريح تصرف السحاب والانسان يقى الريح لحاجته والسكريصر عالانسان والنوم يذهب السكر والهم عنع النوم فأشدخلق ربك الهم فأول ذلك ان ينت حواسسه في عسكر عدة ومسستعلم اخبارهمع الساعات ويستعاروساءهم وقادتهم وذوى الشحاعة منهم ويدس اليهم ويعدهم وعداجيلا ويوجه اليمريضروب الخدعة ويقوى اطماعهم فيان بنالواماعندهمن الهبات الفاخرة والولايات السنمة وان رأى وجهاعاجلهم بالهدايا والخف وسألهم اما الغدر بصاحبهم وامااعتزاله وقت اللقاء وينشئ على ألسنتهم كتبامداسة السهوييها فيعسكره ويكتبعلى السهام اخبارا مزورة وبرى بهافى جموشهم ويضرب بينهدم عافى المسورمن ذلك فان جدح ماذكر ناتنفق فسه الاموال والحمل واللفاء تنفق فيه الارواح والرؤس ووجوه اللداع فسمه

لانعمى والحاضرفهاأ بصرمن الغائب وللهدر المهلسلا كتب المدالخاج يستعدله فيحوب الازارقة ردالحواب فقال اندن الدلاءأن يكون الرأى عندمن عليكه لاعندمن سصره وقال المختار الزيدين أنس حين ولاه الزرة وأمر ، بقتال عبد الله بن زياد امض الى عد ولا براى غير مستبد وبجزم غرمتكل ولاتركن الى الدولة فرعا انقلمت واستشر من لابطمع في علاق ولاتسر بقلمك واستخراتله تعالى قدل اقدامك توفق وأوصت أم الديال العسمة ابنها الفتاك وهومن أشداله رسانى لاتنشد فيحربان وثقت شدتك حتى تعرف وجه المهرب منها فان المفس أقوىشي اذاوجدت سدل المداد وأضعف شئ اذا بست منها وأحد الشدة ما كانت الحدلة مدبرة لهااذ الميكن النصرون المدنعالى فابذلها واختلس من المحارب خاسة الذئب وطرمنه طبران الغراب فان الحذرزمام الشحاعة والتهورعد والشدة وفال أبو السراياوكان أحدالفتال لابه يابي كن بجملتك اوثق منك بشدتك و بحذرك اوثق منك بشحاعتك فان المرب حرب المتهوروغنمة الحدرواء لمأن الدول اذاؤالت صارت حملها وبالاعليها واذا أذن الله تعالى في حاول الملاء كانت الآفة في الحملة \* وقالت الحكاء اذانول القضاء كان العطب فى الحدلة واذا انقضت مدة الدول أدبرت سنة الغفلة عن سنة الحدر وبغلب الضعيف باقدال دواتم كما يغلب القوى بفناء مدّنه \* وقالوا سعود الدول وغوسها مقرونة يسعودالملك وبحوسه وقالوا أجىزى على كل امرئ دولته فأذا انقضت بدت عورته وفالوا ربحيلة أهلكت الحمال فن الحزم المألوف عندسواس الحروب أن تكون حاة الرجال وكاة الابطال فى القلب فأنه مهم النكسر الجناحان فالعمون ناظرة الى القلب فاذا كانت والماته تحفق وطبوله نضرب كانت حصدنا للعناحين بأوى المهكل منهزم واذا انكسرا لقلب عزق الحناحان مثال ذلك الطائر إذا انكسراحدي جناصه برجى عوده ولو بعد حين وان كسر الرأس ذهب الجناحان ولاتحصى كثرة انكسارجناحي العسكر وثبات القاب غررجع الفارون الى القلب ويكون الظفولهم وقل عسكرانك سرقلمه فافلح اوتراجع اللهمة الاأن يكون مكمدة من صاحب الحس فيخل القلب قصدا وتعدمدا ولايغادريه كمرأم حتى اذا توسطه العدة اشتغل بهبه وأطبقت علمه المناحان ومن أعظم المكايدف الحرب الكمنا ولا يعمى كثرة كم منعسكراستبيت مضنه وقل عزمه بالكمناء وذلك ان الفارس لايز العلى حسة في الدفاع وجي الذمارحتي يلتفت فبرى وراء مندا منشورا أويسمع ضرب الطبول فينتذهم يمدارس نفسه والمكن هممنا وراء ذلك وعلمه مدارا يلروب في اصطناع الشجعان واختمار الانطال فاصطنع ذوى المسالة والاقدام والحراءة ولاعلمك أن لا مكثروا وبعسد علمك ان يكثروا ولا تنس ست الشاعر

والناس الف منهم كواحد به وواحد كالالف ان أمر عنى بل قد جرّب دلا فوجد الواحد منهم كواحد به وواحد كالالف ان أمر عنى المحب فهم في المن بن هود مع الطاغمة المحب فهم في الجيش وان قلوا كالانفحة في اللن به فن ذلك لما التي المستعين بن هود مع الطاغمية ابن ودميل النصر الى على مدينة وشقة في نغور بلاد الاندلس وكان العسكران كالمسكافة بن كل واحد منه ما يراهق عشرين ألف مقاتل بن خمل ورجل فحد شي رجل عن حضر الوقعة

من الاحناد قال الدنا الاقاع قال الطاعمة بن ودمين الن ونق ومقله وعماوستم للعروب من وجاله استعلم من في عسكر المسلمين من الشحفات الذين أهرفهم كايعرفونذا ومن غاب من مومن حضر فذهب مرجع فقال فيهم فلان وفلان حتى عدس عقرجال قال انظر الاكنمن في عسكري من الرجال المعروفين الشحاعة ومن غاب منهم فعدوهم فوجدوهم علنية مرجال لايزيدون فقام الطاغمة ضاحكامسمروراوهو يقول اساضك من يوم ثم ناشب الحرب بينهم مفلم تزل المدابرة بين الفريقين لم يول أحدهم دبره ولا تزحزح عن مقامه حتى فني أكثر العسكرين ولم بفروا حدد منهم فلماكان وقت العصر نظروا المناساعة غم الواعلمنا جلة ودا خلونامدا خلة ففرو واستنا وصرناشطر ينوحالوا منناو بين أصحابنا وصاووا بيننا فكان ذلك سب وهننا وضعفنا ولمنقم الحرب الاساغة ونحن فى خسارة معهدم فأشار مقدموا اعسكر على السلطان أن ينعو بنفسه وانكسر عسكر المسلمن وتفرق جعهم وملك العدومدينة وشقة فلمعتبر ذوا لحزم والمصرة من جع يحتوى على أربع من ألف مقاتل ولا يعضره من الشععان المعدود بن الاخسـةعشر رحلا وليعتبر بضمان العلج بالظفر واستبشا ومالغنية لمازادف ابطاله وجل واحد (وسمعت)أستاذنا القاضي أي الوليد الباجي وحد الله يحكي قال بينا المنصور بن الى عامر في بعض غزوانه اذوقف على نشرمن الارض من نفع فرأى جموش المسلمن بين يديه ومن خلفه وعن عمد ويساره قدماؤا السهل والجبل فالتفت الى مقدم العسكروهورجل يعرف بابن المحنى فقال كيف ترى حدد المسكرأ بما الوزير قال ابن المصفى أرى جما كشرا وجيشا واسعا فقال له المنصورلا يعجزناأن يكون فى هذا الحيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والمسالة فسكت ابن المصني فقال المنصوروماسكوتك أليس فهذه اليموش ألف مقاتل قال لافال فتعجب المنصور ثمانعطف عليه فقال أفيهم خسما تةرجل من الأبطال المدودين قال لافتق المنصور ثم انعطف عليه فقال أفيه ممائة رجل من الابطال قال لا قال أفيهم خسون من الابطال قال لا قسمه المنصوروا سنخفيه وأمريه فاخرج على أقبع صفة فللتوسطو ابلاد المشركين اجتمعت الروم وتصاف الجعان فبرزعلج من الروم بين الصفين شاك فى سلاحه بكر ويفر وهو بنادى هل من ممارز فبرف المدرحل من المسلين فتحاولا ساعة فقتله العطي ففرح المشركون وصاحوا واضطرب لهاالمسلون عجعل العلج عرح بن الصفين وينادى هلمن ما درا شين لواحد فبرز المه وجل من المسلمن فتحاولاساعة فقتله العلج وجهل يكرو يحمل وينادى هلمن مبارز ثلاثة لواحد فبرزالته رجل فقتله العلج فصاح المشركون وذل المسلون وكادت تكون كسرة فقيل للمنصور مالهاغ مرابن المصنى قبعث البعه فضرفق الهالمنصور ألاترى مايص :ع هذا العل الكا منذالموم قال بعينى جمع ماجرى قال فالطيلة فمه قال وماالذى تريد قال ان تكفي المسلين شرة والنم الات م قصد الى وجال مرفهم فاستقبله وحل من أهل الثغور على فرس قدنشرت أوراكها هزالاوهو يحمل قربة ما بين يديه على الفرس والرجل في نفسه وحليته غيرمت صنع فقاله ابن المصنى ألاترى مايصنع هذا العلم منذاليوم فالقدرأ يته فاذاترى فيسه فالأريد رأسه الآن قال نع فحمل القرية الى و-لهوابس لامة حربه وبرزاا يه فتعبا ولاساعة ذلم ر الناس الاالمسلم خارجااليهم يركض ولايدرون ماهنالك واذا الرجل يحدمل وأس العلم فألق

الرأس بن يدى المنصور فقال له ابن المصيقى عن هؤلا الرجال أخبرتك انه ايس فى عسكرك منهم الف ولا نفسها ئه ولا ما ئه ولا عشرون ولا عشرة فرد ابن المصدقى الى منزلته وأكرمه (واعلم) أن أول الحرب شعمه عابسة شوها كله حرور فى حماض الموت شهوس فى الوطيس تنفذى بالنفوس الحرب أولها السكلام وآخرها الحيام المرب مرة المذاق الداقلات عن ساق من صبرفيها عرف ومن ضعف عنها تلف جسم الحرب الشحاعة وقلم اللهد بيروعينها المذروجنا حها الطاعة ولسائم المكدة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وقالوا الحرب غشوم سمت بذلك لانها تفضل الى غيراليانى قال الشاعر

لم أكن من جناتها علم الله وانى بعدها الدوم صالى وآيت الحرب بعينها اناس \* ويصدلى حرها قوم برا الحدرب أول ما تكون فتيدة \* تدعى ببرتها لكل جهول حتى اذا اضطرمت وشب ضرامها \* عادت عوزا غيرذات خليل شمطا و بنكر لونه او تغدرت \* مكروهة الشم والتقيدل

وقال آخر

وقالآخر

(قال بعض الحكماء) قدجع الله تعالى آداب الحرب في قوله تعالى ما يها الذين آمنو الذالقسم فئة فاثبتوا واذكروا الله كشرا العلكم تفلحون وأطمعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصروا ان الله مع الصابرين \* واستوصى قوم اكثم بن صبغى فى حرب أرادوهافقال أقاوا اللاف على أمرائكم واعلوا ان كثرة الصماح فشل ولاجاعة لمن اختلف وتثبتوا فان أحزم الفريقين الركين (وقال)عتبة بنرسعة يومدر لاصابه الاترون أصحاب محدد حثما على الركب كانهم خوس يتلظون تلظ الحمات (ورأيت) غيروا حد عن ألف في الحروب يكره وفع الصوت بالتكمير ويقولون يذكر الله في نفسه \* واعلم أرشدك الله تعالى أن الله تعالى قد أوضح المافى كتابه علة النصر وعله الهزيمة والفرار فقال بأيم الذين آمنوا انتمصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يعنى انتنصروا رسوله ودينه وأما الفرار فعلت مالمعاصي قال الله تعالى ان الذين تولوامنكم يوم التق الجعان انمااستزاهم الشمطان يعض ماكسموا أى بشؤم ذن جم وتر كهم المركز الذى رسمه الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه صلى الله عليه وسلم رتب الرماة بومأ حدعلي ثلمة الجمل ليمنعوا قريشاأن يخرجوا عليه مكسما من ذلك الموضع ثم التق المسلون فانهزم الكفارفقال الرماة لاتفوتنا الغنائم فأقبلوا على الغنائم وتركوا المركز الاول فرجت خيل المشركين من هذاك وأقبلوا على السلمن فكات مقتلة أحد وليخف قائد الحيش العلامة التي هومشه ورجا فانعدو قديست ملحليته والوان خيله ورايته ولايلزم خيته ليلاونهارا واسدلزيه ويغبرخمته ويعمى كانه كىلايلمس عدوه غزته واداسكنت الحرب فلاعش فى النفر البسيرمن قومه خارج عسكره فان عمون عدوه قدانكت علمه وعلى هـ ذا الوجه كسر المسلمون حموش أفريقمة عند فتحها وذلك ان الحرب سكنت في وسط النهار فرج مقدم العدويشي خارج العسكر بمنزعه اكرالمسلين فحاء الليرالي عددالله بن الى السرح وهو نامُّ في قبيته نفر ج فين وثق به من رجاله وجل على العد وفقتل اللك وكان الفتح \* ولما عبر

طارف ولى موسى بن نصير الى بلاد الانداس المفتقعها وموسى اذذال الفريقية خرجوا فالخزيرة الخضرا وغصنوافي الحمل الذي يسمى المومجمل طارق وهم في ألف وتسعمائة رجل فطمعت الروم فيهم فاقتتاوا ثلاثة أيام وكانعلى الروم تدميرا ستخلفه لدريق ملك الروم وكان قد كتب الحدريق يعلم ان توما لاندرى أمن الارض أممن السماء قد وصلوا الى الادنا وقدلقمتم فانهض الى بنفسك فأتاه لدريق في تسعيرا ألف عنان واقيم طارق وعلى خله مغث الرومى مولى الواسد بن عمد اللك فاقتتلوا ثلاثة أيام أشدقتال فرأى طارق ماانناس فيه من الشدة فقام فضهم على الصبر ورغهم في الشهادة وبسط في آمالهم عم قال أين المفر الحرمن وراشكم والعد وأمامكم فلدس الاالصرمنكم والنصرمن ربكم وأنافاعل شأ فافعلوا كفعلى فوالله لا قصدن طاغمتهم فاماأن أقتله واماأن أقتل دونه فاستوثق طارق من خيله وعرف حاسة ادريق وعلامته وخمته محلمع أصحابه علمه حلة رجل واحد فقتل الله تعالى ادريق بعدقت لذريع فى العدة وجي الله تعالى المسلمين فلم يقتل منهم كثير وانهزم الروم فأقام المساون يقتلونهم ثلاثة أيام واحترطارق وأسلدريق ويعثيها الىموسى وبعث باموسى الى الواسد بن عدد المال وسارمغمث الى قرطمة وسارطارق الى طامطلة ولم يكن همه غير المائدة التى تذكر أهل المكاب انهاما تدة سلمان بن داود عليهما السلام فدفع المه ابن أخت الدريق المائدة والتاج فقومت المائدة عائق ألف المافيها من الحواهر الق لمرمثلها \* وبهذه الحمله تهرا المارسلان ملك الترك ملك الروم وقعه وقتل رحاله وأماد جعه وكانت الروم قد جعت حموشا يقل أن معملن بعدهم مثلها وكان مملغ عددهم سقائة ألف مقاتل كاتب متواصلة وعساكرمترادفة وكراديس يتلوبعضها بعضالايدركهم المارف ولا يحصيهم العدد وقداستعدوا من الكراع والسلاح والجانيق والآلات المعدة الفق الحصون في الحرب عالا يعمى وكانواقد قسمو ابلاد المسلم الشام ومصر والعراق وخراسان وديار بكر ولم يشكوا ان الدولة قددارت الهموأن نحوم السعودقد دمتهم ماستقيلوا بلاد المسلين فتواترت أخبارهم الى بلاد المسلين واضطر بتالها عالك الاسلام فاحتشد للقائهم البارسلان التركى وهوالذي يسمى الملك العادل وجدع جوعه عدية اصهان واستعدعا قدرعلمه غخرج يؤمهم فلميزل العسكران يتدانان الى أنعادت طلائع المسلمن الى المسلمين وقالو الليارسلان غدا يتراسى الجعان فبات المسلون ليلة الجعة والروم في عدد لا عصيم الاالذي خلقهم وما المسلون فيهم الاأكلة جائع فدق المسلون واجمن المدهاهم فالمأصحواص ماح يوم الجعة نظر بعضهم الى بعض فهال المسلين مارأوا من كثرة العدة وقوتهم وآلاتهم فأمر البارسلان أن يعد المسلون فبلغوا اثنى عشر ألف تركى واداهم منهم كالرقة فى ذواع المار فيمع دوى الرأى من أهدل الحرب والتدبير والشفقة على المسلمن والنظرفي العواقب واستشارهم في استخلاص صواب الرأى فتشاوروا برحة عُ أجرع رأيهم على اللقاء فتوادع القوم وتحالفوا وناصحوا الاسلام وأهله ع تأهبوا أهبة اللقاء وقالوا للمارسلان سمي الله وغمل على القوم فقال البارسلان بامعشر أهل الاسلام أمهلوا فانهذا بوم الجعية والسلون يخطبون على المنابر ويدعون لنافى شرق الملاذوغربها فاذازاات الشمسر وفاءت الافماء وعلناان السلمن قدصلوا ودعوالنا وصلمنا

نحن علناأم نافصبروا الى أن زال الشمس تم صلوا ودعوا الله تعالى أن ينصرد بنه وأن يربط على قلو بهم بالصير وأن بوهن عدوهم وأن يلق في قلو بهم الرعب وكان الما رسلان قداستوثق من خيمة ملك الروم وعلامته وفرسه وزيه ثم قال لرجاله لا يتخلف أحدكم أن يفهل كفعلى ويضرب يسمفه وبرمى سممه حمث أضرب يسمف وأرمى سممي غمدل جمعهم حلة رحل واحدالى خيمة ملك الروم ففتلوامن كان دونها ففاصوا السه وقتل من حوله وأسرماك الروم وجعلوا ينادون بأسان الروم قنل اللك فسهعت الروم ان ملكهم قدقتل فتبددوا وغزقواكل عزق وعل السمف فيهمأ باماوآ خذالمسلون أموالهم وغنائهم واستحضره لل الروم بين يدى لبارسلان عيل في عنقه فقال له البارسلان ما كنت تصنعى لوأخذتني قال فهل تشك أنى كنت أقتلك فقال له البارسلان أنت أقل في عمني من أن أفقلك اذهبوا يه و سعوه فعن مزيد فكان يقاد بالحيل فى عنقه وينادى علمه من بشترى ملك الروم وما زالوا كذلك يطوفون به على الخيام ومنازل المسلين وينادى عليه بالدراهم والفائوس فليدفع فيه أحدش أحتى باعوهمن انسان بكلب فأخذ الذى كان تولى ذلك من أحره السكلب والملك وجلهما الى البارسلان وقال قدطفت جميع العسكر وناديت علمه فلم يذل فمه أحدشما الارجل واحد دفع لى فمه كلما قال قدأ نصف لان الكلب خيرمنه فاقبض الكلب وادفع المههذ الكلب ثم افه أص بعد ذلك باطلاقه فذهب الى قسطنط منمة فعزلته الروم وكملته بالنار فانظر ماذا يتاتى على الماوك اذاعرفوا فى المروب من الحيلة والقصد في المكدة (واعلم) أن القدما عالوا الكثرة للرعب والقلة للنصر وقد قال تعالى و يوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عند كم شد. أ وضا قت علمكم الارض عارحت موليتم مدبر بنفالكثرة أبدا يصيما الاعاب ومع الاعاب الهلال وخبرالا صاب أربعة وخبرالسراياأر بعمائة وخبرالحموش أربعة آلاف وإن يغلب جيش يبلغ اثني عشرألفا من قله اذا اجتمعت كلمم وفأماصفة اللقا وهوأ حسن ترتيب رأيناه في بلاد فاوهو أرجى تدبير نفعله فى لفاء عد وناأن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال والمزاريق المستغونة النافذة فيصفواصفوفهم ويركزوا مراكزهم ورماحهم خلف ظهورهم فى الارض وصدورهم شارعة الى عدوهم وهم جاغون في الارض وكل رجلمنهم قدأ القم الارض ركيته اليسرى وترسه قاغ بنيديه وخلفهم الرماة الختارون التي غرف مهامهم من الدروع والخمل خلف الرماة فأذاجات الروم على المساهز لم يتزحزح الرجالة عن هماتها ولا بقوم رجل منهم على قدمه فاذا قرب العدورشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح تلقاهم فأخذوا يننة ويسرة فيخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجاله فتنال منهم ماشاء الله واقدحد ثنى من حضر مثل هذه الوقعة فى بلدى طرطوشة قال صافقت الروم على هذا الترتيب فحملوا علمنا فيمناو - ل مناكان في آخر الصف فقام على قدممه فحمل علمه على من العدوفا صاب غرته فقدله \* والم برز المقدريالله اس هودملك الانداس من سرقسطة في تفور بلاد الاندلس للقاء الطاعمة ودميل عظيم الروم وكانكل واحدمنه مقداحتشديماني مسوره فالتق المسلون والكفارخ تنازلوا للقتال وتصاففوا ودام القمال ينهم صدوا كميرامن النهار وكان المسلون فيخسران فأفزع المقتدر ذلك وفرق المسلون من شرذلك الموم فدعا المقتدورج الامن المسلين لم يكن في الثغور أعرف

ماخرب منه يسمى سعداره ففالله المقتدركيف ترى في هذا اليوم فقال سعداره هذا يوم أسود ولكن قديقت لى حداد فذهب معداره زيه زى الروم وكلامه كلامهم لجاورتهم وكثرة مخالطتهم غانفهمر في عسكرا لكفار شمهد الى الطاعمة ردممل فألفادشا كافي السلاح مكفنا في الحديد لايظهرمنه الاعداه فعل تخمله وبترصد غرته الى ان أمكنته الفرصة فمل علمه فطعنه فيعمنه فتوصر يعاللدين والفهم مجعل ينادى بلسان الروم قتل السلطان يامع شرالروم فشاع قتل في العسكر فتفادلوا وولوامن زمين وكان الفتح باذن الله تعالى \* ولما استضعف الروم صفلمة وضربوا عليهم اللواج فكانوا يحملون اليهم اللواج ويحملون الاموال الى العرب بافريقسة ويستنصدون على الروم فقال الهم ملك الروم اعاملل ومثلكم بااهل صقلمة مشل رجله زوحتان عوزوصمة فكانا دايات عندالصمة تلقط الشب من لحمته لتصمه فنزهدف المحوز واذامات عندالحوز تلتقط الشعر الاسودمن لحميه اتشدي فتزهد الصمة فمه فموشك اندام هذابه ان يصبح أطاس كذلك حالكم مى ومع العرب اذا أديم المال لى والهم بوشك أن ينفد أموالكم فنهقوافقرا صعفاء فأتسلكم واتسلم البلاد \* ويروى اله لماهم بعصارصقلمة أمر أن يسط بساط في الارض عُم جعل في وسطه دينا واعم قال لوجوه رجاله من أخذ منسكم هدا الدينار ولم يطا الساط علنا انه يصلح للملك فوقفوا حوله ولم يصل أحد المه فلما أعماهم ذلك طوواناحمة من الدساط من عنده وأحركل واحدد أن يطوى عمايله حتى طوى الدساط فدواأيديهم فطقوا الدينار فينئذ قال الهماذا أردتم مدرنة صقلمة خذوا ماحولها من المصون والمدن المغار والضماع والقرى - تى اذاضعفت أخذ غوها \* وكان يسرقسطة فارس بقالله ابن فتمون وكان بناسبني فيقع خال والدتى وكان أشميع العسرب والمجموكان المستعين أبوالمة تدويرى لاذلك ويعظمه وكأن يحرى علمه فى كل عطية خسمائه دينا وكانت النصرانية باسرها قد عرفت مكانه وهابت القاء فينكى أن الزوى اذاسقي فوسه فلم يشمر يقول له اشرب هـل ابن فتحون رأيت في الماء فسده نظراؤه على شرة العطاء ومنزلته من السلطان فأوغرواله صدوا لمستعين فنعه أياما ثم ان المستعين أنشأ غزوة الى بلاد الروم فتواقف المسلون والشركون صفوفا غم برزعلج الى وسط المدان ينادى هل من مبارز فرج المه فارس من المسامن فتحاولاساعة فقتل الرومي وصاح الكفارسرووا وانكسرت نفوس المسلمن وجعل الرومى بكربين الصفين وينادى علمن اثنين لواحد فرج المه فارس من المسلم فقتله الروى فصاح الكفارسرورا وانكسرت نفوس السلين وحعل يحول بين الصفين وينادى ويقول ثلاثة لواحد فلم يستحرى أحدمن المسلمن الايخرج اليه وبق الناس في حمرة فقسل للسلطان مالهاالاأبو الوليدين فتعون فدعاه وتلطف به وقال له أماترى مايصنع هذا العلم فقال هو بعينى قال فالدلة فيه فقال الوالوليد فاذا تريد فقال اكف المسلين شره فقال الساعية يكون ذلك انشاء الله تعالى فليس قيص كان واستوى على سرجه بلاسلاح وأخذ بده سوطا طويل الطرف وفي طرفه عقدة معقودة عمرزالمه فعي منه النصراني عمل كل واحدمنهما على صاحب والم تخط طعنة النصراني سرح ابن فصون واذا ابن فعون متعلق برقبة الفرس وزل الى الارض لاشي منه في السرج مُطفر على سرجه وجل عليه وضربه بالسوط في عنقه فالموى على عنقه فذنه يدهمن السرح فاقتلعه من سرجه وجاميه يجره فألقاه بيندى

المستعين فعلم المستمين انه كان قدأ خطأ في صنعه معه فأ كرمه ورده الى أحسس أحواله أيها الاجناد أقلوا الللاف على الامراء فلاظفرمع اختلاف ولاجماعة لن اختلف علمه فال الله تعالى ولاتنازعوا نتفشلوا وتذهب ريحكم وأقول الظفر الاجتماع وأقول الخذلان الافتراق وعادا لجاعة السمع والطاعة واغاانى على بن ابى طالب رضى الله عنه ومصفى من العصمان وكان قدظهر أهل العراق على أهل الشام وتضعضعت صفوف معاوية فأحس بالشروانه مغلوب فقال لعمرو بنالعاص اذهب فخذلنا الامان من ابن عل يعنى علما فأدار عروا للملا فأمرهم أن رفعو اللصاحف فيأطراف الرماح وينادون ندعوكم الى كتاب الله تعالى فلمارأى ذال اصحاب على كفواعن المرب فقال لهم على رضى الله عنده اى قوم هذه مكدة منهم ولميق فى القوم دفاع نعصوه وتركوا القدال وكان ذلك سبب المكمين واعلوا ان من أحزم مكايد المربذ عاء العدون واستطلاع الاخباروافشاء الغلبة واظهاوا لسروروابانة الحذر والاحتراس من العدة ووأن لا تخرج هار باالى قنال ولا تضيق أمانا على مستامن وقال بعض المصنفين كثرة التكبر عندا القافشل غضوا الاصوات وتجليبو االسكينة وأكماوا الوثام واحتموا الحمنوا درعوا اللمل فانهأخني للويل اللمل يكفيك الجبان ويصف الشصاع اللمل المددالاعظم الحازم يحذرعدوه على كلحال المواثبة انقرب والغارة انبعد والكمين ان انكشف والاستطراد اداولي المهدل قوة الجرعة من اعتز بقوته فقدوهن ليسمن القوم التورط في الهوه لكن أشدما كنت حذراما كنت عند نفسك أكثرة و وعددا من استضعف عدوه اغتر ومن اغترظفر به عدوه أشعروا قلوبكم في الحرب الحرقة فانهاسب الظفر واذكروا الضغائن فانها تمعث على الاقدام والتزموا الطاعة فانها حصن المحاوب اذاوقع اللقاء برزالقضاء اذالق السيف السيف ذال الخدار ربمكندة أبلغ من نجدة وبكلة هزمت عسكرا الصبرسب النصر الظفرمع الصبر اجعل قتال عدولا آخر حملك النصرمع التدبير لاظفرمع بغى ولاتغتر بالاقوياء لفضل قوتهم على الضعفاء لانج بنواعند الافا الاتماوا عندالقدرة ولاتسرفواعندالظهور ولاتغلواعندالغنائم نزهوا الجهادعن عرص الدنيا

\*(الباب الثانى والستون في القضاء والقدروالتوكل والطلب) \*

اعلم وفقك الله تعالى ان مذاهب الخلق في القضاء والقدر وخلق الافعال وارادة الكائنات منتشرة ولا يخرج عن علمه وقضائه وقدر وحكمه حادث في خالفنا في القضاء والقدروا فقنا في العلم وقد تساين الخلق فيه وتشتت مذاهبهم وتفاطعوا فيه وتدابروا وكل حزب عالديهم فرحون ولم نضع هنده الترجة لاستيفاء ما قالوا والاحتجاج الكل فريق لان ذلك يسدند في مجلدات واسفارا واغاند كرفي هذا الكتاب أحكاما ظاهرة قريبة من العقول لتقرب الفائدة على الناظر فيه فاعلم أولا ان كل ما يجرى في العالم من حركة وسكون و خسر وشر ونفع وضروا بيان وكذه وطاعة ومعصمة بقضاء وقدروكذاك لا يطير طائر يجناحه ولا يدب حموان على بطنه ورجليه ولا تطاعر ومقولات المن المقدو والطلب لا يتنافيان والتوكل والكسب لا يتضادان وذلك أن تعلم ان معالم المقدو والطلب لا يتنافيان والتوكل والكسب لا يتضادان وذلك أن تعلم ان معالم الله تعالى انه يكون

فهوكائن ومن خالفنا فى القضا والقدروا نقنافى العلم فرب أمر تدرا تله تعالى وصوله المدك بغبرطلب فهو واصل ورب أمر قدر وصوله المك بعد الطاب فلا يصل الابالطلت والطلب ايضا من القدر ولافرق بن الامر الطلوب وبن الطلب في المد مامقد وران فن ههنا قلنا الم-ما لابتنافيان وكذلك التوكل مع الكسب لان التوكل محله القاب والكسب محله الحوارح ولا يتضاد شار في علمن دو دما يتحقق العبد أن المقدور من قبل الله تعالى فان تعسر شي فبتقديره وان اتفق فبتمسيره قال أنسيجا رجل على ناقة له فقال بارسول الله أدعها وأتوكل فقال اعقلها وبوكل والتوكل والاعتصام بالقدر يستمدان من العقل والطلب والكسب يسقدان من الامر فالتوكل على الله تعالى هو الثقة عاضمنه والقطع بكون ماحكم به فن رام أمرامن الامور ايس الطريق في تحصيله أن يعلق باله علمه و يفوض أمر ه الى ربه و منقطر حصول ذلك الامر بل الطريق ان يشرع في طلمه على الوحه الذي شرعه الله فمه وقد ظاهر الذي ملى الله عليه وسلم بين دروين واتحذ خند قاحول المدينة بستظهر به و محترس من العدق وأقام الرماة يوم أحداجه فظوه من خالدين الواسد وكان بلس لا مة الحرب ويعيى الحموش وبأمرهم وينهاهم عافده مصالحهم واسترقى وأمر بالاسترقاء وتداوى وأمر بالدا واة وقال أنزل الداء الذي أنزل الدواء (فاز قبل)قدروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استرقى أو ا كتوى فقد برئ من الموكل (قلمنا) أليس قد قال اعقلها ويوكل وظاهر بين در عين وسائرما ذكرنامآ نفا (فانقيل)فيا الجدع بين ذلك (قلمنا) معناه من استرفى واكتوي متكارعلي الرقية والمكيوان البرء من قبلهماخاصة فهذا يخرجهمن التوكل وانما بفعله كافريضف الحوادث الىغبرا لله تعالى فامامن باشر الاسمام والادوية وتعاطى تدبير الامور بنفسه وأعوانه وماله على ماجرت به سسرة الله تعالى في أرضه وعادته في خلقه غير معة مد على شئ من ذلك بلهو واثق القلب أنماحصل فيتقدره وماتعسر فيتقدره معتمدا فى ذلك على المسب لاعلى الاسماب فهذا هو المتوكل لكن شرطه ان عشى في ذلك كلهمم الاثر ولا يسلل طريق افيهم عصمة فلدس يستدرج ماعندالله ععاصمه وقال على بن أى طالب رضى الله عنه من ابتغى أمر اعصمة الله كانأ بعد لمارجا وأقرب لمجيء مااتني ومنطن ان الطلب والاكتساب بناقض التوكل ففعد في مته وأغلق اله متكلا على الله تعالى في زعمه كان عن العقل خارجا وفي تسمه الجهل والحا ويقللله قصت ماهذا اذجعت وحضر الطعام فهوالى الطعام أحوج منه الى المعرفة وينسغي لاهله أن يدا ووم ألاترى أن الله تعالى قال الربع وهزى المك يجذع المخلة فهلا أمرها بالسكون محدل الرطب الى فيها وهكذا القول فعين لهداية أوبستان يؤمر بسق السيشان وحفره واصلاحشانه ويؤمر بأن يعلف الداية ويسقيها وأنشدوا

ألم ترأن الله قال لمررم ، المدفهزى الحذع تساقط الرطب ولوشاء أجنى الحذع من غيرهزها ، البها واكن كلشي له سبب

وهكذا قال الرسول صلى الله علمه وسلم لوبو كلم على الله حق بو كامر زق كم كايرزف الطبر تغدو خاصا وربطانا فلم يحمل أرزاقها اليهافى أو كارها بل الهمها طلبه بالغدة والرواح وقد كان جهيل ريس القند حارس يرى من تصديق القدد وتكذيب الطلب دون أهل زمانه من

الماوك ماجزه عن الطاب والتدبير فاخرجه اخوته من سلطانه وقهروه على مملكته فقال له بعض المكا ان ترك الطلب يضعف الهدمة ويذل المفس وصاحبه سائر الى أخلاق ذوات الاجرة من المدوان كالضب وسائرا لمشرات تنشافي أجرتها وفسه يكون موتها ثم جعوا بين القدروالطلب وقالوا انهما كالعدلين على ظهرالداية انجل في واحدمتهما أرج ماحل فى الأخرسة ط وتعب ظهره وثقل علمه سفره وإن عادل منه ما سلم ظهره و نحيم سفره وغت بغسه وضر بوافههمما لاعسا ففالوا انأعى ومقعدا كانافى قربة بفقروضر لاقائدللاعي ولاحامل للمقعدوكان في القرية رجل يطعمهما كل يوم احتسابا قوتهما من الطعام والشراب فلم والاف عافمة الى أن هلك المحسب فا قاما بعده أياماً فاشتد وعهما وبلغ الضرومنهما جهده فاجموا رأيمه ماعلى الاعمل الاعي القعد فسدله المقعدعلى الطريق بمصره ويستقل المقعد بعمل الاعي فندوران في القرية يستطعمان أهلها فقع أمرهما ولولم يفعد الا هلكافكذلك القدرسيبه الطلب والطلب سيه القدر وكل واحدمنه مامعين اصاحبه فأخذ جهدل فى الطلب فظفر باعدا تهور جمع الى ملكدف كانجهمل يقول لا تدعن الطلب اتكالا على القدر ولا تجهدن نفسك في الطلب معقدا على مستمينا بالقدر فالخاذا جهدت نفسك بالطلب وجوه التدبير المجود ممصد فابالقد ونلت مانحاول ولم تلتوعلمك الاموروان علت مذلك فالنوى علمك أمرمن مطاويك فذلكمن اعانة القدروانك قدأتيت ذسافتفقد حوارحك واستكشف ظاهرك وماطنه الواسالى الله تعالى من كل ذنب أنته محارحة من حوارحا واخرج من كل مظلة ظلم افأذافعلت ذلك قابلك الخطوساء دلة القدران شاء الله تعالى \* واعلم ات هذا الاصل الذي قررناه يغرج علمه كل ماورد في القرآن وحديث الرسول صلى الله علمه وسلممن الامربالتوكل على الله والتسليم المه والتفويض لهمن ذلك انسليمان الخواص تلا وماقول تعالى وتوكل على الحي الذي لاعوت فقال ما منعى لعمد بعد هذه الا يفان الحال الحاحد غبرالله قلنامعناه لايلحأ الى الاسماب اعتماد اعليها ولكن يطأ الهاوا ثقابأن الله تعالى مفعل مايشاء كاأمرااني صلى الله علمه وسلم بعقل الناقة وليس درعين الاترى ان من يطلب الزرع والولد م قمد في سته لم يطأزو حته ولا بذرأرضه معتدا في ذلك على الله تعالى واثقاره ان تلد امرأتهمن غبروقاع وتنبت أرضه الزرعمن غبربذر كانعن المعقول خارجا ولامى الله تاركا وللائمة والحكاف القدرألفاظ ارعة على السير والامتحان منهاماروى انعلى نأنى طااب رض الله عنه سئل عن القدر فاعرض عن السائل فأبي الاالحواب فقال على أخبرني أخلقك الله كمانشاء أوكمايشا وفامسك الرجل فقال على العاضرين أثرونه يقول كما أشا واذا والله أضرب عنقه فقال الرجل كإيشا فقال على أيحيك كاتشاء أوكايشاء قال كإيشاء قال أيسنك كاتشاء أوكايشا • قال كإيشا • قال أفيح شرك كانشا • أوكايشا • قال كايشا • قال أفيد خلات حمث يشا • أوحمت تشاء قال حمث يشاء قال قم فلس النامن الام شئ وروى ان رجلا قدر ما ومحوسما تناظرا فقال القدرى للمعوسي مالك لاتسلم فقال المجوسي لوأراد الله تعالى لاسلت فقال القدرى قدأراد الله تعالى انتسلم واسكن الشيطان عنعك قال الجوسي فانامع اقواهما وروى فى الاسرائدلمات ان بيامن أنبياء الله تعالى مربفخ منصوب واذاطا ترقريب منه فقال الطائر با بى الله هلراً مت الخل عقد الا من هذا الصب هذا الفي المصدد في فده وأ با انظر المه قال فذهب عدمه مرجع فاذا الطائر في الفي فقال اله عباللة أواست القائل آنفا كذاوكذا فقال با بى الله اذا جا الحين في الدي الفي فقال الهجيد وقال رجل من الخوارج لعلى رضى الله عنه أراً بت من جندى سبل الهدى وسلا في سبل الردى أاحسن الى أم أسا فقال اله على ان كنت استو جست علمه حقافقد أسا وان كنت استو جسعامه شدافه و يفعل ما بشاه (وقال) ممون بن مهران الفيدى سل فاقوى ما تكونون اذا سألم فقال غيلان أشاء الله أن يمصى فقال مهران الفيلان القدرى سل فاقوى ما تكونون اذا سألم فقال غيلان أشاء الله أن يمصى فقال ممون أ يعصى كارها فانقطع غيلان وروى ان رجلا قال المزرجهر تعال تتناظر في القدر فقال وما تصدن عالمناظرة في القديد وأبت ظاهرا استدلات به على الماطن ورأ بت أحق مرزوقا وعاق الامروما فعلت ان المدير ليس الى العاد وقال بعضهم

يخدب الفق من حدث برزق صاحبه \* و يعطى المنى من حدث بحرم طالبه ولما قدم موسى بن فصد بربعد فقي الانداس على سلمان بن عبد الملك فقال له بزيد بن المهاب أنت أدهى الذاس و أعله مرف كيف طرحت نفسك فى يدى سلم مان فقال موسى ان الهدهد يهذه سلام الما فى الارض الفياف و يبصر القريب منه والبعد على بعده فى التخوم ثم ينصب له الصبى الفي بالدودة والحبة فلا يصره حتى يقع فمه وفى الاسرائيليات ان الهداهد كانت رائدة سلمان ابن دا ود عليم ما السلام الى الما فتقدم معسكره ثم تنظر الارض فتقول الما عهمنا على ألف قامة أواقل أوا كثرفته ادرالي تحفره فلا يلحق سلمان الاوقد داست عدّ الماء واعلوا أن

الهارب مماهومقضى مقدر كالمنقلب فى كف الطالب وأنشد بعضهم

واذاخشت من الامورمقدرا \* وفررت منه فنعوه تتوجه ولبشار طبعت على مانى غير مخير \* هواى ولوخيرت كنت المهدنيا أريد فلاأعطى وأعطى فلم أرد \* وقصر عامى أن شال المغيبا وأصرف عن قصدي وعلى مقصر \* وأمسى وما أعطت الاالتجما

ولماوقع الطاعون بالمكوفة فترابن أبى لهلي على حمارله يطلب النعاة فسمع منشدا ينشد

لنيسسبق الله على جمار \* ولا على ذى منعمة طيار أو مأتى الحتف على مقدار \* قد يصبح الله امام السارى

فكرراجعاالى الكوفة وقال اذاكان الله امام السارى فلات حينمهرب وأنشد بعضهم

أَقَامِ عَلَى المُسْيِرُوقِدَا نَيْحَت ﴿ مَطَايَاهُ وَغُـرُ دُ حَادُ يَاهِمَا وَقَالَ أَخَافَ عَادِمِهُ اللَّمَالَى ﴿ عَلَى نَفْسَى وَأَنَّ التَّى رِدَاهُمَا وَمِن كَتَبْتُ مِنْيَتُهُ بِأَرْضُ ﴿ فَلْمِسْ يُوتُ فِي أَرْضُ سُواهَا

ولماقثل كسرى بزرجهروجدوا في منطقته كتابافيه اذا كان القدر حقافا لمرص باطلواذا كان الغدوف الناس طباعافا لثقة بكل أحد عجز واذا كان الموت بكل أحد نازلا فألطما سنة الى الدنياجة وقال ابن عباس وجعفر بن محد والحسن البصرى في قوله تعالى وكان تحته كزاهما انما كان الكنزلوما من ذهب مكتوب فيمه بسم الله الرحن الرحيم عجبت ان يؤمن بالقدركيف يحزن وعجبت لن يؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت ان يوقن بالون كيف يفرح وهري تناقض تدبيره ورجل شفله هم غده وعالم مفتون يعب على زاهد مغبوط ومن عبب مانن بالاسكندرية أن رجلاه في بالمعان عالم مفتون يعب على زاهد مغبوط ومن عبب مانن بالاسكندرية أن رجلاه في خده وعالم مفتون يعب على زاهد مغبوط ومن عبب مانن بالاسكندرية أن رجلاه في خده السلطان عاب عن خدم أيا مافقه ضه الشرط وجلاه الحدار السلطان فانساب منهم في بعض الطريق وتراى في بتر والمدينة مسرية تحت الارض ماسراب عنى الماشى فيها قام المحترقها ويدورها لاق في دورها آبارا على تلك السروب في ازال ماسراب عنى الماشى فيها قام المحترقها ويدورها لاقف دورها آبارا على تلك السروب في ازال الرجل عنى المائن فالمان فطلع الرجل في دار السلطان فادبه السلطان في كان في مائن السائر الفار من القضاء العالب كالمنفلت في الطالب وقال ابن مسيعود ان الرجل ليشرف على الامر من الامارة والتحارة أوغيرها ذكره الته تعالى فوق ما وائه فيقول لله للك اصرف عن عبدى هدا الامر فاني ان أيسره له أدخله الته تعالى جرائه فيقول لله للك اصرف عن عبدى هدا الامر فاني ان أيسره له أدخله المنفل بتغيظ على جرائه فيقول لسه في فلان وحسدني فلان وما صرفه عنه الاالمة تعالى المناقة عنه المناقة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة عنه المناقبة المنا

فالواتقيم وقد احا ، ط بك العدو ولا تفر فاحبتهم والسيخما ، لم ينتفع بالعدام عدر لاند من لاند من الدهرشر الله من الدهرشر الله منفع أويضر

وأنشدوا

استأذن العقل على الجد فقال اذهب لأحاجه في مكن فقال العقل ولم فقال المن تحداج الى ولا ورقك أحماج الهذي وأوصى) حكيم المنه فقال بالمن رزقك اللهجد المحدمك به ذوو العقول ولا ورقك عقلا تعدم به ذوى الحدود وكان بقال افراط العقل مضر بالجد وروى الآرجلا خبرف أمن فابي أن يحتار وقال أنا بحد تى أوثق من بعقلى فافرغوا وفى الامثال السع بحد لا بكد المعدا ودع جدل لا كدل الجدلا الجد الجدا أغنى من الكد واعلم ان زمام الامور التوفيق ولم ينزل من السماء الى الارض أقل من التوفيق وهومقرون بالاجتماد قال الله تعالى والذين عاهدوا فينا المهدين مسملنا وقد كشت جعت قدم كتامن جلة كتابى فى الاسراره ل التوفيق مكتسب أوموهمة بلاسب فلا من يدعله ومن الطمف ما وقفت علمه في جارى القضاء والقدر وان الهار ب من المقدد به في قضية الرجل الذى تقدّم ذكره

الماب الذال والستون وهو جامع من أخمار ماوك العيم وحكاماتهم وهو يشتمل على خسة فصول

(الاول) يشتمل على أخبار رفعت المنابعد الفراغ سن المكتاب فالحقناها (والثانى) يستمل على حكم لحكيم الفرس خاصة (والرابع) يشتمل على حكم لحكيم السندخاصة (والرابع) يشتمل على حكم بحموعة منتفية رسمنا ذلك المنظر في عقول القوم واغراضهم ومنته مي ممهم من كتاب جاويدان خرد الفارسي قال ثلاثة لا يصلح فسادهن بشي من الحمد القيد و بين الاقارب وتحاسد دالا كفاء والركاكة في العقول وثلاثة لا يسد من المحمد في العالم، والقنوع في وثلاثة لا يسد من العامد والقنوع في العام، والعام، والقنوع في العام، والقنوع في العام، والعام، والع

المستبصرين والسخاف ذوى الاخطار وثلاث لايشبع منهن الحياة والعافية والمال وقال ابن لقمان لايه باأبتما الداء العياقال رعونة مولودة قال فاالحر حالدوى قال المرأة السوم فال فبالجل النقيب فال الغضب ولماقرأ هده الحكاية أبوعباد المكاتب وكان ظريفا في أخماره قال والله الغضب أخف على من ويشمة وكان أسرع الناس غضما فقل له انماعني القمان ان احتمال الغضب ثقمل فقال لاوالله لا يقوى على احتمال الغضب الاالحل وغضب وماعلى دهض أصحابه فرماه بدواة فشحه فعل الدميسمل فقال أنوعما دصدق الله العظيم حيث قال والذين اذاماغضبوا هم يغفرون فاستدعاه الامون وقال ويحل لاتحسن ان تقرأ آية من كاب الله تعالى قال بلى والله يأمر المؤمنين انى لا قرأمن سورة واحدة ألف آية فضما المأمون وأحرباخراجه \* وقدل لانوشروان ما العقل قال القصدف كل الامورقد لفا المرو و قال تراب الريبة قبل فياالسخا والانتناف من نفسك قبل فيالجق فالاغراق في الذم والجدوقيل المعض الحكاءما الحزم قال سو الظنّ وقال بعضهم في قوله الحزم سو الظنّ قال اعمار ادسوء الظن ينفسه لا بغيره قدل فالصواب قال المشورة قدل فالذى يجمع القاوب على المودة قال كف بذول وبشرجه ل قدل فما الاحتماط قال الاقتصاد في الحب والبغض وقال معاوية لزياد حبزولاه العراق باذامكن حمك وبغضك قصدافات الغبرة كامنة واجعل الرجوع والنزوع بقية من قلبك واحذوصولة الانهماك فانها تؤدى الى المهالك وهومثل قول على بن أبي طااب رضى الله عنه أحبب حبيبال هوناما عسى أن يكون بغيضك بوماما وأبغض بغيضك هوناماعسى أن يكون حبيبك بوماما ومن ذلك قول الاول

وقال آخر ولاتماس الدهرمن حب كاشع ولاتامن الدهرم حبيب وقال آخر ولاتمامن الدهرم حبيب وقال آخر ولاتماس الهورم والمنط والمناس الدهرم والمنط والمنط

وماسى الانسان الالانسه ، ولاالقاب الا انه يتقلب

وقيل لبعض الحسكاء ما الدليل الناصح قال غريزة العقل مع الطبيع قبل في القائد المشفق قال حسن المنطق قبل في العناء المعنى قال تطبيعك من لاطبيع له وقال الفضيل من وانسالت وسول ملك الروم عن سيرة ملكهم قال بذل عرفه وجرد سيفه فاجتمعت عليه القاوب وغبة ورهية لا ينفص جنده ولا يحرج وعيته سهل النوال جزن النكال الرجاء والخوف

معقودان في يده قلت فكمف حكمه قال ردّا اظلم ويردع الظالم ويعطى كلذى - قحقه فالرعمة اثنان راض ومغتمط قلت فكمف هميتهمله قال يتصور في القلوب فتغضى له العمون قال فنظر رسول ملك الحدث قالى اصغائى المه واقبال عدى علمه وكانت الرسال تنزل عندى فقال لترجانه ما الذي يقول الروى قال يصف له ملكهم ويذكرس مرته ف كلم الترجان بشئ فقال لى الترجان يقول ان ملكهم ذوأ ناة عند القدرة وذو ماعند الغضف وذوسطوة عند المغالمية وذوعقو بة عندالاجترام قد كسارعيته جميع أهمته وقصرهم تعنيف عقويته فهم بترا ونه ترائى الهلال حمالا ويخافونه مخافة الموت فيالا وقد وسعهم عدله وردعهم سطوته عقله فلاغتهنه من حة ولاتؤ يسمغفلة اذاأعطى أوسع واذاعاقب أوجع فالناس اثنان رايج وخائف فلاالراحي خائب الامل ولاالخائف بعدد الاحل قلت فسكمف وهبتهم له فاللاترفع السمالعدون أجفانها ولاتتبعه الابصارانسانها كان رعسه قطافرةت علما صقورصوائد قال فدئت المامون مذين الحديثين فقال لى كرقعة ماعندك قلت ألفا درهم فالمافضلان قمتهماأ كترمن الخلافة أماعلت حديث أمير المؤمنين على بن أبيطال رضى المتعنه قالقمة كل احرى ماعسن أفتعرف أحدامن اللطاء الملغا يعسن أن يصف أحدا من خلفا الله الراشد س المهد سع عثل هذه الصفة قات لا قال فقد أص ت الهما بعشر من ألف ديناره يحلة لهما واجعل العدة مادة منى و منهماعلى العود فلولا حقوق الاسلام وأهله رأوت اعطادهمامافي ستالمال اللاصة والعامةدون مايستعقانه وقال الفضل سيسل كانعندى رسول ملا الروم وكان عدينى عن أخت الملك يقال الها خاتون قال اصابتنا سنة احتدم شواظهاعلينا بحرارة المصائب وصنوف الا فات ففزع الناس الى الملك فلمدوما حسهميه فقالت له عانون أيم الملك ان الحزم على لا يخلف حديده ولاعتمن عزيزه وهو دلسل الملك على استصلاح رعسه وزاجراء عن استفسادها وقد فزعت رعستك المك لفضل العيزعن الالتحاء الىمن لاتزيده الاساءة الى خلقه عزا ولا ينقصه العود بالاحسان اليهمملكا وماأحدأولى عفظ الوصمة من الموصى ولابركو بالدلالة من الدال ولاجسن الرعاية من الراعى ولم زلف نعمه لم تغيرها نقمه وفي وضالم يكدره سخط الى أن جرى القدر بما عي منه المصر ودهل عنه المددر فسلب الموهوب والسااب هوالواهب فعدالمه بشكرالمع وعذبه من فظمع النقم فتى تنسه نسك ولا تعملن الماءمن المذال المدوز المذل شركا منسك وبمن وعسان فتستعق مذموم العاقبة وليكن مرهم ونفسك بصرف القاوب الى الاقرار اله يكنه القدرة وتذارل الااسن في الدعاء بعض الشكرفان الملكر بماعاف عدده الرجعه عن شي فعل الى صاغ عل واسعثه على دؤب شكر يعوز به فضل أجر فامرها الملك ان تقوم فيهم فتنذرهم بهذا الكلام ففعلت فرجع القوم عنابه وقدعم الله تعالى منهم الوعظ فى الامن والنهى فالعليم الحول وما منهم مفتقد نعمة كان سلما وتواترت عليهم الزيادات بجمل الصنع فاعترف المال الهامالفضل فقلدها الملك دعده وجع الرعمة على الطاعة لهاف الحمو بوالمكروه فهذافعل الله باعدائه وضرائر فعمته الماشكروه أعاداهم من نعمهما كان قداستر - ع وزادهم من فضله ما عنو و فلك عن وحدوله و يؤمنون به لوصد قت نما تنا وصت ضما ترنا وقال

الواقدى توفى رسول بعض الملوك بدمشق فى خدادفة هشام فوجد فى جدد الوحمن ذهب مكتوب فيه اذاذها الوفاء نزل الملاء واذامات الاعتصام عاش الانتقام واذا ظهرت الخمانات امتعقت المركات وقال الوضاحي وجه أنوشروان رسولاله الىمائ قدأ جمع على محاربته وأمرهان يتعرف سبرته في نفسه ورعيته فرجيع المه فقال وجدت عنده الهزل أقوى من الحد والكذب أكثر من الصدق والجور أرفع من العدل فقال أنوشروان رزفت الظفريه سرالمه والكن علك في محاربته عاهو عنده أضعف وأقل وأوضع فانك منصور وهو مخذول نسارا لمه فقتله واستولى على عملكته وقال بزرجه رالمزح آفة الحد والكذب عدق الصدق والجورمفسدة الملافاذ الستعمل الملك الهزل ذهبت هميته واذا استصب الكذب استخفيه وادابسط الجورفسدسلطانه وكان فشخاتم رستم وهوأحدملوك الفرس الهزل مبغضه والكذب منقصه والجورمفسده وقتل لبعض أصحاب اسفندمار رجل من الترك فأصنب في عنقه لو حذه مكتوب فيه آفة الشدّة التهب وآفة المنطق الحماء وآفة كل شئ الكذب وقدل لمعض الحكم عماقمة الصدق فال الخلدف الدندا قدل فاقمة الكذب قال موتعاول قسل فاقمة العدل قالمال الابد قبل فاقمة الحور قال ذل الماة قال وسأل ملك الهند الاسكندر وقدد خل بلاده ماعلامة الملك ودولته قال له الحدقى كل الامور قال فاعلامة زواله قال الهزل فمه قال فاسرور الدنيا قال الرضاع ارزقت قال فاعها قال الحرص على مالعلك لاتناله وقال بزرجهر ثلاث هن سرورا لدنيا وثلاث هن عمها فاما السرور فالرضا بالقسم والرضا بالطاعة في النع ونفي الاهمام بالرزق الغد وأما الغ فرص مسرف وسؤال مجعف وتمنى مايلهف ومريعض الملوك يفلام يسوق جارا غيرمنبعث وقدعنف علمه في السوق فقال باغهار وفق به فقال الغهام ماأيها الملك في الرفق به مضرة علمه قال ومامضرته قال تطول طريقه ويشتد حوعه وفي العنف احسان المه قال وما الاحسان المه قال يخف حله ويطول أكله فاعب المك بكارمه وقال لهقدأمرت لك بألف درهم قال رزق مقدور وواهب ما حور قال وقد أمرت المات اسمك في حشمي قال كفيت مؤنه ورزقت بها معونه قال لولا الماحديث السن لاستوزرتك قال ان يعدم الفضل من رزق العقل قال فهل تصلح لذلك قال اعما يكون الجدوالذم بعدالتحر بةولايعرف الانسان نفسه حتى يبلوها قال فاستوزره فوجده ذارأى صليب وفهمرحب ومشورة تقعموا قعالتوفيق فالوكنب الاسكندراني ارسطاطاليس وقدتف ذفي الشرق والغرب وبلغ منه مامالم يلغه أحدد قبلداكت الى لفظاء وجزا مفع وردع فكتب المهاذا استوات بكالسلامة فدد ذكر العطب واذا هنتك العافمة فحدث نفسك المالما واذااطمأت بك الامن فاستشعر الخوف واذا بلغت نها مة الامل فاذكر الموت فانأحيت نفسك فلا تجعان الهافى الاساءة الهانصيبا قال ووعظ بعض الحكاملكا فقاله أيها اللك ان الدنيادارع ل والا تخرة دارفواب ومن لاية دم لا يجد فهن تفسك حلاوة عيشها بترك الاساقاليها واعلمان زمام العافية يدالبلاء وأمن السلامة تحتجناح العطب وباب الامن مستوربا لخوف فلاتكون في حال من هذه الثلاثة غيرمتو قع لاضدادها ولا عدل نفسك عرضا اسمام الهداكة فان الدهرعد وإبن آدم فاحترزمن عدول بغاية

الاستعدادواذافكرتف نفسك وعدوها استغنيت عن الوعظ (قال) وكتب الاسكندرعلى ال الاسكندرية أجل قريب في يدغيرك وسوف مثيث من اللمل والنهار واذا انتهت المدة حمل بننك وبيزالعدة فاحتل قبل المنعوأ كرمأ جلك بحسن صحبه السايقين واذا آنستك السلامة فاستوحش بالعط فانه الغاية واذا فرحت العافية فاحون الملا فالمه تكون الرجمة واذا بسطك الامل فاقمض نفسك عنه بذكر الاحل فهو الموعد والمه المورد (وقال) ابن الاعرابي حدثني من رأى بن اصمان وفارس حرامكتو باعلمه العافية مقرونة بالملا والسلامة مقرونة بالعطب والامن مقر ونعاظوف والماضرب انوشر وان عنى بزر جهر المادغب عن دين المجوسية وانتقل الى دين المسيم عليه السلام وجدفى منطقته كابافه وثلاث كلمات اذا كان القدرحقا فالحرص باطل واذاكان الغدرفي الناس طماعا فالثقة بكل أحدعز واذاكان الموت بكل أحدد نازلا فالطما سنة الى الدنياحق ولما تاب الله تعالى على الني سلمان علمه السلام وودعلمه ملك كتب على كرسمه اذا صحت العافمة نزل الملاء واذاعت السلامة نحم العطب واذاتم الامن علن اللوف (وحفر) حفر بفارس فوحد فيه لوح رخام فيه أربعة أسطر محفورة أولهاأ بماالماف أشراالملاء والثانى ايماالسالم وقع العطب والثالث أيماالا من داهمه الخوف والرابع أيها الموسران يعدعنك العسر ولمأزل أنومسلم مديئة سموقندأ تاه اسهندها فقال أيها الملك ان القندها وحرامد فونافه مثلاثه أسطروح مدت في الكتب ان سلمان من داودعليهما السلام بعثبه ودفن في هذا الموضع ووجدانك أنت الذي تشتخر حهوتعمل عما فمه فأحربه فاخر جفاذا أول سطرمنه الحزمانة هازالفرصة وترك الوفافه الحاف علمه الفوت والسطرالثاني الرياسة لاتم الاجسن السيماسة والسطر الثالث لم يقتل الا ماعمن ترك الابناء ولميصب من لميخب فكان الومسلم يقول علم جلمل به تم هذه الدولة ان لم ينزل القدر عليحول سننا وبنالخذر فلم رليستعمل هذاالكارم الحان قدم العراق فأعاه القدرعن الاستعانة بالحذر فقتله أنوجعفر المنصور ولماج أبومسلم قمل له ان بالحيرة نصرانيا قدأةت علمه ما تناسنة وعنده علم من العلم الاول فوجه المه فانى به فل انظر الشيخ الى أى مسلم قال قد مت مالكفاية ولم تألف العذاية وقد والفت النهاية أحرقت نفسك لمن سسكت حسك وكان قدعا ينت رمسك فبكي ألومسلم فقال لاتهك فالمك لمتؤتمن حزم وثبق ولامن وأى رتبق ولائد يبرنافع ولا من سنف قاطع والكن ما استجمع أحدد لامله الأأسر ع في تقريب أجله قال فتي تراه بكون والاذانواطأ الخليفتان على أمركان والتقدر في بدى من يطل معه التدبير وان رجعت الى خراسان سات وهمات فارا دالرجوع فكتب المه السلطان بالمضي ووجه المهمن محثه فلولا انالبصر يعمى اذانزل القدر لكانت هذه دلالة تقعموقع العمان وتعثعلى السقظ في الحدد والاحسال في الهرب على ان ا كل نفس عامة وا كل ا منهاية (وقيل) لحالمنوس وهوحكم الطب وفعلسوفه وقدنعكته العملة الانتعالج فقال اذاكان الداء من السماء بطل الدواء واذاقد والرب بطل حدو المربوب ونع الدواء الاجل وبنس الداء الامل وقال بعض الغزاة فصناحها من ولادار وم فرأ شافعه صورة الاسد من عرمكذوب علمه المهاخيرمن الشيدة والتأني أفضل من العقلة والجهل في الحرب احزم من العقل

والتفكر فى العاقبة مادة الزع (وقال) أحدين مهل وجه ملك الروم الى هارون الرشد شلاقة أأسياف مع هدايا كثيرة وعلى سف نهامكتوب أيها المقائل اجل نغم ولاتف كرفى العاقبة فتهزم وعلى الثاني منهامكنوب اذالم تصل ضرية سمفك فصلها بالقاء خوفك وعلى الثالث مكتوب التأنى فعالا يخاف علمه الفوات أفضل نالعل المادراك الامل وقال الحسن ا بن الله الله الله الناف و الله و الله الله الله الله الله والعجد لا مع الثاني والاسراف مع القصد (وقال) الخضر بن على وأيت بعدن عبر اعليه مكتوب الحيرية أيها الشديد احذر الحيلة أيها البحول احدر التأني أيها المحارب تايس من الفكر فالعاقبة أيم الطااب موجود الاتقطع أملك من الوغه (وكتب) قيصر الى كسرى أخبرنى بأربعة أشما المأجدمن بعرفها واخالها عندك أخبرنى ماعدوا اشدة وصديق الظفر ومدوك الامل ومفتاح الفقر فكتب الممه الحمله عدوالشدة والصيرصديق الظفر والتأنى مدرك الامل والجودمفتاح الفقر (وقال) بعض الملول المكم وأوادسفرا أوقفنى على أشمامن حكمتك اعلى عافى سفرى فقال احعل تأثلك زمام علتك وحملتك رسول شدتك وعفوك ملا قدوتك وأناضامن لل قلوب وعسل انام نحرجهم بالشدة أوسطرهم بالاحسان البهم وقال الخضرين على قرأت في كتاب جاويدان خرد وهوأجل كتاب للفرس الحيلة أنفع من أقوى الشدمة وأقل النأني أحلمن أكثرا لعجلة والدولة رسول الفضاء الميرم واذا استمد الانسان وأمه عست علمه المواشد وكان المتكان أبو بزرجه رشامل القدر وضم عالحال مفهه المنطق فلمأتت لبرزجه رخسء شرةسنة وحضرفي مجلس الملك وقدجلست الوزراءلي كراسيها والمرازية في مجالسها وقف محمال الملك تمقال الحديقه المأمول نعدمه المرهوب نقمه الدالعلمه بالرغمة المه المؤيد الملك يسعوده في الفلك حتى رفع ثانه وعظم سلطانه وأناربه المبلاد وأعاشيه العباد وقسمله فى التقدير وجوه التدبير فرعى رعمته بفضل نعمته وجماها المؤيدات وأوردها المعشمات وذادهاءن الآكان وألفهابالرفق واللمز انعامامن الله تعالى علمه وتنسالا فيديه واسأله انسارك له فما آتاه و عنرله فما استرعاه ورفع قدره في السماء وينشرذ كرمتحت الماء حتى لاسق له منهـ مامناوي ولا يحدله فهما مدانى واستوه لحماة لاتنغيض فها وقدرة لاشاذعنها وملكا لادؤس فمه وعافية تدم لهالمقاء وتحكير له النماء وعزا يؤمنه من انقلاب رعمه اوهجوم بلمه فأنه مولى اللم ودافع الشمر فأمرا المائفشي فمه بثمن الواهرورفيعه ولم يدفع حداثة استهمع نبيل كالامه ان استوزره وقلده خروفشره فكان أول داول وآخر خادج (وقال) عرب عبد المزيز مالله على العاقل نعمة بعد الاسلام أفضل من مما سفه هذه السفلة بالفهم والعقل ولولم يكن هـ ذا ماعرف الله تعالى الامالهل ألاترى ان الله تعالى خاطب أولى النه بي ودوى الاالمات ودوى البصائر ويحبعلى العلمة انجمدوا الله تعالى على ميا ينتهم هدده السفلة بالعقول والافهام كابحمد ونه على جميع النع (وقدل) لمروان بن محمد وهو آخر ماوك في أمية ما الذي أصارك الى هذا فال الاستبداد برأي لما كثرت على كتب نصر بن سماران أمد مالاموال والرجال قلت في نفسى همدا وحلير بدا لاستكثارمن الاموال والخنديما يظهرلى من فساد الدولة قداد وهمات

أن ينتقض على خر اسان فائتقف دولته من خواسان وقال الواقدي قال الفضل بن سهل أيا دعى للمأمون في كورخواسان بالخلافة ما تناهدا باللوك سرورا عكانه من الخلافة ووجه ملك كابلسنان شخايقال لهذو بان وكتب يذكر انه قدوجه بردية ايس في الارض اسني منها ولا ارفع ولاانبل ولاانفرمتها فعجب المأمون وقال سل الشيخ مامعه فسألمه ففال مامعي شئ أكثر منعلى قات وأى شي علىك قال وأى ينفع وتدبير يقطع ودلالة تجمع قال فسرالمأمون بذلك فأمر بانزاله واكرامه وكتمان أمره فلماجم على الموجه الى العراق لفنال أخسه فاللذو فانماتري فيالمه حدالي العراق كالرأى وشق وحزم مصنب وملكقر تفالسير ماض فاقض ماأنت قاض قالله فن نوجه قال الفتى الاعور الطاهر الاطهر يسمرولا يعثر قوى مرهوب مقاتل غير مفاوب قال فيكم نوجيه من الحشد قال أربعة آلاف صوارم الاسماف لاينتقصون العدد ولايحتاجون الحالمد فسر المأمون بذلك ووجه بطاهر ابن المسين قال وفي أى وقت يخرج قال مع طاوع الفير يجمع الدالام ويصير الى النصر نصرسريع وقتل ذريع وتفريق تلك الجوع والنصر له لاعلمه غرجع الام الملاواليه فظفرطاهروك انله النصر وقتل على النعسى وزبر الامن واستولى على عسكره وحاز أمواله فأمر الملك لذوبانء تقألف درهم فلم بقملها وقال أيها الملك ان ملكي لم يوجهني الملك لانةصدال مالك فلاتح فل ردى لنعمثك تسخطا وساقيل مايني هذا ألمال ويزيدعاسه قال المأمون وماهو قال كأف وحد بالعراق فمهمكارم الاخلاق وعلوم الافاق من كتب عظيم الفرس فسمشفاء النفس من صنوف الاكداب عاليس في الما عندعاقل لبيب ولافطن أريب لوجد تحت الوان بالمدائن فمقاس بالذرعان فى ويسط الالوان لازيادة ولانقصان فاحفر المدر واقلع الحجر فاذا وصلت الى الساجه فاقلعها تحدا لحباجة ولاتلزم المهرها فالزمك غدضرها فأرسل المأمون الي الوان كسرى فحفروا في وسطه فوجدوا صندوقا مغبرامن زجاج عليه قفل منسه فمل الى المأمون فقال الدوران هد أيفسك قال نع أيها اللك قال خذها وانصرف فتكام باسانه ونفز في القفل فانفتح فاخرج منه خرقة دياج فنشرها نسقط منهاأو راق فعدهاما تةورقة ولميكن في الصندوق شئ غيرها فأخذ الإوراق وانصرف الى منزله قال الفضل بنسمل فئته نسألته فقال هدا كتاب عاويدان خرد تأليف كيجور وزيره لك ايرانشهر فطلمت منه شيئة فدفع الى ورقات منه وترجهالى الخضر بنعلى ثما خسرت الأمون فقال احل الى الورقات فعملتما المه فقواها فقال والله هذا المكلام لأما فين فيه ون لي" السنتما

\*(فصل) \*من نوادر بررجه رحكم الفرس نصى النصاء ووعظى الوعظاء شفقة ونصيمة وتأديبا فليعظنى احدمنل شبى ولا نصى مثل فيكرى ولقداسة فأث بنورالشهس وضوء القمر فلم استضى بدئ أضوأ من نورقلى وكنت عند الاحرار والعسد فلم علمكي أحدولا قهرنى غيره واى وعادانى الاعدداء فلم أراعدى لى من نفسى اداجهات واحترزت لنفسى بنفسى من الخاق كلهم حذرا علم اوشفقة فو جديم اشر الانفس لمفسها ورأيت اله لا يا تها الفساد الامن قبلها وزجى المضابق فلم رجى مشل الخلق السوء و وقعت من أدامد البعد

وأطول الطول فلمأقع فيشئ أضرعلى من اساني ومشتعلى الجرو وطئت على الرمضا فلم ا رفاراأ ومن غضى أذا تمكن مي وطالبي الطلاب فلمدركي مدرك مشل انساني ونظرت ماالدا والقاتل ومن أين نالني فوجدته من معصمة ربي سجانه والتمست الراحة لنفسي فلمأحد شمأأروح لهامن تركهامالا يعنيها وركبت الحارورأ بتالاهوال فلمأرهو لامثل الوقوف على سلطان جائر ويوحشت في المرية والحمال فلم المشل القرين السوء وعالمت السماء والضياع والذئاب وعاشرتها وعاشرتني وغليتها فغلبني صاحب الخلق السوء وأكلت الطس وشربت المسكر وعانقت الحسان فلم أجد شد أألذ من العافية والامن وتوسطت الشماطين والجمال والسباع فلمأجزع الامن الانسان السوءوا كات الصبروشربت المرفل فلمأرش مأأمر من الفقر وشهدت الحروب وتعسد الحموس وباشرت السموف وصارعت الاقران فلمأر قرنا أغلب من المرأة السوء وعالجت الحديدونقلت الصخر فلمأرج لاأثقل من الدين وتظرت فيما يذل العزيز ويكسر القوى ويضع الشريف فلمأرأ ذلمن ذى فافة وحاجة ورشقت بالنشاب ورجت بالحارة فلم ارأنفذمن الكادم السوميخرجمن فممطالب بحق وعرت الدحن وشددت فى الوثاق وضر بت بعمد الحديد فلم يهدمني مشل ماهدمني الغم والهم والحزن واصطنعت الاخوان وانتخبت الاقوام للعدة والشدة والنائبة فلمأرشأ أخبرمن التكرم عندهم وطلت الغنى من وجوهه فلمأرأ غنى من القنوع وتصدقت بالذخائر فلمأرصد قة انفع من ردذى ضلالة الىهدى ورايت الوحدة والغربة والمذلة فهارأ ذلمن مقاساة الحار السوء وشمدت البنمان لاعزبه واذكرفلم أرشرفا أرفع من اصطناع المعروف واست الكساء الفاخرة فلم السسب مثل الملاح وطلبت أحسن الاشماء عندالناس فلم أجدشا أحسن من حسن الخلق وسررت ومطايا الماوا وحمائهم فلراسر بشئ اكثرمن الالاصمهم

\* (فقدل) \* ومن حكم شابا قالسسندى من كابه الذي سماه منه الحواهر اله المنها في الهندى باأيها الملك اقتي عثرات الزمان وتخش تساط الايام ولوم علية الدهر واعلم أن الاعمال جزاء فاتق العواقب واللايام عثرات فسكن على حذر والاقدار ، فيبات فاستعداها والزمان منقلب فاحد دردولته لئيم الكرة فف سطوته سريع الغرة فلا تامن دولته واعلم ان من لدا ونفسه من سقام الا من المفي المرحمات في المعمد المفاعف دار لادوا الهبها ومن اذل حواسه واستعبدها في عام من خير المفسه بان فضله وظهر نبله ومن المناه فسم والمدة المناه من عدم والمناه الملكة المناه الملكة والمناه الملكة والعوان مع كثرتهم وخشونة جانهم فكانت عامة الرعمة في قواصى الملادواطراف المملكة الاعوان مع كثرتهم وخشونة جانهم فكانت عامة الرعمة في قواصى الملادواطراف المملكة المعرف في قهر حواسه الملكة الماكمة الماكمة والماكمة والماكمة الماكمة المناه والماكمة الماكمة الماكمة والماكمة والمناه الملكة والماكمة الماكمة الماكمة والماكمة والماكمة والماكمة والماكمة والماكمة والماكمة الماكمة والماكمة والماكمة

المتبع لطبب الاواج يطلب مايقطرمن اذن الفيل لطبب واعجته فانه في طب واعد المسدك فيلهيه طمب الرائعة عن الاحتراس من تحريك الهمل اذنه فيتولج فأصل اذنه فتقع علمه ضربة الادن فقة له والسماك في المحر تحمله لذة الطع ان يتلمه فتحصل الصفارة في حوفه فمكون فمه حقفه (وذكرا الحسيم) ان خصالاه مروفة تنات بالافراط فيهاملوكا معروفين فالصدمات فمه قمده الملك والافراط في العهار مات منه سعب الملك والافراط في السكرمات فمه حازق الملك وشدة الحرص مات منه مهريق الملك والغضب أخر سخي الملك والطمع واثل والفرح واطمأت والانفة ولسي والتوانى زميرهم واخلق بخصال أهلكت ملوكا ان يحتنها الماول \* واعدا إن الرعمة تسقطم إلى الملك العادل اسقطاء أهل الحدب الى الغيث وينتعشون بطلعته عليهم كانتعاش النمات بمايشاله من القطريل الرعسة باللك العادل أتم فقعامنها بالغدث لان لمنفعة الغدث وقتامع الوما وعدل الملك على الدوام لا تعدن له وقت ويعسسن بالملك ان يشبه تصاريف تدبيره بطياع ثمانية أشماء وهي الغبث والشممر والقمر والريح والنار والارض والما والموت فاماشبه الغيث فتواتره فى أربعة أشهر من السنة ومنفعته السدمة كذلك ينبغي للملك ان يعطى جنده وأعوانه في الاربعة أشهر تقدرا التقة السينة فيحمل وفيعهم ووضعهم في الحق الذي يستوجمونه عنزلة كايسوى المطربين كل أكمة مشرفة وغائط مستقل ويغمر كالامن مائه بقدرحمه ثم يستحى الملك في الثمانية الاشهر حقوقه من غلاتهم وخراجهم كاتسخن الشمس مجرها وشكة وفعلهاندا وة الغنث والامطار فى الاربعدة الاشهر وأماشيه الريح فان الريح اطمقة المداخسل تسرح في جميع المنافذ -تى لايفوتهامكان كذلك الملك بنبغى أن يتو بل قلوب الناس بحواسيسه وعمونه لا يختفون عنه بشي حتى بعرف ما يأتمرون به في يوتهم وأسواقهم وكالقمر اذا استمل أمامه فأضا واعتدل نوره على الخلق وسرالماس بضوئه ينهغي أن يكون الملك بهجيته وزينته واشرا قه في مجلسه وإيناسه رعمته بشره فلا يخصشر يفادون وضمع بعدله وكالارض في كقيان السروالاحتمال والصمروالامانة وكالنارعلي أهل الذعارة والفساد وكعاتب ةالوت في الثواب والعقاب بكون ثوابه لا يقصرعن العامة حدولا يتحاوزه وكالما في لسد ان لا ينه وهدمه واقلاعه عظم الشجران حاربه واعلمأنه قديكمنف السلطان منشر ارالناس والاعوان على الحاجة اليهم من يستنشع ويستبكره كالحمات تبكثنف الصندل فيقتلها الصندل بطمب رائحته ومرده ويسهو ينتقع الصندلم الذلا يقرب منهمن يريدأن يقطعه وليكن فيكمع تلطفك تشديد البلاء فلا يتحرأ علمك فان القمر يستنار بضوئه ويظهرله الكن الشمس يستظل من حرها ويسكن الها وقدقالت العرب فيمثل هذا لاتكن حلوا فتسترط ولام افتلفظ احمل اكما طمقةمن أعدائك اشباههم منأعوانك يسوسونهم فانهم كالما فى الاذن لاحمله فى اخراجه الابارفق من الماء الذي هو من حنسه \* اذاعاديت رجلا فلاتعاد حنسه واستبق من دونه أحدا فعسى تنتفعه فادالسمف القاتل منجنس الدرع الواقي ولاتطمعن في الكذوب والمطموع على النبرأن تعطفهما بالاحسان فانهما كالقرد كلاسمن باطمام الحدلاوة والدسم ازدادوجهه قصاد قدردالواحد كمدالجم اذاكان عاقلا كاردالظل حرشعاع الشمس اذاكان وافعاعاية

ارمى النام ان يقتل سم مه واحدا لحكن رمية عاقل ذهن تقتل الحيش بأسره والملك الشريف العاقل لا تقدفه مه قدح أهل البغى من انقطع المه ولزمه كان كالجوه والمضى بنووه لا تطفئه عصوف الرياح من كان قابلالما بورد علمه فى اصغائه الى كل قول يسمعه كان كالسراج عسل به كل ريح المنة ثم لا يلمث ان عصفت الرياح أن يطفأ \* تدبير الملك الحازم في سلطانه كتماهد صاحب المستمان بنسمان بي عرب ناحل عمد انه وشول شحرة ويحمط به على عمره وزوعه المقمه من الشروالفساد كاينتف الملك أهل الشكمة والشوكة فيحملهم في أقاصمه وحدوده رداً للمملكة \* وامكن الملك احذرما يكون آمن ما يكون (قلت) وقد صدق الشاعر

أَامِنْتُربِ المُنُونُ فَيْمٌ \* رب خوف مَكَمَن في أَمَان

قال ألاترى ان بهرشان الملك أنامت المرآة على فراشه وجلافلما رام فراشه وثب علمه وقتله وباسراج الملك قتلته المراج الملك قتلته المراج الملك قتلته المرائه بعدية خبأتها في عقاصها واعلم ان العدوقد علم منك مواضع الحذر وحالات الامن والماتر صده لك في حالات الامن والمواضع التي تظن العدد ولا يكمن فيها فكن أحذر ما يكون فيها وسائر حكم هذا الباب قد قدمتها في تراجم كاينا

\*(فصل) \* قال غيره لا ينم في للملك ان يه ونه أيام معلومة يظهر فيها فان في ذلك خصالا مدمومة منها انه قديع وق عن ذلك الموم عسد لل عمل ما أو بعض كسدل أولذة مغتمة فد لزمه المدروج على كره ومنها انه اذا تخلف عن الظهور في ذلك الموم لامر مما تطاوات الاعماق من الطهور في ذلك الموم لامر مما تطاوات الاعماق من الرعبة وكثر كلامها وقالوا مرض أومات أواصا مدهم آفة فيكسب العسد قرم أقوسرورا ويكسب الولى حزنا وحسا ومنها انه قد يواعد عدقو ألموم بلمقمان فيه فلا بنم له ذلك \* ولا ينم في ان يكون الملك كثير المدمر ف عند فساد الزمان و خبث الرعبة وعن هدا قالت الحكماء أذا كن الجل كثير القفر كان فصد الذئب

\*(فصل) \* من نوا دركلام العرب من حكم اكم بن صيفي وهذا رجل كان له عقل وعلم ومعرفة ويجربة وقد على الفاس عند حكم الطبقة والفوافيم اتصابف فن حكمه قال من فسدت بطائم كان كن غص الماء أفضل من السؤال ركوب الاهوال من حسد الناس بدا عضرة نفسه العدم من احتاج الحالميم من الميعتبر فقد خسير ما كل عثرة تقال ولا كل فرصة تنال لاوفاء لمن المسلم حماء قديشه والسلاح في بعض المزاح من وفي العهد فاز المحند الموت بدنو والمرء يلهو طول الغضب بورث الوصب وبعتى شرمن وق من اصطنع قوما احتاج البهم به وطول الغضب بورث الوصب وبعتى شرمن وق من المطنع قوما احتاج البهم بسخس تسوية والحلف مقت من لم يكف اذاه التي ماساه الحربة قاضى النامن نفسه واللهم يستحسن تسوية وحسه ليس بانسان من المسلم الخوان الحربة قاضى النامن المسلم المنام واللهم المنام والمنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام والمنام المنام المنام المنام المنام والمنام والمنام المنام المنام المنام المنام والمنام والمنام والمنام المنام المنام والمنام والمنام المنام المنام والمنام المنام المنام المنام المنام والمنام المنام والمنام المنام المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام والمنام المنام المنام المنام والمنام المنام والمنام المنام والمنام والمنام والمنام والمنام المنام والمنام والمنا

كفر المعمة اؤم وصحبة الاحق شؤم انمن الكرم لين الشيم ايالن والجديعة فانها خلق لئيم امحض أخال النصيحة حسنة كانت أوقبيحة ربسباب قدها جه الهداب الصدود آفة المقت سبب الحرمان المتوانى من سأل فوق قدره استمق الحرمان المس كلطالب يصل ولا كلغائب يؤب انمن الفساد اضاعة الزاد من حلمساد ومن تفهم مازداد لاترغب فين رزهدفمك رب بعيد أقرب من قرب المزاح يورث الضغائن سلعن الرفيق قبل الطريق وعن الحار قب لالدار غثك خسيرمن سمين غسرك من أجد المسرر ادرك المقمل استرعورة أخيك لمايعلمفيك لاتكثرمن المزاح فتذهب هميتك ولامن الضحك فيستخف بك من أكثر من شئ عرف به كؤ باللم ناصرا المنة تهدم الصنيعة نع الذي الهدية بين يدى الحاجة ربمانهم غيرالناصم وربماغش المنصم المكلام فيما ينفعك خبرمن السكوت والسكوت عمايضرك خسر من الكلام لايغرنك من جاهـ ل قرابة ولاجوار ولا الف فان أقربماتكون من النارقريا أقربماتكون منها تلهما ارفض أهل الدناءة تلزمك المهابة دع ما اسة أهل الرب على كل حال فا مك ان يسلم دينك لم تسلم من سو المقال الكرم شكر الملاء واللؤم كفرالنعمة أكرم الصنائع سلامة الصدور ان تسلم من الفاسحتي يسلوا منك منعدم الاعان لمتزده الزواية فقها الحزن مفسدة للعقل ومقطعة للعملة كثرة النوم اماتة للقلب شتةالحذر تدلعلى ضعف المقن محادثة الجيق والسفهاء نؤرث سوءالخلق الدلمل على الحق اعاب المروده قله من لم يسمع الحديث فارفع عنده مؤته من حدث من لا يفقه كن قدم مائدة لاهل القبور من قطع علمك الحديث فلا تحدثه فلاس بصاحب أدب منءرف بالصدق حاز كذبه ومنء فبالكذب لم بقيل صدقه من وصل من يحسد وقى عدوه وقصر بنفسه اغتفرزا صديقك منغض منغرشي رضى من لاشي منغض على من لا يقدر علمه طال حزنه الرح ل عمدهواه لولاحهل الحاهل ماعرف عقل العاقل من خاف ربه كف ظله كسل الفقير هلاكه شم الغني فضيمته من لم يتورع فى كالرمه اظهر فجوره كل شي الايوافق الاجق فاعلم انه صواب آذا غايتك امرأتك فجاهدهافانها عدوك من لم يعرف اللهر من الشر فالحقه بالهائم من طلب ماعند العنل مات جوعا جار الرجل الحواد كمعاور المحرلا يخاف العطش وجارا لحمل في المفازة هالك اذالم تنتفع بمصادقة الاحما فأت أهل القبور منعادى من فوقه ابغضه من تحمّه الرزق مقسوم والحريص محروم من كثركارمه على المائدة غش بطنه وابغضه أصحابه العلم زين ومنفعة والجهل شدين ومضرة الجاهل يستطع الشير والعاقل عنع نفسهمن الشهر من لم يتخللنا فلدس له نصب في المروأة اذا كان النجارأ وصديق لاتنتفع به فصورمد له في الحائط فانه أزين للعائط وأخف المؤنة العاقل برغب فى الادب والحاهل يهرب منه العاقل اذافاته الادب لزم الصهت لاتستنطق من تكذبه العاقل يتهمرأ يهفى نفسمه والجاهل يقم على جهله من فريما كهعقله فرعلت نفسمه من أظهر محاسنه ودفن مساويه كمل عقله من غلب هواه عقله افتضم من استشاره عدوه في صديقه أمر بقطيعته مصادقة الكرام عنية ومصادقة الثام ندامة لاتدخل على صديقك الم مقدر معلاء عن النصيعة اذا اتقطع رجاؤك عن صديقك فالحقه بعدوك من طاب

مرضاة الاخوان بغبرشي فلمصادق أهل القبور الماقل ليس فممادقته مخادعة رأسمال الاجق الخديعة وفائدتها الغضب والحليم رأسماله الصمت وفائدته الحلم اذاجهل علمك الاحق فالس له سلاح الرفق واللطف صديق كل اص عُ عقله وعدو كل اص عُ حقه من أنزل زفد معاقلا انزله الناسجاهلا من قنع بكذب الثناء أظهر للناس رقاءته السكوت عن الاحقحوابه السكوت يزين الاحق والكلام يشينه من استطال علمك عليسه وتحلي بفضله فلاأ كثرالله في الناس مثمله الحوادمجمي والعنسل مبغض اذاحلت البخيل مؤفة أبدى لك المرمان والعداوة الخمل عنع ماعنده ويخل على المواديجوده من طلب من الخمل حاجة فهوشر منيه منبذل المخيل صلته ورفع عنهمؤنته دامت له مودته ضيف المخيل آمن من التغمة من طلب من الميم عاجة كمن طلب السمك في المفازة عدة الكريم نقد وعدة اللغيم تسويف الهجريم يواسي اخوانه في دولته واللئم يقطعهم لا تحضع للنم فانه لا يعطمك انما الصديق الذى سذل لكماله عندالحاجة ونفسه عنداليلمة ويحفظك عندالغس ويتفعك عند الرجاء اذاصادة تالوزير فلا تخش الامير من لم ينصل في الصداقة فعاده من غشك فى العداوة فلا تلمه من كان الناس عنده سواء لم يكن له أصدفاء من صادق الاخوا ن المكر كافؤه بالغدر منام بواس الاخوان في دولته خذل عندمأمنه ابالـــأن تمغي مودّة من يحسدك فانه لايقب ل اخاط من حسدان على على لم يسقع حسديثال الحاسد يفرح بزلتك ويعيب صوابك اذارأ يتمن يحسدك ويسرك ان تسلمنه فع عليه أمورك من صبر على مودة الكاذب فهومثله وكل ثئ شئ ومودّة الكاذب لاشئ من بدأك بجهله فكافئه بحلك تغمه أقل المروأة طلاقة الوحه والثانية التودد والثالثة الفصاخة الفاجر لاسالي ماقال والورع يتعامد كالامهمن شغل مشعولا فقدأ ظهر ثقله من صبرعلى شغل سو فقد نظر الى سخنة عينه من لم يغلب الحزن المبرطال عه من استطال على الناس بغير سلطان فليصير على الذل والهوان لا يُعقر الفقير السرى" ولاترغب في الغني الدني من تشمه بالسراة وغلمت علمه الدناء وفلا تكرمه من أغضبته أنكرته من أغنيته أعطفته من تعرض لصاحب الدولة انقلب بهزية من صائع بماله لم يحتشم من طلب حاجمة من صاحب الكتاب ماوه ومن عادا همأ نكروه من شيخ علمك بأنفه وطمع بيصره ولميدخ لعلمك فضله فليهن علمك سلبه السفيه يقطع مودة لمتزل ويكتسب عداوة لمتكن حل المروأة ثقمل من سالم الناس غنم خدلان الجاراؤم ورجال الملاء قلمل احفظ اخوا فك نذل اعداءك ماأحل الصعرعلى مالابدلا منه المحروم منطالنصبه وكان الغبره نشمه لاقوى أقوى عن قوى على نفسه ولاعابر اعزيمن عزعنها الخبرفي أهله غريب ماأضعف قوةمن يغالب من لايغاب

## \* (الباب الرابع والستون مشتل على حكم منثورة) \*

اعلم أيم الله بدات الله تعالى عَمَن أبدا مو أصفها و ماعدائه و يضطر أولدا مواحبا والى أعدائه و يضطر أولدا مواحبا والى أعدائه وفعة و تقريباً لله يعتم اله في أوليائه وذخر الهم عنده وزائى لديه تعظيم الاقدارهم وتشر يفالمنا زلهم وترفيعا لدرجاتهم قال الله سحانه وتعالى تعزية انديه محدصلى الله عليه وسلم لعظيم ما كان يلقاه من سطوات أعدائه وكذلك جعلنا ليكل في عدواً شيماطين الانس والحن

توحى بعضهم الى يعض زخرف الةول غرورا وقال تعالى وكذلك جملنا احكل ني عدوامن المجرمين بامجمدلانسة وحش منا ولاتتهمنا فيسمرتنا فين محبه ويحبنا فالبلاعلي وجهين أحدهمالذنب والا خروفع درجة وتوفعراج ولذلك كان أشدالناس بلا الانبداء ثم الصالحون مُ الامشل فالامثل فالبلا وبلاآن والا وحدة لتضعيف دوجة وتعسص سبيَّة و بأوغ فضالة وعاو منزلة وبلاعقوبة لانتهال ومةواقتراف معصمة انتخاوا لمكاره أن تكون لحادث رجة فلارغبة عماأنع اللهبهمنها أواسيئة عناضاءة فلاغنى عن زاجرعنها فلاعي ذلك حكان العمة ووجبت المنة ووجبت النعمة (وكانجعفر بنعد)رضي الله عنه اذا وقع في شئ بكرهه يقول اللهم اجهلة ديا ولاتجهل غضما وفي الحديث عن النبي صلى الله علمه وسلم لوكان المؤمن فى رأس جبل القيض الله له من يؤذيه بامن ضاف صدره وحرج فلمه وساء خلقه من عد و أقلقه وحاسد حسده طب نفسا وقرعينا وانع عشابشم ادة الرسول العالاعان وعدول النفاق يخ بخ انعقلتها أمالك في الانساء اسوة أمالك في الصالحين قدوة فلولم القائلة عزوجل من المسنات الاعاافترقناه اختما واللقمنا الله تعالى فقراعمن المسمات ثقلاءمن السيمات قد شع الله بالماوى وانعظمت و مدلى الله بعض الفوم بالنع فالالشاعر قال بعض الحبكاء الذي رأيناء عضب فيمانكره اكثر عاراً يناعا نحب فيا نحب \* وقال على ن أى طالب رضى الله عنه ماأهمي ذنب امهات بعده حتى أصلى ركعتن السحون قدورا لاحماء وشماتة الاعداء وتحرية الاصدقاء وأسعد الناس من كان القضا الهمساعدا وكان لمساعدته أهلا غلب على الكريم من بدرالمه الشماتة لؤم عوام الناس عدة للواصهم مجى القدر يسمق الحذر من سخرمن شئ طاقبه من عبريشي الله الخلق موالمات مذاكرة الرجال تلقيم لالمابها أقلما فيطلب الحملة الخروج من الاستكانة جانى العقوبة على نفسه أعظم جرما عليهامن المعاقب له عليها قراية بغيرمنفعة بلمة عظمة النعمة متعة كفاكأديا لنفسك ما كرهة من غيرك الجمة شؤو بالجهل الانفة قوام السفه قل أنف لم يعقب ذلا الغادركين لايؤمن من ازد عام الكلام مضلة الصواب عجاوا القرى قبل سو الظن والحاق السبة أعب مافى هذا الانسان قليه ولهموا دمن الحكمة واضداد من خلافها فان سنم له الرجاء اذله الطمع وانهاج به العامع أهلكه الحرص وانملكه المأس قتدله الاسف وانعرض له الغضب اشتدبه الغيظ وان استعد بالرضائسي التحفظ وان ناله اللوف شغله الحذر وان اتسع له الامن استلبته الغرة وان حدثت انعمة أخفته العزة وان امتعن عصيمة فضعه الجزع وانأفادمالا أطغاه الغسى وانعضته فاقة أشغله البلا واناجهده الجوع قعديه الضعف وان أفرط فى الشبع كظته البطنة فكل تقصير بهمضر وكل افراط لهمفسد أفضل القول بديهة أمرئ وردت في مقام خوف أشد الناس نعاالذي يرى غيره في الموضع الذي هو فيه أولا ماأخذ الله طاقة أحد الارفع عنه طاعته من العب ان لاترضى عن المغي رضاك وأعب من ذاك انتسفط علمه زيرالاسديشم ولته علامة العلم العمل بالاعراض عندالمنادهة لاتمادواحتى تروا لاتفغروا حتى تفعلوا لاتأنفواحتي تظلوا أوجه الشفعا براءة الساحة من الصدة والاستقامة لزمته الغبطة والسلامة قصص الاولين مواعظ الاتوين الجث

قوله بالاعراض عند المناده \_ قهكذا في النسخة التي بأيدينا ولم يظهر معناه فليجرز

يوضم الحق كايورى النارالقدح ليسمع الحسدسرور ولامع المرص راحة ولامع السخط غذا والجعفر بن محدالصادق عبت لمن بلي اربع كمف يغفل عن أربع لن ابتلي بالضر كمف ذهب عنه أن يقول مسى الضروانت أرحم الراجد بن والله تعالى يقول فاستحمناله فكشفناما بهمن ضر وعمت لمن بلى الغ كنف يذهب عنه ان يقول لااله الاأنت سحانك انى كنت من الظالمين والله تعالى يقول فاستحمنا أه ويحبناه من الغ وكذلك نصى المؤمنين وعبت لمن خاف شدماً كمف يذهب عنه ان يقول حسى الله ونع الوكمل والله تعالى يقول فانقلموا بنعمة من الله وفضل لم عسم مسوء وعبت ان مكريه كنف بذهب عنده أن يقول وأفوض أمرى الى الله ان الله بصر بالعباد والله تعالى بقول فوقاه الله سما تتمامكروا وعيت ان أنع علمه بنعمة خاف زوالها كمف يذهب عنه أن يقول ولولا ادد خلت حنتك قات ماشا الله لاقوة الايالله كذاسنة الله وعن صدق في التحاله المه ولم يتوكل في مهماته الاعلمة \* المن مأغةأ ومذمة أاذاا واردمنحاة من متلفة أوقدوم غائب بعدان جاءت بالمأس منه الركائب وأشرالمصاد رظفرعلي قنوط الطمعة مخالفة للمروءة فاصبرلحق وجب علمك وانخالف هواك جاء الجاس الشريف الرجل الفاضل المقن واحة وروح العمل النافذ بالرجل المدركهاء الماقوت واللؤلؤ في تجان الملوك ماأنو والهدى ماأظ لم العمى ماأكرم التق ماأخدع الهوى ماأسرع البلا ماأجلد الصبا الجودأن بهضم الروح حظ الجسدوالاسراف ان يهضم المسدحظ الروح والعدل الديعطي كلواحدمنهماحظه والشم أن تكف حظوظهما عمما عدو يخاف الله فيمائكره خرمن صديق لايخافه فيماتحب من العب أن نطلب في صة كل علما ينفعنا ونكل العلم الى الله تعالى من غير بعث عن صحته لابرعك الماطل مارى به ولكن احذران يصدع علمك مالحق فيشم دعلمك عسال ووجهك من بطل رشاؤه بطل منعه الراغب فقير بقدر رغبته الحق يعطى ويمنع تجاوز عن ذنوب الناس لتعتم عليهم واجتنب الذنوب لتقل جم معلمك الفراغ الفاضل عن الجمام مفسدة الجمة احدى العلتين الفرق ينسى الحة حلى العلمة في كالرمك وسو بينهم وبين السفلة في أحكامك موت في عز خرمن حماة في ذل الاكفاء من كل عط متماغضون ماضاع امر وعرف قدر نفسه الدعة الهنمة تكون بعد انقضاء العمل ان يفارق اللبرصاحبه حتى يفارقه خبرالناس من واضع عن رفعة وعفا عن قدرة الحاسد يظهر وده في كالمهو يغضه في افعاله فاسم الصديق ومعنى العدو الرماء يفسد العلانية والعجب يفسدعل السريرة اذا كثرت القدرة قلت الشهوة منعرف قدره كفالنفسه كفي بالظفرشفيعا للمذنب الىاللم لسان الجاهل دايل حتف ملاظفرمع بغى ولاصمة معنهم ولاثنا مع كبر ولاصداقة مع خب من لم يعرف قدره فا كفه نفسك أحق مازدماخالف شهادة العقل قطع ظهرى وافسد الدين رجلان جاهل ناسك وعالم فاجرهذا يدعو الناس الى جهله بنسكه وهدا منفرالناس عن علم بفسقه من قوى هواه ضعف وزمه من ظهر غيظه قل كيده كني بالظه طارد اللمنفعة وداعيا للنقمة من قبل صلتك فقد باعث مروقه الهدية تفقاعين الحكم عفوالرأى خبرمن استكراه الفكر من لميؤمن بالقدر فقد كفر ومن جدالله فقد فحر ماا كتسب عثل الكبر من استغنى الله افتقر الناس المه التقصير يخلفل

عن الصواب الافراط يقعمك في الخطا ثلاث خصال ما اجتمعين الافي كريم حسين المحضر واحتمال الزلة وقلة الملالة كفي مخبرا عابق مامضي وكفي عبرا لذوى الالباب ماجر بوا المهاون بالمطاوب أول اسماب ومانه الشبه ظلة لن يضمع امر وصواب القول حق يضمع صواب العمل خبرالامورماسرعاجله وحسنت عاقبته لاشرف معسو أدب ولابرمع شح ولااجتناب محرم مع وص ولا محبة مع زهو باجالة الفكريستخرج الراى المصيب و بحسن التأني تدرك المطالب وبالنصفة بكثرالتواصلون الفاحشة عارالابد وعقوبة غد الشماتة تعقب الندامة من سخر ابتلى قال الله تعالى ان تسخر وامنا فانا سخر منكم كاتسخرون اذا فقد المتفضلون هاك المتعملون رب صمانة غرست من طفلة وحرب حنيت من لفظة ماشاهد على عالب بادل من طرف على قلب شرااال مالا يتفق منده أفضل المال ماصين به العرض و بالافضال تشرف الاقدار الذي ونسبالفسادنفسه أذل عن فسده عدوه أودهر ملاتعدت وديعة مالا الشهوة رق الحريص كات يعبرعلى الانسان اللسان وعلى المودة العينان لاشرف أعلى من الاسلام ولاكرم أغلى من التقوى ولاشفيع أعنى من النوية أولى الناس باحر من حافظ عليه الخبرموضوع ان أراده موفوران عملته الرغبة مفتاح الطلب ومطمة الحسرة الحرص داع الى الحرمان التنفل بالحسنة ينفي السيئة المكافأة بالسيئة دخول فيها المغي سائق الى الحين اصلاح الرعمة انفع من كثرة الحنود حق المذموم التأنيب وحق المرحوم المعونة من الحهل والحفاء اظهارالفرح عندالحزون الحزون يحقد على الفرح ويشجكوللمكتئب منظل السلامة تدبأفاع الا قات أعظم الناس قدرا من لم يجعل الدنيالنفسه قدرا ماأحدث محدث بدعة الاترائب اسنة عزائم الامور خمارها ومحدثاتم اشرارها الملائ يكتسب من انفاقه والعامة تنفق من تسكسها من أفي عره فيجمع المال مخافة العدم فقد أسلم نفسه للعدم (قال الشاعر) ومن ينفق الساعات في جعماله \* محافة فقر فالذي فعل الفقر من لم يقدر على جع الفضائل فلنكن فضائله ترك الردائل ادالم تكن ملا تسكن داما تفسد استصلاح بعض العدة وأفضل من اهلاكه من سعادة المران يطول عره ويرى في عدوه مايسره خبرالكتب مااذاأ عادفارته النظرفيه زادحسنه أووقف على خبره أثقل الاجال من السعت من وعنه وقات مقدرته الشعى من الله بقدرة ربه من عقال وأطعه بقدر حاحدا المهوخفه بقدرتدرته علمك واعصه بقدرم مراعلي النار واعل للدنيا بقدر بقائل فيها واعمللا خرة بقدرمقامك فيها الملك ينفق لمكتسب والعامة تكتسب لنبفق الطاعة بقدر الفاقة يفعش زوال النعم اذازال معها التجمل أولى الامور بك اوجها علمك الدنيا العافمة والشباب العجة اذاأقبل الامرأسر بهواذاأدبرصرح اذاعدل السلطان ملك قلوب الرعية واذاجار لمعالئمنهم الاالرياء والتصنع الصدقة من سعة وابدأ عن تعول اذا أضرت النوافل بالفرائض وكتالنوافل وقدمت الفرائض قدرالرج لعلى قدرهمته وصدقته على قدر مرونه وشعاءته على قدرأنفته وعقيمه على قدرغبرته من أطاع الواشي ضمع الصديق ومن جعل انفسه حظا من حسن الظنروج قلبه شرمالك مالزمك اعمكتسمه وحرمت منفعة انفاقه رب مغموط بلملة قامت واكمه في آخرها لاترج خبرمن لارجو خبرا ولاتأمن جانب

من لايامن جانبك تارك الطلب ضجراارجى للعودةمن تاركه خورا غرات الشهوات الخازى الخصومة تمرض القلب أعم الاشماء نفعا فقد الاشرار من استكفي الكفاة كفي الاعداء خبر مالك مااغناك وخبرمنه ماوقاك صولة الكريم سلمة ذنب أسدخبرمن رأس كاب جهة العبر يفدى عافرالقرس من استمدرا به حقت وطأ ته على اعداله اعالك من دنياك ماأصلت به مثواك منأمن الزمان خانه ومن تعزز علمه اهانه كايحب ان تكون المرآة أضوأمن الناظرفها فكذلك يجب ان يكون المؤدب أفضل بمن يؤدب من ترك العمل عاينه في عومل عالا يفد في ليس فى الشراسوة ولافى الخطاقدوة ان تمكون لله ناصحا حتى تحب عدول اذا أطاع الله في عداوتك علىعداوته وتقلع عاعادال علسه وسغض ولمك اذاعصي الله فيموالاتك وتنزع عماوا لالمعلمه لاتكن على الاساءة أقوى منافعلى الاحسان الشقى منجع لغره وضيق على ننسه شرأ خلاف الكريم أن يمنع خبره من كانت الآخرة رأسماله كانت الدنيار بحه ومن كانت الديارأس ماله كانت الالتخرة خسارته أفضل العلم وقوف الرجل عندعله أفضل المال مافضيت به الحقوق المدع فاخ مخبو و قدعلقت عليها ألفاظ ظاهرة رجا والعامة أمنية على ضلالة ورجاء الخاصة بقن على ثقة القليل من الملك كالكثير من غيره عطاء الملوك زينة وسؤاله شرف وفى الامثال جاور بحراأ وملكا أذا كذب السفير بطل التدبير اخبث الازمنة زمن لا يمنزفسه الصواب لاتعطوا في الفضول ماخفة المجزعن الحقوق الآذان اقاع تؤدى والقاوب قوابل تعي من أحب أن يسمى داهمالم يظهر دهاء الادلمل اهدى من المتوفيق الحلاء البلاء من عرض نفسه للتهم فلا ياومن من أساعه الظن الحفظ قمد العلم المدارسة اذ كاهلافهم المقايسة احماء الفطن استدم النعمة بالشكر والقدرة بالعفو والطاعة بالتألف والنصر بالتواصل للهوالرحة للخلق استقلال الكثير تعرض للتغيير ثلاثة اشباءتدل على عقول أرمابها الكتاب بدل على عقل كاتبه والرسول بدل على عقل مرسله والهدية تدل على عقل مهديها لمجكم على العقول حاكم كالعبر ولم يحكمها محكم كالتحرية من عاب سفلة فقدرفعه ومنعاب سدافقد وضع نفسه أحق الناس أن يؤمن على الديبا أهل المزة صومن عمت سرائره وسقم من سقمت ظواهره بالكلام بعرف فضل العقل كابالرسول يعرف قدرالمرسل ملاكأموركم الدين وعصمتكم التقوى وزينتكم الادب وحصن أعراضكم المم اذا أعطمت مالاترضى فارض بمأعطت كلاازداد الليركثرة كان اللارج منه اشتحسرة ويقدر السمو في الرفعة تكون وجمة الوقعة الابقاعلي العمل أشدمن العمل من التوقى ترك الافراط في التوفى ويوريث الحرمة والذمام سنة في المروءة كان وراثة التركة وريضة في الدمانة لاتد حن امراباً كثرمن قدره فتكون مهمنالفسدك كذاباعلى غيرك لاتفرحن سقطة عدول فانك لاتدرى متى يحدثها الزمان بك من المفاء الكلام في الامر المسم من غير مشاورة أكثرالناس مخادعة لنفسه فىأمى حسده عندالجية وفي أمرم وته عندالشهوة وفيأمرد ينهعندالشمهة المصائب بغتات العاقل المديرأ رجي من الاجق المقسل أشرف الصنائع مالم يكن مكافأة لماض ولارجاء لباق أرض النظيرم كافئه وآنس الملهي ثم استمع منه لمتكن غواية ولاهداية الاواليهماسابق وعنهماناكص احسانك الحالحر يحرضه على

المكافأة واحسانك الحاللسيس معته على معاودة المسئلة ليس يحصن الاديب بأن يكون فاعلاللغيرا غماعتمن بأن يكون تاركالشر منصنع معك خبرافاضعفه لهوالافلا تعيزان تسكون مثله الاشرار تتبعون مساوى الناس ويغذلون عن محاسنهم كايتب الدياب المواضع المغلة من الجسد ويدع صحيحه الظرف فطنة مازجتها عبادة مع حذروية ق فأذا خلت الفطنة من التوقى فصاحبها لا يستمتع به أهل المروأة واذا خلت الفطنة من العمادة وقارنتم افصاحة فصاحبها غيرطيب الظرف الالفاظ التير تفع عنها أهل الملالة من الخلص بن في اطن الدنيا والمترفين في ظاهر الحال (وسمعت القاضي) أبا العماس الجرجاني رجه الله بالبصرة يقول أول من نطق م ذه الكلمة عربن الخطاب رضى الله عنه وذلك انه أتى بسار ق فقال له أسرقت قل لا فقال الرجل لافقال عرانك اظريف جهد البلاء الاقلال والعدال ينبغي للعالم ان يتطامن العاهل بقدرمار فعه الله علمه العقل أفقرالى الحجمة والادب من الحسد الى الطعام والشراب أعظم الناس غمامن زالت نعمته وبعثت شهوته وضاقت مقدرته قلة العمال احدالسارين معالحة الموجود خبرمن انتظار المفقود منعدم الحماعف دالفضيحة والصرعندالنصعة سهلت علىهالمعاصى كاها العالممندل السراج من مرّبه اقتسمنده من تقدم بعسن النهة نصره التوفيق لن تكون لله ناصحاحتي تحي أن يكون عد ولـ مطمعا من اذى الناس بلاسلطان كان مصره الى الهوان ماد حل عاليس فعد ك مخاطب العدرك فجوابه وثوابه ساقطان عندك المكروا لخديعة فى النار الاحداث تأتى من على مأمنه يؤتى المذر المأكول للمدن والموهو باللمعاد والمحفوظ للعدة ومنغض على من لانقدرعلي غهعذب نفسه واشتدعنظه اطلب مايعنىك واترك مالابعنىك فان فيترك مالابعنىك درانمايعندك من انكاالاسما لعدول انكتر به انكلاتعاديه كلآت قريب الاستغناء عن الشي خسر من الاستغناء ومن خبر خبران تسمع بالمطر لا فرقم الرول ولاغني فيما لايبق شرالعموب ماكان معمناعلى العموب شرالذنوبما كانعلة للذنوب أبلغ الرسل المكتب حاول الامور بالنصفة وأنازعم السالظفر من أراد جالالا تهدمه الايام فليصب المروأة والصانة فهما ذورة الشرف رب امراه مابعده من سبق الدك كان له صفوه من شروط المروأة التغابن الضعيف المروأة ترك الربية بكاداستقضاء القوى على الضعيف أن يكون ظلما يكاداستيفا والغدى من الضعيف ان يكون جورا القرآن ظاهره أنيق وباطنه عمق أوله حكم وآخره علم المحادثة على الطعام تزيدفي الشهوة وثذهب الحشمة وتزيل الانقماض ان تنالمانعب حق تصبرعلى كثيرهماتكره وان تنعوهماتكره حتى تصديرعن كثيرهمانعب ذهاب المصرخرمن كثرمن النظر لانعدالعزم عزمااذاساق عما مع الرأى الاقل الوهم الفظرة بعدالفظرة تعقب لماقيلها وتزيد المابعدها لسمدح الرجل عافسه تزكمة انع الناسمن كفي أمردنياه ولميهمهديه الغريب من فقداخوانه وانكان في وطنه الغريب من لاصديق له الغريب الفقير الغريب الاحق الغريب من لا ناصر له شما "ن لايستمى العاقل منهما المرض وذوالقرابة الفقير من كانت الدنيا سد صاته فانهاسب فطيعته فاحذران تجعلها وسيطا سناث وبننأحد علامة الاشرارأ نمن خالطهم لايسلممهم

ومنتركهم لايصرفواشرهمعنه وأماالاخيارفن خالطهم دع عليهم ومن غالطهم تركرشده البرثلاثة الصدق في الغضب والجود في العسر والعفو عند دالقدرة من عنب على الزمان طالت معتبته سنساق الى كل ماأنت لاق اذا صحب الارتباد الرشاد وجد المراد ماأعتق من الذم من ملكدا لهل ولاظفر بالعزمن احتمل مافي المعصمة من الذل ولاخرج من الدناءة من صرف جمع عقله الى الدنيا اخوالظلاء من من المسئلة آخر المكسمة ماعدمن أهل الخيمن كانمن أهل الهوى ولا كانمن أهل التق من حادعن سيل الهدى من ذم أدنى الاحسان لامتناع أقصام لمحمد شمامنه من دواعى الهلكة اضاعة المعرفة واعمالن يني داره وجسمه يهدم ولمن يرم أمور الدنيا واموره في نفسه تختل (قال على رضي الله عنه)من لم كن معنا كان علمنا والساكت أخوالراضي الكاتملام لمن لاعلمه أوهو غبروا ثق فيه بالصواب المرمخبو تحت لسانه قمة كل امرئ ما يحسسن العملم عافى المصيبة من النواب بنسى المصيبة شرمن المصيبة سوالخلق منها الحكمة رسع القاوب الخصومة تكشف العورة وتؤرث المعرة بلاء المؤمن من عافست كالنارح يقهامن نورها قديكون المأس ادراكا اذاكان الطمع هلاكا من لمرفع نفسه عن قدر الجاهل رفع الجاهل قدره عليه الذلة مع القلة تجوع الحرة ولاتأكل بنديها موتعاجل خبرمن ضي آجل الغضب عند المناظرة منساة للحجة الاختصارأ ثبت المتكلم وأفهم للسامع الكلب فى الحاضرة ينبع الضيف ويدفع الزائر ويردااسائل والكلب فى البادية يعين الصاحب وينذر بالضيف ويدفع السارق لاتغتر بقول الحاهلات انفيدك اؤلؤة وأنت تعلم انهابعرة مثل الصلاةمع سائر العمادات مثل السفينة مع جميع من فيهاان سات سلم البكل وان أصيب أصيب البكل الحب والبغض فتنة طلب المطمع حزم وطلب المؤيس عن قد ينظر المنطق من يعني اذافسد الزمان كسدت الفضائل وضرت ونفقت الرذائل ونفعت وصارخوف الموسر أكثرمن خوف المسرلقا أهل الخبرع ارة القلوب لايصدا الكثيرمن لايصدانفسه الواحدة بالعمل يحسدن المنطق وبالقوة يتزالعه ل الفكرة من أعظم الناسمن قل ماله وكثر مجده الادب مع العقل حكالشحرة الممرة والعقل بلاأدب كالرجدل العقيم الما ألين من القول والقلب أقسى من الحر وقد يثلم الماء الحرادا كثرانحد اره عليه الدالاشاء اخفاء الفاقة أولى الناس بالرحة عالم يحرى علمه حكم جاهل لم يغب من شهدرأيه ولم يفن من بقي أثره ولم يت من خلاعله وقد سبق المثل ليس بهالك من تركممسل مالك كانه قبيح ا داركمما الخسل أن تجرى بناحث أرادت دون أن نديرها كذلك قبيح أن يجرى البدن والنفس بالعقل حدث أرادت من الشهوات أشق الامورمعرفة المرمنفسة عائب المجتمع علمه محبوج ليسرشي من البرالاودونه عقبة من الصبر ضرب الانسان عارباق ووتر مطاوب (قيل العكيم) هل الغضب مادة تعسمه قال نع أن يعلم الانسان انه ايس يجب أن يكون مطاع أبدا ولا يحب أن يخدم أبدا ولاعب أن عقل خطوه أبدا ولا يحب أن يصسرعلمه أبدا بل قديطم عويدم ويتعمل الخطا ويصرعلى النوائب فاذاعقل ذاكم بغضب وانغضب فقليل السعمدمن وعظ بغره والشق منوعظ بنفسه لاتنفع كثرة العلم لمن لايعمل كالايغنى ضوء الشمس عن لاييصر رضي بالذل

من كشف ضروبترك التورع وآزرى به مسمه من استشعر الطمع البدع فوخ يسد ترها وخرفة الكلام وخدع المال الناس فى الدنيا بالاخوان وفى الا آخرة بالاهال صديق الرجل وعد وجدة وحدة من اجتمعت البه النعمة أديمت له الرغبة يحدظ الاحق من كل شئ الامن نفسه لاجود الاجمال ولاصداقة الابوقاء ولافقه الابورع العلمل الذى يشتهي أرجى من الصحيح الذى لايشتهى قلوب الرجل وحشمة فن تألفها أقبلت عليه اجعلوا بنشكم وبين الحرام سترة من الحلال لقاء الرجل الحلام مسلامالهم من في يصلح على تدبيرا لله في تدبيرا لله المرام الرجل المام المنافلة من المعتمدة والعامل المالا المالا الدنيادول في كان منها الشافل المنافلة وعلى دفعه العافمة خير من الواقمة الكريم لا يستحى من اعطاء القليل المفاف ذينة الفقير الكرم حسن الفطئة واللومسوء التغافل اختلاف كلام المرد دليل على ممل الهوى به من حقال المحتمدة ومن في عدم ومن المعان في المنافذة المنافلة المنافلة ومن المنافلة ومن كان منافلة من وعلى المنافلة ومن المنافلة ومن المنافلة ومن كان منافلة من المنافلة المنافلة ومن المنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة

فانف ق اداأ يسرت غرمة تر \* وانفق على ماخلت حين تعسر فلا الجوديفني المال والحظ مقبل \* ولا البخل يبقى المال والحظ مدس (ولغيره)

لا تخلن بدنيا وهي مقبلة \* فلن يضرّ بها التبديروالسرف وان وات وان وات فاحرى ان تجود بها \* فالشكرمنها اداما أدبرت خاف

الغريب فى كلمكان مظاوم من سلان الحذار أمن العمار في يحررا و القصد عماللم المقراء المقورات الفقر الذي من مدهر بو يفوته الكرم الذي أناه يطلمه فيعيش في الدنيا عيش المفقراء و يحاسب في الا خرة حساب الاغتماء من يطل ديد يكثرويا (وقال على رضى الله عنه) ما يظل فعل الله من تطقيه غمل خير من سمن غيرا ان احبيت ان لا يفو تك ما تشهي فاشته ما يمكمك من قصد اسهل ومن أسرف اوعر الفصد اخوالجام شرا السيرا لحقيقة بوئ المفسل في المجالس مجلسالا يقصر بك ولا تقام عنه اقطع الشرمن صدر غيرا في قطعه من صدرا وازجر المسيء باناية المحسن لكي يرغب في الاحسان ان يهائ من ما المناه وعظل الخداف يهدم الرأى خيرا الناس لغيره خيره ما نفسه احسان النه مكفو و عند من أصبح مصرا على ذنب الرأى خيرا الناس لغيره خيره ما نفسه احسان الله مكفو و عند من أصبح مصرا على ذنب مستور يصرا المخلق خلقا بالاجتماد والاعتباد الخرالغصب في المنسان رهن على الخراب وبما شيرف شارب الماء قبل ربه وبرواى انفع من مال وحزم أوفى من وجال من استوعب الحلال من عرف الزمان لم يحمد الاخوان بتقاب الاحوال تعلم حواهر الرجال من عرف الزمان لم يحمد الاخوان بتقاب الاحوال تعلم حواهر الرجال من عرف الزمان لم يحمد الاخوان بتقاب الاحوال تعلم حواهر الرجال من عرف الزمان لم يحمد الاخوان بتقاب الاحوال تعلم حواهر الرجال من عرف الزمان لم يحمد الاخوان بتقاب الاحوال تعلم عن الستعداد وسولات ترجان عقال الطاعة عنم هذا لا كاس عند تفريط العاجر كلما اشتد الظلام حسين ضو السراج عقال الطاعة عنم هذا لا كاس عند تفريط العاجر كلما اشتد الظلام حسين ضو السراج

الثناءا كثرمن الاستحقاق ملق والتقصرعن الاستحقاق عي أوحسد أولى الناس بالرجة من احتاج الهافرمها من لميدرقد والملمة لمرحم أهلها كفال أدبالنف لماكرهة ملغرها محالسة الاحق غرو والقمام عنهظفر لاتسأل عالم يكن فانفى الذى كانشغل المخل حامع لمساوى العيوب وهوزمام بقاديه الى كلسو اذاصم القلب وصح العدمل كان التوفيق احرازالعواقب الاجتهاد والاجتهادار بحيضاعة التوفسي خبرقائد كال العمل التوفيق من روق في استمام الحظ من المغمة أدرك وبلغ مقاربة الناس في اخلاقهم امن من غوائلهم لاتظراني أحديالموضع الذى رتبه فسه زمانه والكن انظر المه بقيته في الحقيقة فانهامكانه الطبيعي أيعدالناس سفرامن سافرفي طلب أخصالح لست البركة من الكثرة لكن الكثرة من البركة (وقال داودعلمه السلام) ان كانماترى من الجهل يغيظ اذن يكثر الجهل ويطول غمان (قسللزرجهر) مالكملاتهاتبون الجهلة قال لانامانريدمن العممان انسصروا العشق مرض نفس فارغة لاهمة لها اجالة الفكرة واستخراج الفطنة تتبع الاساءة بالندم وتتبع الندم بالاقلاع الامن بالبراءة وكثرة الصديق بالتواضع وأعم الاسماء نفعا فقد الاشرار من بذرعداوة حصدندامة السمنةللنساء غلة وللرجال غفلة (قال المسيح) عليه السلام ماحلم من يصبرعند الجهل وماقوة من لم يرد الغضب وماعمادة من لم يتواضع للرب سحانه عمادة النوكى الجيء في غمروقت والجلوس فوق القدر اذا وقعت الضرورة ارتفعت المشورة (قدل لحكم)أخرج الهممن قلمك قال السي اذنى دخل من اغتر بحاله قصر في احتماله الاكم وطلب الامورمن غيروجهها فمعنمكم طلما ولاتدركوا حظامنها همية الزال بورث الحصر (قيل العكم )لاى شئ تزويت امرأ قدمه وأنت وسم فال اخترت من الشراقله (وقيل كحكيم)ماتقول في الزواج قال الذةشهر وهم دهر فتنة عالم الي اليس خرمن غواية ألف جاهل عنى المعاتب ولاعنى المعاذير الموالاة في الاسلام عنزلة الحلف في الجاهلية سب الجاهل للعكا تشريف الهم عندأهل الفضل لان الحاهل منسوب الى فعله وكاان الحكيم يتألم بعديث الجاهل كذلك الجاهل يتألم بسماع الحكمة اغنى الناسعن المقدمن عظم قدره عن المحاذاة الكبيرالهمةمن الرجال من كان عنف الناصح عنده الطف موقعا من ملق البكاشم ان كانت الجدودهي الحظوظ فالاللوص وانكانت الامور استبدائمة فابال السرور وان كانت الدارغدارة فالالاطه أنينة (وقال الشعبي)مارأيت الله سيانه وتعالى أعطى عماده أجلمن الحلم (وقال عربن الخطاب) رضى الله عنسه خس من لم تكن فعه فلا ترجه اشئ منأم الدنيا والا خرةمن لم تعرف الوثيقة في أرومت والدماثة في خلقه والكرم في طبعه والنبل فى ننسه والتعاقر عندريه (قال أبوعسد الله بن حدون كنت مع المنوكل لماخر ج الى دمشق فركب بو ما الى رصافة هشام بن عبد الملك فنظر الى قصورها ثم خرج فرأى ديرا قديما هناك حسدن البناءبين مزارع وانهار وأشحار فدخدله فسناهو يطوف أذبصر برقعة الصقت في صدره فاحر بقلعها فأذا في اهذه الايات

أيام نزلا بالدر أصبح خالما " تلاعب فده شمأل ودبور

وأبنا أملال غواشم سادة \* صغيرهم وعند الآله كبير اذا لسوا ادراعهم فعواس \* وان لسوا تعانيم فيدور على انهـم يوم اللقا ضراغم \* وانهـم يوم النوال بحور لمالى هشام بالرصافة قاطن \* وفيك ابنيه بادير وهوأمير اذالعيش غض والله لافة الذه \* وأنت طريب والزمان غرير وروضاك من الدونورك منهر \* وعدس عيم وان فعل نضر بلى فسقال الغيث صوب سحائب \* علمك لها مدالرواح بكور تذكرت قومى فمكافع كمتهم \* بشحو ومثلي بالبكاء جـدير فعز يتنفسي وهي نفس اذا جرى الهاذكرة ومي انه لزف مر لعدل زمانا جاريوما عاميم \* الهمالذي تهوى النفوس يدور فيفرر محرون و بنع بائس \* ويطلق من ضيق الوثاق أسر رويدك ان الدهـ ريتمعه غد \* وانصروف الدائرات تدور

فلماقوأها المتوكل ارتاع وتطسر وفال أعوذبا للعمن شراقداره ثمدعاصاحب الديرفسأله عن كتبهافقال لاعلىه وأسالكتب وصفاتها فتحل عن الوصف ولقدأ حسن ابنالجهم

سمراذاجالسته كان مسلما \* فؤادك مافيه من ألم الوحد يفدك علماأ وريدك حكمة ، وغير حسوداً ومصرعلي الحقد و يحفظ مااستودعته غيرغافل \* ولاخائن عهداعلى قدم العهد زمان رسع فى الزمان باسره ، يسمك روضاغ مرد اوولا جعد ينور احمانا بورد بدائع ، أخص وأولى بالنفوس من الورد وأنشد بعض العيم

اداماخلاالناس في دورهم \* بخمرسلاف وخود كعاب وأنسهم في ظلم اللمال \* العبرالندا في ورهو السحاب خاوت وصحى كنب العماوم \* وست العروس ست الكتاب ودرس العاوم شراب العقول \* فدورواعلى بذاك الشراب ومايح مع المرء في دهره \* سوى العدم مجمعه للتراب ومن مليح ما ينشد في البكتب

اذا ماخاوتمن المؤنسس \* جعلت المؤانس لى دفترى فلأخسل من شاءر محسن \* ومن عبل صالح مندد ومن حكم بن أثنا ثها \* فوائدللناظرالمه وان ضاق صدري اسراره به وأودعته السرلم يظهر وان صرح الشعر عاسم الحبية علم احتشيه ولم أحصر وان عدت من ضحره مالهجا \* وسب الخليفة لم أحدد وادمت فيه كريم المغيب \* لنسدمائه طبب الخيم فلست أرى مؤنسا ماحيت \* علمه نديما الى الحشر وأنشدان حزم ليعض الادماء

ان صبنا الماوك الهواعلمنا بواستدوا بالرأى دون الجلس أوصمنا التعارعد فا الى الفق وصرفا الى حساب الفاوس فلزمنا السوت تضد الحسروغ للا به وحوة الطروس لورك فاود المك كاظفرنا به من أما نينا بعلق نفيس غيران الزمان أعدى بنيه به حسدونا على حساة النفوس وأنشد غيره

أنست الى المذه وطول عرى \* فعالى فى البرية من أنيس جعلت محادثى وندم نفسى \* وانسى دفترى بدل العروس قدا ستغنيت عن فرسى برجلى \* ادا سافرت أونعل كبوس ولى عرس جديد كل يوم \* بطرح الهم فى أمر العروس فبطى سفرتى والحرج جسمى \* وهدمانى فى أبدا وكسى ويتى حيث بدركنى مسائى \* وأهلى كل دى عقل نفيس

ولتنكان الناطقون قدوم فوافجودوا وقالوا فابلغوا فلقدقصروا وأجل بمدوحمن استقصرفي مدحه المنتهسي واستنزرني تفريطه المحتفل وكيف لاوالكتاب نع الانيس في ساعة الوحدة ونم المعرفة بالادالغربة ونع القرين والدخيل ونع الوزيروالنزيل وعالممل عل وظرف حشى ظرفا واناء مل من اج وحمد ابستان يحمل في يدن وروضة تنقلب في حر هل المعتبشيرة تؤنى كلها كلساعة بألوان مختلفة وطعوم متباينة هال معت بشيرة لاتذوى وزهرلايتوى وغرلايفني ومن لل بعليس يفيدك الشي وخلافه والمنس وضده ينطقءن الموتى ويترجم عن الاحيا انغضب عليه لم يغضب وان مخطف عليه لم يجب اكتممن الارض واغمن الرج والهسى من الهوى واخدع من المنى وامتع من الضحى وأنطق من سعبان وائل واعيمن باقل هل سعت عمل واحد تعلى بعلل كثيره وجع أوصافاغزيره عربى فارسى هندى سندي روى يوناني ان وعظ أسمع وان الهي أمتع وإن ابكي أدمع وانضرب أوجع يفيدك ولايستفيدمنك ويزيدك ويستزيدك انجدفيسر وانمزح فنزهة فبرالاسراروم زالودائع قيدالعلوم وبنبوع المكم ومعدن المكارم ومؤنس لاينام يفيدك علم الاولين ويحبرك عن كثير من أنبا الا تنوين هل معتفى الاولين أو بلغان عن أحد من السالفين جع هذه الاوصاف مع قلة مؤنته وخفة عجله لا يرزأ لتشأمن دنياك نع الذخر والعدة والمستغل والحرفة جلس لايضربك ورفيق لاعلت يطبعك بالدلطاعته مالنهار ويطيعك فيالسفر طاعته في المضر ان أدمت النظر المه أطال امتاعك وشعد طماعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم الفاظك ان الفقة خلدعلى الايام ذكرك وان درسته رفع في الغلق قدرك وان حلته فو معندهم ماسمك بقعد العسدف مقاعد السادة وبعلس السوقة

الماللول فا كرمه من صاحب واعزز به من مرافق وقد قال فيه الأول لناجلسا ماغدل حديثهم الباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيد و ننامن علهم علم مامضى و ورأيا و تاديبا وعقلامسددا للافتية غيثم ولايترة منه ماسانا ولايدا

بلافتنة نخشى ولاسو عشرة \* ولاتت في منهم اسانا ولايدا فان قلت أموات فاأنت كاذب \* وان قلت احماء فلست مفندا

فهذاماأردناأن غليه في هذا الكاب فاكتبواان شئم انفاسه أن كانت الانفاس عمايكتب

\*(قال المتوسل الى الله سبحانه بخبر من وطئ المساط طه محود قطرية المسوب نشأة الى دماط المصح بدار الطبيع أدام الله جال ساوكه بدوام السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع)\*

الهذاياذا المنان وبأنافذا لمكم وغالب الامروقوى السلطان بسلطان محدك اعتزت كلة أولمائك ونفذأ مركفاهل أرضك وسمائك سمانك ويحمدك أدلت المكون على مارضت ان يكون العباد وولت الامرة من تحقق عزيد الصلاحية والقيام يحقى السداد وإنطت اقام الدين ونظام الدنيا عن أصبح به لواء العزة بكمنشورا وجعلت نفوذ الكلمة ميسورا ماكانالامربين أهلمشورى واقت أساس المنعة والمأس على عاد الاستنصار بقدوم أمرك ودعوم ملكك القائم على كل نفس ولك الشكرحتي تزاف لذا به من عنايتك غرف الاقدارعلى طاعة أهل حكمك وولايتك والعاءة المك من شرة النفس الابية والعداديك من ذل الهوى وظلم الطب ع الذي يستفر الجمة حمة الحاملية ثم الصلاة على سمد خلفا تمك في الارض وامامأولمائك القائم بأمرك في الابرام والنقض محدسواج ملوك الهدى الحاض عليك وتاجملاك السدرالى رضاك والداعى ماذنك المدك وعلى آله رؤسا وولة الفتح المين وأصابه الذائدين باءوالهم وأرواحهم عن كلة الحق مخاص بنله الدين وسلم اللهم تسليما واهدنا بمرصراطامستقما هداوان الكاب الحامل الغني يوضوح فضله عن الاجال ف مدحه والتفصيل المسمى سراج الملوك كابليغادرمن آداب الاخلاق وبدائع النصائع والامثال الرقاق من مفعول ولامتروك وكنف لاوهولواحد العصم من له في تناتف المعارف الجعوالقصر من الحاضر بامثاله البروجي وجؤشوشي الامام العلامة مجدين الولدد أبي بكراافهرى المالكي الطرطوشي فلقد حادث يده بأجل كتاب حادث به يدتصنيف واوقر سفرقال الحكمة تحت ظل تبدانه الوريف واجعمؤاف ألف شمل الانباء بعدا نصداعها وأودع خزائن الا فكارودا أع النصائح الرشاق أتم ايداعها استمل بشمال الامائة عن دقائق الحكم حمث اشتمل على رقائق مواعظ وأحاسن أخلاق من ساف من ماوك العرب والعمم فتسايقت في مضمار تنزيله الحصيم فرسان الزواجر والعدير وسارة تالى رقة الفاظه رموز روادع العظة فكانمن احدى الكبر لعمر الله الهواجدران يكون لطموح الصدارة سراجا مشعملا ولوفود احسان السماسة ورفيدرج الرآسة محلا آهلامحلي من عمي بطمعه الابهى وتشله الارغد الاشهى من له في آى المكارم الفاعة والخامة حضرة الفاضل لشيخ صالح محدماعسى رئيس المحار المضارمة جزاه الله من بدالاج وبين له الحيط الاسف

من الخيط الاسودمن الفجر وكان اجراء الطبع والتمثيل المصحوب بالتهذيب الانبق والصبط والتحرير الوثيق المنفرد بالاصالة ماأز بدت أمواج بحرالندل عطبعة بولاق مصر التي حطت عناعتاق الاقلام وهام البنان كلعب واصر وغردت عليها بلابل الافادة والانتفاع وسطعت من سماء ازديانها شهوس الجالة على صعات الابصار والاسماع كيف لاوقد أوبت بهاشمأل مراحمولى كلنعه وبالما ترالمنثورة والمحامدا لجهة عزيزالدنيا ومطمح أبصارالعلما المخصوص بالهمة الساممة والعزم الملي أفند ينااسمعمل بنا براهم بن مجدعلى أيدالله بالصولة والمنعة دولته وبهج بحمل الذكروا الكرامة طلعته وحرس اشماله وانحاله الذينهم انجزلوعده وأنجى له سماالشمل الاسمى ومن نة نوعدله الاهمى من به نوب المدل صفيق سعادة المشمر الانفم محديات الوقيق حفظه الله وانالهمن المسرمناه منوطة تلك الدار بظرصاحب المساعى المشكورة والمكارم الغزار من به صادق الرأى يستغنى سعادة فاظر المطبعة والكاغد خانه حسين بالحسني موصولة الفظر بوكالة وكمله المهتدى بدلالته الىسوامسله من اذاأشارت المعارف فالماه تعنى حضرة مجد أفندى حسى ملحوظة بعهدة ذى السعى الجمل والمقصد الاجد جناب أبى العمنين أفندى أجدموكولة القصيم المستطاب والتهذيب والتنقيم الذى ملا الوطاب الى وياسة ذى الفكر الثاقب والفهم المدوار حضرة المولى الفاضل الشيخ ابراهيم الدسوقي عبد الغفار ولماغردط برالا كفال على غصون طبع صالح هذه الاعال وحتماد حامؤ رخاحسن هذا الصندع على لسان كل بصر عقدارهاسمسع فأثلا

يدالجد قدد عد طرزها \* فهل من سعد حسا كرزها فَكُم قَدرالْحِدقدرامين \* ترامحصاف النهي برزها وكم للسان العلاله عنه المنان استخرجوا كنزها وما النياس الاام وان يذل \* مدنساهساقت له عسزها والقت المه مقالدها \* وأدنت الى سعمه حوزها وآخرياني عملي نفسم \* سماالضم حيري وخرها عمله الرأى مالايطسق \* كاحلت الف همزها وآخر أربي علمه هواه \* وأمضي لفرصته نيزها \* أقام يشيب بالمنصفى \* ويض الدى بالحشالزها بقوت مذكراماقوت نغر ب عنعمة احرزت حرزها اذامارنت عانت القلمنه \* فهل تحسد القلب اوغزها وانهيماست فمادوحة الحسن \* بهاعيث الدل أن هـ زها روعه بالضنا حصرهاالدنى علته به لغيزها ويعيزه بالملام العدول به رى نفس من صابرت عزها ويات له ناظروقد أجاد \* لابرين شهب الدجي فرزها يقول لنحم السما راعنا \* به عوز يجتدى عوزها

لهمسكةمن حشاوعزا \* لنفس بها ماغدا كرها اذا نقد الصيريازيفها \* وانبذل الوصليافورها اخاالولع اربع وجي وأى من \* عن الولع القلب قد نزها وهات اجل لى من سراح الملوك \* سناغرة أو فحت فؤها كتاب الناعق المقن \* فاتى النهي ماده التزها بكادسنا برق انسائه ، بعب القاوب برى ازها \* المان لنازير الاولىن \* وابرزمن طيهارمن ها فكمفسه منعبرة للمصر \* ومن عظة تقتضى فزها ومن حظة تستطيرالنفوس \* لما قد دى ماغز بغزها بورث علما بذات الصدور \* وعدو بلن الهدى ترزها لذا كان بالطبيع من باب اولى \* لتنشق منه النهبي تأزها \* ذلله در امرئ صالح \* وصالحة في السهدي وزها فا فاه طبع جسل \* به للا ماني قضي نخزها فلار سعزى واوفاقا \* ومن عا شاكلة عزها ومذأفرغوا حدلة الانتهاء \* على طبعه المغتدى انزها اشرت على الحال ارخ أضاء \* سراج الماوك بطبع زها 7.A 357 V71 7A 71 ت ١٢٨٩ ٥

ووافق كال طبعه المنبر أواخررمضان المحرم سنة التاريخ المنظوم من هجرة البشير النذير صلى الله علمه وسلم وعلى آله وصحبه ومن بعهم على التي هي أقوم ماحن مشتاف الى البكاء واشتاق مهجور الى ابن ذكاء والحد تله رب العالمان













| DUE DATE  |          |            |                |
|-----------|----------|------------|----------------|
| DEC 06 19 |          | IBRARY D   | DANTUAN        |
| JAN 29    | RECO 4 5 | 1085       |                |
| <br>W.A   | FEB 1 5  | 1773       |                |
| - GL/Re   | FEB 1    | 2 1995     |                |
|           |          |            |                |
| G G       | X MAR    | 2 0 1995]  |                |
| G         | ./Rec N  | IAR 0 2 19 | 75             |
| - 3       | OLV      |            |                |
| 1         | GLX      | FEB 17     | 1997           |
| 1         | MA       | X 0 9 177  | •              |
|           |          |            |                |
| 7 Table 1 |          |            |                |
|           |          | JUN 0      | 2 2014         |
| 1         | ,        |            | , ,            |
|           |          |            |                |
|           | 201-6503 |            | Printed in USA |



BJ 1608 .A7

40

